



المن الموات الموا

الجزء العشــرون

خمار \_ دعوة

# بِسْ لِللهِ أَلدَّ مُرَالِتَ عِيمِ

ر وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَافَةً فَلُولًا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفُ وَلَيْنذِرُواْ قَوْمَهُمْ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَنفَقَهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ ».

( سورة التوبة آية ١٢٢ )

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

( أخرجه البخاري ومسلم )



إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت الطبعة الثانية ١٤١٠هـ ١٩٩٠م طباعة ذات السَّلاسل الكوبية

حقوق الطبّع محفوظة للوزارة

ص. ب ١٣ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميَّة - الكوَيت

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخهار في الجملة عن المعنى اللغوي السابق، لأن بعض الفقهاء يعرفونه بأنه: ما يستر الرأس والصدغين أو العنق. (١)

# خمار

#### التعريف:

١ - الخمار من الخمر، وأصله الستر، يقال: خمر الشيء يخمـره خمرا، وأخـره أي ستره، وكـل مغطى مخمّر يقـال: خمرت الإنـاء أي غطيته، وروي عن النبي الله أنه قال: «خمروا آنيتكم». (١)

وفي رواية: «خمروا الآنية وأوكوا الأسقية»(٢) وكل ما يسترشيئا فهو خماره. لكن الخمار غلب في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها، يقال: اختمرت المرأة وتخمرت: أي لبست الخمار، وجمع الخمار خُمر، (٣) قال الله تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾. (٤)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الحجاب :

٢ - الحجاب: الستر، يقال: حجب الشيء
 يحجبه حجبا وحجابا، وحجبه: ستره، وامرأة
 محجوبة: قد سترت بستر، وحجاب الجوف:
 ما يحجب بين الفؤاد وسائره، قال الأزهري:
 هي جلدة بين الفؤاد وسائر البطن.

والأصل في الحجاب أنه جسم حائل بين جسدين، واستعمل في المعاني فقيل: العجز حجاب والمعصية حجاب. (٢)

فالحجاب أعم من الخمار.

# ب ـ القناع:

٣- القناع ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها. ونحوه المقنعة وهي ما تقنع به المرأة رأسها. قال صاحب القاموس: القناع أوسع منها.

 <sup>(</sup>١) حديث: وخسروا آنيتكم». أخسرجه البخاري (الفتح
 ٨٠/١٠ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٥٩٥ ـ ط الحلبي) من
 حديث جابر بن عبدالله.

 <sup>(</sup>٢) حديث: ( خمروا الآنية وأوكوا الأسقية). أخرجه البخاري
 (الفتح ٦/ ٣٥٥ ـ ط السلفية) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمفردات في غريب القرآن (مادة خر)، والكليات ٢٧٨/٢

<sup>(</sup>٤) سورة النور/ ٣١

<sup>(</sup>١) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني ١/١٣٧، المجموع ١/١٧١

<sup>(</sup>۲) المصباح المنير، الكليات، لسان العرب مادة: «حجب» والتعريفات ۱۱۱

ويطلق بعض الفقهاء القناع على الشوب يلقيه الرجل على كتفه، ويغطي به رأسه ويرد طرفه على كتفه الآخر. (١)

والقناع أعم وأشمل في السترمن الخمار، أو هو يخالفه بإطلاق بعض الفقهاء.

# ج - النقاب:

إلى النقاب ما تنتقب به المرأة، يقال: انتقبت المرأة وتنقبت: غطت وجهها بالنقاب.

ويعرف ابن منظور النقاب بأنه: القناع على مارن الأنف، ثم يقول: والنقاب على وجوه. قال الفراء: إذا أدنت المرأة النقاب إلى عينها فتلك الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام. قال ابن منظور: الوصواص: المرقع الصغير. (٢)

وكل من الخهار والنقاب يُغطى به جزء من الجسم، الخهار يغطى به الرأس، والنقاب يغطى به الوجه.

# د ـ البرقع:

o \_ البرقع لغة: ما تستربه المرأة وجهها. (٣)

(٣) المصباح المنير مادة: «برقع».

# الأحكام المتعلقة بالخمار:

أولا: ارتداء المرأة الخمار عموما:

7 - إرتداء المرأة الحرة الخيار بوجه عام واجب شرعا، لأن شعر رأسها عورة باتفاق، وقد أمرت المرأة بضرب الخيار على جيبها في قوله تعالى: ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ (١) قال القرطبي: سبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخرة، وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر والعنق والأذنان لا سترعلى ذلك، فأمر الله تعالى بليّ الخيار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخيارها على جيبها لتستر صدرها. قالت عائشة رضي الله عنها: إنها يضرب بالخيار الكثيف الذي يستر. (١)

# ثانيا ـ المسح على الخمار في الوضوء:

٧ ـ مسح الرأس في الوضوء فرض تواترت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع . والفرض الذي تواترت عليه الأدلة هو أصل المسح ، أما صفته ومقدار ما يمسح من الرأس ففيه خلاف وتفصيل ينظران في مصطلحي : (وضوء) و(مسح).

ومما اختلف فيه كذلك المسح على الخمار: فقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجزىء

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة (قنع)، وجواهر الإكليل ١/٢ه

<sup>(</sup>۲) القاموس المحيط، المصباح المنير، لسان العرب مادة:«نقب»، ومادة: «وصوص».

<sup>(</sup>١) سورة النور/ ٣١

<sup>(</sup>٢) القرطبي ١٢/ ٢٣٠

في الـوضـوء مسـح المرأة خمارها وحده دون مسح رأسها، إلا إذا كان الخهار رقيقا ينفذ منه الماء إلى شعرها، فيجوز لوجود الإصابة، لما روي عن عائشـة رضى الله تعالَى عنها «أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها، وقالت: بهذا أمرني رسول الله ﷺ». (١) ولأنه لاحرج في نزعه، والرخصة لدفع الحرج، ولأن قوله تعالى: ﴿ وامسحوا برءوسكم ﴾ (٢) يقتضى عدم جواز مسح غير الرأس.

قال نافع: رأيت صفية بنت أبي عبيد تتوضأ وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها، قال نافع: وأنا يومئذ صغير، قال محمد بن الحسن: بهذا نأخذ، لا نمسح على خمار ولا على عمامة، بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك.

قال النووي: قال الشافعي في البويطي: وتمدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلووضعت يدها المبتلة على خمارها قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها، وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا فوجهان، الصحيح الإجزاء.

وقال الشافعية: يستحب لمن مسح ناصيته ولم يستوعب المرأس بالمسح أن يتم المسح على

العمامة، وقالوا: وهذا حكم ما على رأس المرأة. (١)

وعند الحنابلة قال ابن قدامة: في مسح الـرأس عِلى مقنعتهـا روايتان: إحداهما: وهي المعتمدة واقتصر عليها الحجاوي يجوز، لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المُنْـذُر، وقـد روي عن النبي ﷺ «أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار»(٢) ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العهامة.

والشانية: لا يجوز المسح عليه، فإن أحمد سئل: كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال: من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار، قال: وقله ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. (٣)

# ثالثا: لبس الخمار في الصلاة:

٨ - اتفق الفقهاء على أن من شروط الصلاة ستر العورة، ومن العورة التي يشترط سترها في الصلاة شعر المرأة، فيجب على المرأة الحرة البالغة أن تخمّر رأسها في الصلاة، أي تغطيه بخار كثيف لا يشف، فإن لم تفعل كانت

<sup>(</sup>١) حديث عائشة: «أنها أدخلت يدها تحت الخمار...» أورده صاحب بدائع الصنائع (١/٥) ولم نعثر عليه فيها لدينا من مراجع السنن والآثار. (٢) سورة المائدة/ ٦

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١/٥، فتح القدير ١/٩١، الزرقاني ١/ ١٣٠) المجموع ١/ ٤٠٧ ـ ٤٠٩

<sup>(</sup>٢) حديث: «أمر النبي ﷺ بالمسح على الخفين والخمار...» أخرجه أحمد (١٢/٦ - ط الميمنية) من حديث بلال، وإسنساده صحيح وورد من فعله ﷺ ، أخرجه مسلم (١/ ٢٣١ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) المغني ١/ ٣٠١، ٣٠٥، كشاف القناع ١١٢/١

صلاتها باطلة، لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخهار» (١) والمراد بالحائض البالغة، لأن الحائض فعلا أثناء حيضها لا صلاة لها، لا بخهار ولا بغيره، فكان التعبير بلفظ الحائض مجازا عن البالغة لأن الحيض يستلزم البلوغ.

ثم اختلف الفقهاء فيها وراء ذلك من الأحكام:

فقال الحنفية: إن تركت الحرة البالغة ستر ربع رأسها فأكثر قدر أداء ركن بلا صنعها أعادت.

وفي أحكام الصغار للأستروشني: وجواز صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان، لأنه لا خطاب مع الصبا، والأحسن أن تصلي بقناع لأنها إنها تؤمر بالصلاة للتعود فتؤمر على وجه يجوز أداؤها معه بعد البلوغ.

ثم قال: المراهقة (٢) إذا صلت بغير قناع لا تؤمر بالإعادة استحسانا، وإن صلت بغير وضوء تؤمر بذلك . (٦)

وقال المالكية: يندب للمرأة الحرة الصغيرة المامورة بالصلاة ستر للصلاة - وهو واجب على الحرة البالغة - وتعيد الصلاة ندبا إن راهقت أي قاربت البلوغ - وتركت القناع - أي تغطية الرأس - في الصلاة . . . وقالوا: يكره القناع في الصلاة للرجل إذا كان بصفة معينة هي أن يلقي ثوبا على كتفه ويغطي به رأسه ويرد طرفه على كتفه الأخر، وهومكروه للرجال لأنه من زي كتف النساء إلا من ضرورة حر، أوبرد، أويكون شعار قوم فلا يكره . (1)

وقال الشافعية: لا تقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخيار. (٢)

وقال الحنابلة: غير البالغة لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة لمفهوم حديث عائشة السابق. (٣)

# رابعا \_ لبس الخيار في الإحرام:

هـ اتفق الفقهاء على أن من محظورات الإحرام
 بالنسبة للرجل تغطية الرأس، وعلى أن المرأة
 الحرة لا تكشف رأسها في الإحرام - كما يفعل
 الرجل - لأن رأسها عورة يجب سترها، وعليها
 أن تخمر رأسها بها يستره سترا كاملا، ونقل ابن
 قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على

<sup>(</sup>١) حديث: ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخيار... الخرجه أخرجه أبو داود (١/ ٤٢١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (١/ ٢٥١ - ط دائرة المعارف العثبانية) وصححه ووافقه الذهب

<sup>(</sup>٢) المراهقة التي قد قاربت البلوغ ولم تبلغ بعد.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ١/ ٢٧٠ ـ ٢٧٣، ٢٧٦، فتح القدير ١٨٠/١

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب ١/ ١٣٧، جواهر الإكليل ١/ ٤٢، ٥٥

<sup>(</sup>٢) المجموع ٣/ ١٦٦

<sup>(</sup>٣) المغني ٢/١ - ٦٠٦، ٢/ ٤٧١

أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسدروع والسدروع والسراويلات والخمر والخفاف.

واتفق الفقهاء على أنه يجرم على المرأة حال إحرامها ستروجهها ، أوبعضه بها يعد ساترا ، لكنهم قالوا : إن على المرأة الحرة المحرمة بحج أوعمرة أن تسترمن وجهها ما لا يتأتى سترجميع رأسها إلا به ، ولا يجوز لها أن تكشف من رأسها ما لا يتأتى كشف وجهها إلا به ، لأن المحافظة على سترالرأس بكهاله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه الذي لا يتأتى تمام سترالرأس إلا به . (١)

# خامسا: الخمار في كفن المرأة:

1 - اتفق الفقهاء على أن أقل الكفن الضروري المقدور عليه ما يغطي بدن الميت رجلا كان أو امرأة إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. وعلى أن الأفضل في الكفن للمرأة خسة أثواب: إزار تستربه العورة، وخمار يغطى به الرأس، وقميص، ولفافتان.

قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وإنها استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها

على الرجل في السترلزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت، وقد روى أبو داود بإسناده عن ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت: كنت فيمن غسل أم كلشوم رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله الحقو، (۱) ثم الدرع، (۲) ثم الخار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. (۳)

وعند الحنابلة أن الجارية إذا لم تبلغ لا تخمر عند تكفينها، جاء في المغني: قال المروزي: سألت أبا عبدالله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين، وقميص لا خمار فيه، وكفن ابن سيرين بنتا له قد أعصرت (٤) في قميص ولفافتين، ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة.

واختلفت الرواية عن أحمد في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في التكفين ويكون في كفنها الخمار، فروي عنه، إذا بلغت، وهو ظاهر

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٢/ ١٨٩، جواهر الإكليل ١/ ١٨٦، الجمل ٢/ ٥٠٥، المغني ٣/ ٣٢٨

<sup>(</sup>١) في رواية الحقاء، أي الإزار.

<sup>(</sup>٢) الدرع هو القميص، وفرق بعض الفقهاء بينها بأن شق الدرع إلى الصدر والقميص إلى المنكب (رد المحتار / ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) حديث ليلى بنت قائف: «كنت فيمن غسل أم كلشوم»... أخرجه أبو داود (٣/ ٥١٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وفي إسناده نَوح بن حكيم الثقفي وفيه جهالة كها في ترجمته في «التهذيب» لابن حجر (١٠/ ٤٨٢ - ط دائرة المعارف العثمانية).

<sup>(</sup>٤) أعصرت أي قاربت المحيض.

كلامه في رواية المروزي لقول النبي على الله علامه الله صلاة حائض إلا بخيار». (١) مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها فكذلك في كفنها.

وروى عن أحمد أكثر أصحابه: إذا كانت بنت تسع سنين يصنع بها ما يصنع بالمرأة، واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي على دخل بها وهي بنت تسع سنين، (٢) وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة. (٣)

وفي ترتيب أثواب الكفن وموضع الخمار بينها تفصيل ينظر في مصطلح: (تكفين).

# خمر

انظر: أشربة

(١) حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار».. سبق تخريجه ف/ ٨

(۲) حدیث عائشة رضي الله تعالی عنها: «أن النبي الله دخل بها وهي بنت تسع سنين . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٩/ ١٩٠٠ نشر السلفية) ومسلم (٢/ ١٩٨٨ ط الحلبي) بهذا المعنى .

(٣) رد المحتار ١/ ٥٧٨، جواهـر الإكليـل ١/ ١١٠، قليوبي (٣) رد المغنى ٢/ ٥٧٠ ـ ٤٧١

# خمس

#### التعريف:

1 - الخمس - بضم الخاء وسكون الميم أو ضمها - الجزء من خمسة أجزاء، والخمس - بفتح الخاء وسكون الميم - أخذ واحد من خمسة، يقال: خمستهم أخمسهم - بضم الميم في المضارع - أي أخذت خمس أموالهم، وخمستهم أخمسهم أو بكسر الميم في المضارع - أي كنت خامسهم أو كملتهم خمسة بنفسي، ويقال: خمست الشيء بالتثقيل - أي جعلته خمسة أجزاء، ويقال: أخمس القوم أي صاروا خمسة . (١) والخمس: إخراج أحمس من الغنيمة أو الفيء، والتخميس: إخراج الخمس من الغنيمة . (٢)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ المرباع :

٢ ـ المرباع هوالربع: قال قطرب: المرباع

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، القاموس المحيط، ولسان العرب في المادة.

<sup>(</sup>٢) قواعد الفقه للبركتي المجددي ٢٥٤

الربع، والمعشار العشر ولم يسمع في غيرهما، ومنه قول النبي الله لعدي بن حاتم قبل إسلامه: «إنك لتأكل المرباع وهو لا يحل لك في دينك» (١) كانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضا وغنموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصا دون أصحابه وقال الشاعر:

لك المرباع منها والصفايا

وحكمك والنشيطة والفضول<sup>(٢)</sup> والفرق بين اللفظين اختلاف القدر بينها.

# ب ـ الصفي:

٣ ـ الصفي: ما كان يصطفيه الرئيس في الحرب
 قبل الإسلام لنفسه من الغنيمة دون أصحابه،
 وما لا يستقيم أن يقسم على الجيش.

والصفي في الإسلام شيء كان النبي الإسلام شيء كان النبي التصطفيه لنفسه قبل القسمة كسيف أو فرس أو أمّة، وقد اصطفى الله سيف منبه بن أبي الحجاج ـ وهو ذو الفقار ـ يوم بدر، (٣) واصطفى

صفية بنت حيي رضي الله عنها. (١) وقد انقطع ذلك بموته ﷺ . (٢)

والفرق بين الخمس والصفي أن الخمس الذي شرعه الله تعالى في الغنائم وغيرها له مصارف معينة ، أما الصفي فكان للنبي على المرب قبل الإسلام .

# جـ ـ النشيطة:

النشيطة من الغنيمة: ما يصيبه القوم قبل أن يصلوا إلى الحي الذي يريدون الإغارة عليه فينشطه الرئيس من بين أيديهم ويأخذه قبل القسمة. (٣)

والفرق بين النشيطة والخمس من الغنيمة أن النشيطة كان يستأثر بها الرئيس في الجاهلية ، أما الخمس فقد بين الله تعالى مصارفه .

# د ـ الفضول:

الفضول من الغنيمة: بقايا تبقى منها
 لا تستقيم قسمتها على الجيش لقلتها وكشرة
 الجيش فيختص بها رئيس الجيش قبل

<sup>(</sup>١) حديث: «إنك لتأكمل المرباع وهو لا يحل لك في دينك». أخرجه أحمد (٢٥٧/٤ ـ ط الميمنية) من حديث عدي بن حاتم.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ولسان العرب مادة: «ربع».

<sup>(</sup>٣) حدیث: «اصطفی ﷺ سیف منبه بن أبي الحجاج و وهو...». أخرجه الترمذي (٤/ ١٣٠ ـ ط الحلبي وابن ماجه (۲/ ٩٣٩ ـ ط الحلبي) من حدیث عبدالله بن عباس وقال الترمذي: «حدیث حسن».

<sup>(</sup>۱) حديث: «اصطفى صفية بنت حيي...» أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٤٨٠ ـ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٤٨٠ ـ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.

 <sup>(</sup>٢) المصبساح المنسير، التعسريفات ١٧٥، والمغني ٦/ ٤٠٩،
 وكشاف القناع ٣/ ٨٥

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن/٤٩٣، ومعجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٢٦

الإسلام. (١)

والفرق بين الفضول من الغنيمة والخمس أن الفضول كان يخص بها رئيس الجيش في الجاهلية نفسه ويستأثر بها دون أصحابه، أما الخمس فقد بين الله تعالى مصارفه.

# الحكم التكليفي:

٦ ـ اتفق الفقهاء على وجوب تخميس الغنيمة
 لقوله تعالى: ﴿واعلموا أنها غنمتم من شيء
 فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
 والمساكين وابن السبيل ﴾(٢)

واختلفوا في تخميس الفيء على ما سيأتي .

# الأموال التي تخمس:

# أولا: الغنيمة:

٧ ـ وهي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار
 بالقوة والقهر بإيجاف الخيل والركاب . (٣)

لقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴾(١) ثم صار أربعة أخماسها للغانمين، والخمس لغيرهم لقوله تعالى: ﴿واعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. . . ﴾(٢) فأضاف الغنيمة إليهم وجعل الخمس لغيرهم فدل ذلك على أن سائرها (البقية) لهم، وقوله تعالى: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾(٣) فأحلها الله لهم . (٤)

والغنيمة إذا كانت أرضا فتحت عنوة ففي تخميسها خلاف بين الفقهاء ينظر في: (تخميس وغنيمة وأرض وخراج).

وإن كانت الغنيمة من الأموال المنقولة وجب تخميسها وقسم أخماسها الأربعة على الغانمين، وصرف الخمس في مصارفه.

ويبدأ الإمام أو الأمير في قسم الغنيمة بالسّلَب فيعطيه للقاتل، ثم يخرج المؤن اللازمة كأجرة حمال وحافظ وغيرهما، ثم يجعل الباقي خسة أقسام متساوية، خس لأهل الخمس، والأربعة الأخاس للغانمين. (٥)

واختلف الفقهاء في كيفية قسم خمس الغنيمة على أقوال:

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ولسان العرب مادة: «فضل».

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال / ٤١

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٣/ ٢٢٨ ، كفاية الطالب ٢/ ٧، قليويي وعميرة ٣/ ١٩١، المغني ٣/ ٤٠٣

<sup>(</sup>٤) حديث: «أعطيت خسالم يعطهن نبي قبلي. . . وأحلت لي الغنائم» . أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٤٣٦ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٣٧١ ـ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ١

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال/ ٤١

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال/ ٦٩

<sup>(</sup>٤) المغني ٦/٣٠٤

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ٦/ ٣٧٦

### القول الأول:

٨ ـ قال الشافعية والحنابلة: يقسم خمس الغنيمة على خسة أسهم، لقوله تعالى: ﴿واعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾(١) ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يقسم الخمس على خمسة»(١) وبهــذا قال عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وبهـندا وابن جريج. (٣)

وبيان هذه الأسهم كالآتي:

السهم لله تعالى ولرسوله على: وكان هذا السهم له في حياته يضعه في مصارفه التي يراها، ثم صارمن بعده في يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين، كسد الثغور، وشحنها بالعدد، والمقاتلة، وكعهارة المساجد، والمقاتلة، وكعهارة المساجد، والمقاتلة، وكعهارة المساجد، والمقناطر، والحصون، وأرزاق القضاة، والأثمة، والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين، لأن بالثغور حفظ المسلمين، ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم والتعلم، فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك.

وقالوا: إن سهم الله تعالى والرسول على والرسول على واحد، لأن ذكر الله تعالى في الآية الكريمة بقوله ﴿فَأَنَ لله خمسه ﴾ لافتتاح الكلام باسمه تعالى تبركا به لا لإفراده سبحانه بسهم، فإن لله تعالى الدنيا والآخرة . (١)

٢ سهم لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف: وهم المراد بقول الله تعالى: ﴿ولذي القربي ﴾ دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل وإن كان الأربعة أبناء عبد مناف، لاقتصار النبي على الأولين مع سؤال بني الأخسريين له، روي عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما قسم رسول الله على سهم ذي القربي من حيبربين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعشمان بن عفان رسول الله ﷺ فقلنا: يارسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعمك الله به منهم، فها بال إخوانسا من بني المطلب أعطيتهم وتـركتنا، وإنها نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال على الهائية: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنها بنوهاشم وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه. (٢)

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٣/٣، المغني ٦/٦

<sup>(</sup>٢) حديث جبير بن مطعم: وإنهم لم يضارقوني في جاهلية ولا إسلام». أخرجه البخاري (الفتح ٦٤٤٦ - ط السلفية) دون قوله: وإنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وأخرجه أحمد (٤/ ٨٦ - ط الميمنية) والنسائي (٧/ ١٣١ - ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٤١

<sup>(</sup>٢) «كان رسول الله ﷺ يقسم الخمس على خمسة » أثر ابن عباس. أخرجه ابن جرير (١٣/ ٥٥١ ـ ط المعارف).

<sup>(</sup>٣) المغني ٦/ ٤٠١ ـ ٤٠٧

والعبرة في الاستحقاق من هذا السهم بالانتساب إلى الآباء، أي بكون الأب من بني هاشم أوبني المطلب، أما من كانت أمه منهم وأبوه من غيرهم فإنه لا يستحق شيئا، لأن النبي على لم يدفع إلى أقارب أمه وهم بنوزهرة شيئا، وإنها دفع إلى أقارب أبيه، ولم يدفع إلى بني عهاته وهم الربير بن العوام، وعبدالله والمهاجر ابنا أبى أمية، وبنوجحش.

ويسترك في الاستحقاق من هذا السهم المذكور والإناث، لأن القرابة تشملهم، ولحديث جبير السابق، ولما روي أن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي في ، وفي النسائي أنه في أسهم يوم خيبر لصفية، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه يدفع للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها من هذا السهم.

والمذهب عند الشافعية ورواية عن أحمد وهي اختيار الخرقي - أنه يقسم بين ذوي القربى للذكر مشل حظ الأنثيين، لأنه سهم استحق بقرابة الأب شرعا ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث، ويفارق الوصية وميراث ولد الأم، فإن الوصية استحقت بقول الموصي، وميراث ولد الأم استحق بقرابة الأم.

والرواية الثانية عن أحمد وما نقل عن المزني وأبي ثور وابن جريسر أنه يسسوى بين الذكر والأنثى، لأنهم أعطوا باسم القرابة والذكر

والأنثى فيها سواء، فأشبه ما لووصى لقرابة فلان أووقف عليهم، فإن الجديأخذ مع الأب، وابن الابن يأخذ مع الابن، وهذا يدل على مخالفة المواريث، ولأنه سهم من خمس الخمس لجاعة فيستوي فيه الذكر والأنثى كسائر سهامه.

ويستوي في الاستحقاق ـ على الروايتين ـ الصغير والكبير لاستوائهم في القرابة فأشبه الميراث.

وغني بني هاشم وبني المطلب وفقيرهم في الاستحقاق من هذا السهم سواء، لعموم قوله تعالى: ﴿ولذي القربى ﴾ ولا يجوز التخصيص بغير دليل، ولأن النبي على كان يعطي أقارب كلهم وفيهم الأغنياء كالعباس رضي الله تعالى عنه وكان من أغنياء قريش، ولم ينقل تخصيص المفقراء منهم، وروى أحمد في مسنده «أن النبي على أعطى الزبيرسها، وأمه سها، وفرسه سهمين». (١)

وإنها أعطى أمه من سهم ذي القربى وقد كانت موسرة ولها موال وأموال، ولأنه مال مستحق بالقرابة فاستوى فيه الغني والفقير

المجاهدين .

<sup>(</sup>١) حديث: «أن النبي ﷺ أعطى الزبير سها وأمه سها. . .» أخرجه أحمد (١/ ١٦٦ - ط الميمنية)، ولمح ابن حجر إلى الانقطاع في سنده، كسذا في وتعجيل المنفعة ص٣٣٥ نشر دار الكتاب العربي). والأسهم المعطاة للزبير وفرسه هي من الغنيمة بصفته من

كالميراث والوصية للأقارب، ولأن عثمان وجبيرا رضي الله تعالى عنها طلبا حقها منه وسألا عن علمة منعها ومنع قرابتها وهما موسران فعلله النبي على بنصرة بني المطلب دونهم وكونهم مع بني هاشم كالشيء الواحد، ولوكان اليسار مانعا والفقر شرطا لم يطلبا مع عدمه، ولعلل النبي على منعها بيسارهما وانتفاء فقرهما.

وقيل : لا حق في هذا السهم لغني قياسا على بقية السهام . (١)

۳ - سهم لليتامى: وهم الذين مات آباؤهم ولم يبلغوا الحلم، فإن بلغوا الحلم لم يكونوا يتامى لحديث: «لا يتم بعد احتلام». (۲)

والمشهور عند الشافعية وهوقول لبعض الحنابلة. إنه يشترط لاستحقاق اليتيم من هذا السهم أن يكون فقيرا، لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة، ولأن اغتناءه بهال أبيه إذا منع استحقاقه فاغتناؤه بهاله أولى بمنعه.

ومقابل المشهور عند الشافعية وهوما رجحه ابن قدامة من مذهب الحنابلة: أنه لا يشترط لاستحقاق اليتيم من هذا السهم أن يكون فقيرا

لشمول لفظ اليتيم للغني والفقير، ولأن عموم الآية يشمل الغني والفقير.

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط لاستحقاق اليتيم الإسلام، فلا يعطى أيتام الكفار من هذا السهم شيئا، لأنه مال أخذ من الكفار فلا يرجع إليهم، وصرح الشافعية بأنه يندرج في تفسير اليتيم: ولد الزنى واللقيط والمنفى باللعان. (1)

3 - سهم للمساكين: وهم أهل الحاجة، ويدخل فيهم الفقراء، فالمساكين والفقراء في الاستحقاق من هذا السهم صنف واحد، وفي الدركاة صنفان لأنه جمع بين لفظيهما بواو العطف في آية مصارف الزكاة، وفرق فقهاء الشافعية والحنابلة في باب الزكاة - بين الفقير والمسكين فقالوا: الفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. (٢)

• - سهم لابن السبيل: وقد اختلف الشافعية والحنابلة في تعريف ابن السبيل الذي يستحق من هذا السهم ومن الزكاة. وانظر تفصيل القول في ابن السبيل مصطلح: (زكاة).

واختلف الرأي عند الشافعية والحنابلة في

<sup>(</sup>١) مغني المحتساج ٣/ ٩٤، أسنى المطسالب ٣/ ٨٨، المغني

 <sup>(</sup>۲) حُديث: «لا يتم بعد احتلام...» أخرجه أبو داود
 (۳/ ۲۹۳ - ۲۹۶ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده مقال، ولكنه صحيح لطرقه التلخيص لابن حجر (۳/ ۲۰۱ ـ ط شركة الطباعة الفنية)

<sup>(</sup>١) المحلي على المنهاج ٣/ ١٨٩، مغني المحتاج ٣/ ٩٥، المغني ١٣/٦، وكشاف القناع ٣/ ٨٦

<sup>(</sup>۲) مغني المحتاج ۳/ ۹۰ ـ ۱۰۸ ـ ۱۰۸، المغني ۲/۳/۹ ـ ۲۱۱

تعميم المستحقين أصحاب السهام الأربعة المتأخرة بالعطاء.

فذهب جمهور فقهاء الشافعية وهوالمذهب عند الحنابلة إلى أنه يجب على الإمام أونائبه أن يعم المستحقين من سهام ذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل بالعطاء إن وفي المال، نعم يجعل ما في كل إقليم لساكنيه، فإن عدمه بعض الأقاليم بأن لم يكن في بعضها شيء، أولم يستوعبهم بأن لم يف بمن فيه إن وزع عليهم نقل إليهم بقدرما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم، ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف من أصناف هذه السهام الأربعة كما يقول بعضهم، ويجوزأن يفاضل بين اليتامي، وبين المساكين، وبين أبناء السبيل، لأنهم يستحقون بالحاجة فتراعى حاجتهم، بخلاف ذوي القربي فإنهم يستحقون بالقرابة، فإن كان الحاصل يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحوج فالأحوج ولا يستوعب، للضرورة، وتصير الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق.

وقال بعض الشافعية والحنابلة: يخص أهل كل ناحية بخمس مغزاها، لما يلحق في نقله من المشقة، ولأنه يتعذر تعميم أصحاب السهام به فلم يجب، قال ابن قدامة: والصحيح - إن شاء الله - أنه لا يجب التعميم لأنه يتعذر.

ومن فقد من هذه الأصناف أعطي الباقون الصلي (١)

واختلف الشافعية والحنابلة فيمن اجتمع فيه أكثر من وصف، أوسبب من أسبباب الاستحقاق من الخمس:

فقال الشافعية: من اجتمع فيه وصفان أخذ بأحدهما باختياره، فإن كان أحدهما غزوا جاز الأخذ مها. (٢)

وقال الحنابلة: إن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين إذا كان يتيها وابن سبيل، استحق بكل واحد منها لأنها أسباب لأحكام، فوجب أن نثبت أحكامها كها لو انفردت، فلو أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا. (٣)

### القول الثاني:

٩ ـ قال الحنفية: يقسم خمس الغنيمة ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين (ويشملون الفقراء) وأبناء السبيل.

واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿واعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل﴾(٤)

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٣/ ٩٥، القليوبي ٣/ ١٨٩، المغني ٦/ ٢١٤

<sup>(</sup>۲) القليوبي ۳/ ۱۸۹

<sup>(</sup>٣) المغنى ٦/ ١١٤

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال/ ١٤

وقالوا: إن ذكر اسم الله تعالى للتبرك في افتتاح الكلم إذ الدنيا والآخرة لله تعالى، ولأن الخلفاء الراشدين لم يفردوا هذا السهم ولم ينقل عنهم، وأما سهم النبي في فكان يستحقه بالرسالة كها كان يستحق الصفي من المغنم، فسقطا بموته جميعا، وقد قال في: «إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم». (١) وكذلك الأئمة والحسلة والسلام، ولو بقي بعده أو استحقه غيره لصرفوه إليه.

وأما سهم ذوي القربى فإنهم كانوا يستحقونه في زمن النبي علم بالنصرة وبعده بالفقر، لحديث جبير بن مطعم وعشان بن عفان رضي الله تعالى عنهما «الذي سبق» وهويدل على أن الاستحقاق كان بالنصرة ، فتبين أن المراد قرب النسب، ولأن أبا بكر وعمر النصرة لاقرب النسب، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم قسموه على ثلاثة كما تقدم وكفى بهم قدوة .

وقالوا: إنها يعطى من الخمس من كان من ذوي القربى على صفة الأصناف الثلاثة لقوله علي المسلام: «يابني هاشم، إن الله تعالى كره لكم أوساخ الناس، وعوضكم عنها

بخمس الخمس»<sup>(۱)</sup> والصدقة إنها حرمت على فقرائهم، لأنها كانت محرمة على أغنيائهم وأغنياء غيرهم، فيكون خس الخمس لمن حرمت عليه الصدقة، وما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينكح منه أيمهم، ويقضي منه غارمهم، ويخدم منه عائلهم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير.

وقالوا: إذا ثبت أنه لا سهم لله تعالى، وسهم النبي على سقط، وسهم ذوي القربى يستحقونه بالفقر، لم يبق إلا الأصناف الثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل فوجب أن يقسم عليهم، ويدخل ذوو القربى فيهم إذا كانوا بصفتهم.

وقالوا: يشترط لاستحقاق اليتيم أن يكون فقيرا، لأن سبب استحقاق الأصناف الثلاثة في

وأورده الهيشمي في «المجمسع» (٣/ ٩١ ـ ط القدسي) وقسال: (فيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن).

<sup>(</sup>١) حديث: (إنه لا يحل لي مما أفساء الله عليكم قدر هذه إلا . . . ». أخرجه النسائي (٧/ ١٣١ ـ ط المكتبة التجارية) من حديث عبادة بن الصامت. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) حديث: ديابني هاشم، إن الله كره لكم أوساخ الناس، قال السزيلعي في نصب السراية (۲/۳/۲ ـ ط المجلس العلمي بالهند): دغريب، يعني أنه لا أصل له بهذا اللفظ، ثم ذكر لفظ مسلم وهو: دإن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنها هي أوساخ الناس، وهو فيه (۲/۳۵۷ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالمطلب بن ربيعة وأخرج الطبراني في الكبير (۲۱۷/۱۱ ـ ط وزارة الأوقساف المعسراقية) من حديث عبدالله بن عباس مرفوعا: دلا يحل لكها أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خس الخمس المعنيكم أو يكفيكم،

الخمس احتياج بيتم، أومسكنة، أوكونه ابن سبيل، فلا يجوز الصرف لغنيهم، ثم إنهم مصارف لا مستحقون حتى إنه لوصرف إلى صنف واحد منهم جاز. (١)

# القول الثالث:

10 \_ وقال المالكية: يضع الإمام الخمس إن شاء في بيت المال، أويصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح وغيره، وإن شاء قسمه فيدفعه لآل النبي علم أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم.

فالخمس موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاده ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا، وعليه يدل قوله على الخلفاء الأربعة وبه عملوا، وعليه يدل قوله على الفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم (٢) فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا، وإنها ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم أهم من يدفع إليه، قال النجاح محتجا لمالك: قال الله عز وجل: الرجاح محتجا لمالك: قال الله عز وجل: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن

السبيل﴾(١) وجائز للرجل بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك.

وذكر النسائي عن عطاء قال: خمس الله وخمس رسوله واحد، (٢) كان رسول الله على عمل منه ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء. (٣)

# القول الرابع:

11 - قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم لرسول الله على الله وسهم لذوي القربى، وسهم لابن لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وذلك لظاهر قول الله تعالى: ﴿وَاعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خسه. . . ﴾ الآية ، فعد ستة ، وجعل تعالى لنفسه سها سادسا وهومردود على عباد الله أهل الحاجة . (٤)

# القول الخامس :

١٢ ـ قال أبو العالية: سهم الله عز وجل هو أن
 الإمام إذا عزل الخمس ضرب بيده عليه فما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢١٥

 <sup>(</sup>۲) الأثر عن عطاء: «خمس الله وخمس رسوله واحد». أخرجه
 النسائي (٧/ ١٣٢ ـ ١٣٣ ـ ط المكتبة التجارية.

<sup>(</sup>٣) كفاية الطالب ٢/٧، تفسير القرطبي ٨/١١

<sup>(</sup>٤) المغني ٦/ ٤٦، تفسير القرطبي ٨/ ١٠

 <sup>(</sup>١) ابن عابدين ٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧، فتح القدير ٤/ ٣٢٨، الاختيار ٤/ ١٣١ - ١٣٣
 (٢) الحديث سبق تخريجه ف/ ٩

قبض عليه من شيء جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم على خمسة، وروي عن أبي العالية قوله: «كان رسول الله على يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة، وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، قال: والذي جعله للكعبة هو السهم الذي لله». (١)

# ثانيا: الفيء:

۱۳ - الفيء مصدرفاء إذا رجع، قال الله تعالى: ﴿ . . . حتى تفىء إلى أمر الله ﴿ (٢) أي ترجع .

والفيء في الاصطلاح: المال و ونحوه مما ينتفع به الحاصل للمسلمين من الكفار مما هو لمم بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. (٣) ويشمل الفيء: ما جلا عنه الكفار،

وما أخذه العاشر منهم، والجزية، والخراج، وتركة دمي أو نحوه مات بلا وارث، وتركة مرتد مات أو قتل على السردة - على تفصيل في السذاهب - وما أخذ من مال تغلبي وتغلبية، وهدية الكفار للإمام عن بعضهم. (١) وقد اختلف الفقهاء في الفيء:

فذهب الحنفية والمالكية وهوما رجحه القاضي من روايتين عن أحمد إلى أن الفيء لا يخمس، ومحله بيت مال المسلمين ويصرفه الإمام باجتهاده في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور، وكفاية العلماء والمتعلمين والقضاة والعمال، ورزق المقاتلة وذرارهم. وقال المالكية: يبدأ بآل النبي على ندبا.

وقال الشافعية وهوما رجحه الخرقي من روايتي أحمد: يخمس الفيء، وخمسه لأصحاب خمس الغنيمة وقد تقدم بيانهم والأخماس الأربعة للمرتزقة، وهم الأجناد المرصدون للجهاد. في الأظهر عند الشافعية وما ذهب إليه الخرقي من الحنابلة.

ومقابل الأظهر عند الشافعية: أنها تصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بها المرتزقة. (٢) ولمزيد من التفصيل ينظر: (فيء).

 <sup>(</sup>١) المغني ٦/ ٤٠٦، الأموال لأبي عبيد ١٤، تفسير القرطبي
 ١٠/٨

وقول أبي العالية: كان رسول الله يؤتى بالغنيمة فيقسمها على . . . » أخرجه ابن جريس في تفسيره (١٣/ ٥٥٠ ـ ٥٥١ ط المعارف).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات/ ٩

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٧/ ١١٦، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٠، مغني المحتاج ٣/ ٩٢، المغني ٣/٣،٤

<sup>(</sup>١) الـدر المختـار ٣/ ٢٨٠، الزرقاني ٣/ ١٢٧، مغني المحتاج ٣/ ٩٣، المغنى ٢/٦.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٣/ ٢٨٠، الزرقاني ٣/ ١٢٧، المغني ٦/ ٤٠٤ - ٤١٤، مغني المحتاج ٣/ ٩٥

ثالثا: السلب:

١٤ ـ السلب: ثياب القتيل ـ من الكفار ـ
 وسلاحـه، ومركوبه وما عليه ومعه من قماش،
 ومال (على تفصيل واختلاف).

وقد ذهب جمهور الفقهاء وهو المشهور عند الشافعية - إلى أن السلب - إن استحقه القاتل - لا يخمس ، لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنها أن رسول الله على قضى بالسلب القاتل ولم يخمس السلب (۱) ولقوله عليه بينة فله سلبه (۲) فهو بعمومه يقتضي أن السلب كله للقاتل ولو خمس لم يكن كله له .

ومقابل المشهور عند الشافعية ـ وهو ما حكاه ابن قدامة عن ابن عباس والأوزاعي ومكحول أن السلب يخمس فيدفع خمسه لأهل الفيء، والباقي للقاتل، لعموم قول الله تعالى: (واعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خمسه . . . .

(۱) حدیث: وقضی رسول الله بی بالسلب للقاتسل...» أخرجه أبو داود (۳/ ۱۲۵ - تحقیق عزت عبید دعاس)، وأورده ابن حجر في والتلخیص» (۳/ ۱۰۵ - طشرکة الطباعة الفنیة) وقال: وهو ثابت في صحیح مسلم من حدیث طویل فیه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الولید».

(٢) حديث: ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٤٧ - ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣٧١ - ط الحلبي) من حديث أبي قتادة.

وقال الحنفية: إذا لم ينفّل بالسلب فهومن جملة الغنيمة يخمس، ولا يستحقه القاتل لقول النبي على النبي الله الله الله الله الله الله الله القاتل انقطع إمامه (۱) فإذا جعل الإمام السلب للقاتل انقطع حق الباقين عنه، ولا يخمس السلب إلا أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس، فإنه يخمس.

وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب خسه وذلك إليه، لما روى ابن سيرين أن البراء ابن مالك بارز مرزبان الزارة بالبحرين فطعنه فدق صلبه وأخذ سواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة في داره فقال: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه، فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء، رواه سعيد في السنن، وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألفا. (٢)

# رابعا: الركاز:

10 ـ الركاز: المدفون في الأرض، واشتقاقه من رُكز إذا أُخفي، يقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض، ومنه الحركز وهو الصوت الخفي

<sup>(</sup>۱) حديث: وليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه». أورده المزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٩٠ ـ ط المجلس العلمي) وقال: ورواه الطبراني، وفيه ضعف، من حديث معاذ». (٢) الاختيار ١٣٣/٤، جواهر الإكليل ١/ ٢٦١، مغني المحتاج ٣/ ١٠٠ ـ ١٠٠، المغني ٨/ ٣٩٠ ـ ٣٩٢

قال الله تعالى: ﴿ . . . أو تسمع لهم ركزا ﴾ (١) والواجب في الركاز الخمس لما روى أبوهريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال: «. . . وفي الركاز الخمس» . (٢)

ولبيان الواجب في الركاز وما في معناه من المعادن والكنوز، والشروط التي يتعلق بها الوجوب من حيث طبيعة الدفن، وصفته، وموضعه ومصرف الخمس، ومن يجب عليه. ینظر: (زکاة، رکاز، معدن، کنز).



#### التعريف :

١ ـ الخنثى في اللغة: الذي لا يخلص لذكر ولا أنثى، أو الـذي له ما للرجال والنساء جميعا من الخنث، وهـ و اللين والتكسر، يقال: خنثت الشيء فتخنث، أي: عطفته فتعطف، والاسم الخنث (١)

وفي الاصطلاح: من له آلتا الرجال والنساء، أومن ليس له شيء منهما أصلا، وله ثقب يخرج منه البول. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### المخنث:

٢ ـ المخنث بفتح النون: هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك، وهو ضربان.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم/ ۹۸

<sup>(</sup>٢) حديست: «أن رمسول الله ﷺ قال: «. . . وفي السركساز الخمس». أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٦٤ ـ ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: «خنث».

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٤٦٤، ونهاية المحتاج ٦/ ٣١ ط مصطفى البابي الحلبي والمغني ٦/ ٢٥٣ ، ٧٧٧ ط الرياض، العذب الفائض ٢/٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير \$1 143

أحدهما: من خلق كذلك، فهذا لا إثم ليه.

والثاني: من لم يكن كذلك خلقة، بل يتشبه بالنساء في حركاتهن وكالامهن، (١) فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه.

فالمخنث لاخفاء في ذكوريته بخلاف الخنثي.

# أقسام الخنثى:

ينقسم الخنثي إلى مشكل وغير مشكل:

# أ ـ الخنثي غير المشكل:

٣ - من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنه رجل، أو امرأة ، فهذا ليس بمشكل ، وإنها هو رجل فيه خلقة زائدة ، أو امرأة فيها خلقة زائدة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه .

# ب ـ الخنثى المشكل:

٤ ـ هومن لا يتبين فيه علامات الـذكورة أو الأنوثة، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة، أو تعارضت فيه العلامات، فتحصل من هذا أن المشكل نمان:

نوع له آلتان، واستوت فيه العلامات، ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنها له ثقب. <sup>(٢)</sup>

# ما يتحدد به نوع الخنثى :

ويتبين أمر الخنثى قبل البلوغ بالمبال، وذلك
 على التفصيل الأتي:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من المذكر فغلام، وإن بال من المذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى، لما روي عن ابن عباس رضي الله الفرج فأنثى، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها، أن النبي الله سئل عن المولود له قبل وذكر، من أين يورث؟ قال يورث من حيث يبول. (١) وروي أنه عليه الصلاة والسلام أتي يبول. (١) وروي أنه عليه الصلاة والسلام أتي من الأنصار، فقال: «ورثوه من أول ما يبول منه». (١) ولأن منفعة الآلة عند الانفصال من الأم خروج البول، وما سواه من النافع يحدث بعدها، وإن بال منها جميعا فالحكم للأسبق، وروي ذلك عن علي ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد وسائر أهل العلم.

- الصغير ٤/ ٧٢٥، ٧٢٦، ٧٢٧، والأشباه والنظائر
   للسيوطي/ ٢٤١، ٢٤٢، والمغني ٦/ ٢٥٣، ٢٥٤،
   وروضة الطالبين ١/ ٧٨
- (۱) حديث: دسشل في المولود له قبل وذكر، من أبن يورث؟ المحرجه البيهقي (٦/ ٢٦١ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وضعف إسناده. وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٢٨ ـ ط شركة الطباعة الفنية): الكلبي هو محمد بن السائب: متروك الحديث بل كذاب».
- (٢) حديث: «ورثسوه من أول ما يبسول منسه». أورده المغني
   (٦) ٢٥٣ ط الرياض) ولم نعثر عليه فيها لدينا من كتب السنة.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱۸۳/۳، ۱۸٤

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ٥/ ٤٦٤، ٤٦٥، وفتح القدیر ٨/ ٤٠٤،
 ٥٠٥ ط دار صادر، ومواهب الجلیل ٦/ ٤٢٤، والشرح =

وإن استويا فذهب المالكية والحنابلة وأبويوسف ومحمد من الحنفية إلى اعتبار الكشرة، وحكي هذا عن الأوزاعي، لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين، فيعتبربها كالسبق، فإن استويا فهوحينئذ مشكل، إلا أن بعض المالكية قال: ليس المراد بالكثرة أن يكون أكثر كيلا أووزنا، فإذا بال مرتين من الفرج ومرة من الذكر دل على أنه أنثى، ولوكان الذي نزل من الذكر أكثر كيلا أووزنا.

ويرى بقية الفقهاء أنه لا عبرة بالكثرة، لأن الكشرة ليست بدليل على القوة، لأن ذلك لا تساع المخرج وضيقه، لا لأنه هو العضو الأصلي، ولأن نفس الخروج دليل بنفسه، فالكشير من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة، وقد استقبح أبو حنيفة ذلك فقال: وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقى؟

٦ ـ وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الأتية:

إن خرجت لحيته، أو أمنى بالذكر، أو أحبل امرأة، أو وصل إليها، فرجل، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية، ومصابرة العدو دليل على رجوليته كها ذكره السيوطي نقلا عن الأسنوي.

وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أوحاض، أو أمكن وطؤه، فامـرأة، وأمـا الـولادة فهي تفيـد

القطع بأنوثته، وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها.

وأما الميل، فإنه يستدل به عند العجزعن الإمارات السابقة، فإن مال إلى الرجال فامرأة، وإن مال إلى النساء فرجل، وإن قال أميل إليها ميلا واحدا، أو لا أميل إلى واحد منها فمشكل. (١)

قال السيوطي: وحيث أطلق الخنثى في الفقه، فالمراد به المشكل. (٢)

# أحكام الخنثى المشكل:

٧ - الضابط العام في بيان أحكام الخنثى المشكل
 أنه يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين
 ولا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته.

وفيها يلي تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالخنثي.

### عورته:

٨ - يرى الحنفية والشافعية أن عورة الخنثى
 كعورة المرأة حتى شعرها النازل عن الرأس خلا
 الـوجه والكفين، ولا يكشف الخنثى للاستنجاء

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٤٦٤، ٤٦٥، وفتح القدير ٨/ ٤٠٥، ٥٠٥ ط دار صادر والشرح الصغير، والأشباه والنظائر للسيسوطي/ ٢٤١، ٢٤٢، وروضة الطالبين ١/ ٧٨، والمغني ٦/ ٢٥٣، ٢٥٤

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٤٨ ط دار الكتب العلمية.

ولا للغسل عند أحد أصلا، لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى، وإن كشفت عند أنثى، احتمل أنها أنثى، وإن كشفت عند أنثى، احتمل أنه ذكر. وأما ظهر الكف فقد صرح الحنفية أنها عورة على المذهب، والقدمين على المعتمد، وصوتها على الراجح، وذراعيها على المرجوح. (١)

وصرح المالكية بأنه يستترستر النساء في الصلاة والحج بالأحوط، فيلبس ما تلبس المرأة. (٢)

وأما الحنابلة فالخنثى عندهم كالرجل في ذلك، لأن سترما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا يوجب عليه أمر محتمل ومتردد. (٣)

# نقض وضوئه بلمس فرجه:

٩ ـ ذهب الحنفية والمالكية في رواية إلى عدم
 نقض الوضوء بلمس الفرج مطلقا<sup>(٤)</sup>

ويرى المالكية في المذهب أن الوضوء ينقض بلمس الخنثي فرجه. (٥)

وعند الشافعية ينتقض الوضوء بمس فرجيه جميعا. (٦)

وأما الحنابلة فقد فصلوا الكلام فيه وقالوا:
إن الخنثى لولمس أحد فرجيه لم ينتقض
وضوؤه، لأنه يحتمل أن يكون الملموس خلقة
زائدة، وإن لمسها جميعا فعلى قول عدم نقض
وضوء المرأة بمس فرجها لا ينتقض وضوؤه لجواز
أن يكون امرأة مست فرجها، أو خلقة زائدة،
وينقض على قول نقض وضوء المرأة بمس
فرجها، لأنه لابد أن يكون أحدهما فرجا. وفي
الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح:
(حدث) و(وضوء). (1)

# وجوب الغسل على الخنثى:

10 \_ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة \_ خلافا للمالكية \_ إلى أنه لا يجب الغسل على الخنثى بإيلاج بلا إنزال لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين . (٢)

#### أذانه:

11 ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يصح أذان الخنثى وأنه لا يعتدبه، لأنه لا يعلم كونه رجلا. ولأنه إن كان أنثى خرج الأذان عن كونه قربة، ولم يصح. (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۱۰۵، ۲۰۷، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ۳۸۶ ط دار الفكر بدمشق، وروضة الطالبين ۱/ ۲۸۳، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ۲٤۰

<sup>(</sup>٢) الحطاب ٦/ ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) المغنى ١/ ٥٠٥

<sup>(</sup>٤) الاختيار ١/ ١٠، ومواهب الجليل ١/ ٢٩٩، ٦/ ٤٣٣

<sup>(</sup>٥) مواهب الجليل ١/ ٢٩٩ و٦/ ٤٣٣

<sup>(</sup>٦) الأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٤٣

<sup>(</sup>١) المغنى ١/ ١٨٢، ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ١٠٩، وحاشية الزرقاني ١/ ٩٦، ٩٧، وروضية الطالبين ١/ ٨٢، ٨٣، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٣، والمغني ١/ ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢٦٣/١ ، ٢٦٤ ، وحاشية الدسوقي =

وقوفه في الصف في صلاة الجماعة:

17 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا اجتمع رجال، وصبيان، وخناثى، ونساء، في صلاة الجسهاعة، تقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، ولوكان مع الإمام خنثى وحده، فصرح الحنابلة بأن الإمام يقفه عن يمينه، لأنه إن كان رجلا، فقد وقف في موقفه، وإن كان امرأة لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الإمام، كما لا تبطل بوقوفها مع الرجال.

والمشهــورعنـد الحنفيـة أن محاذاتـه للرجـل. مفسدة للصلاة . (١)

#### إمامته:

17 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الخنثى لا تصح إمامته لرجل ولا لمثله، لاحتمال أنوثته، وذكورة المقتدي، وأما النساء فتصح إمامة الخنثى لهن مع الكراهة أوبدونها عند الحنفية والشافعية، والحنابلة، لأن غايته أن يكون امرأة، وإمامتها بالنساء صحيحة.

واختلفوا في كيفيتها: فذهب الحنفية

والشافعية والحنابلة ما عدا ابن عقيل إلى أن الخنثى إذا أم النساء قام أمامهن لا وسطهن، لاحتال كونه رجلا، فيؤدي وقوفه وسطهن إلى عاذاة الرجل للمرأة.

ثم يرى الحنفية أن الخنثى لوصلى وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتهن على تقدير ذكورته، وتفسد صلاتهن على هذا الأساس، والشافعية على أن التقدم عليهن مستحب، ومخالفته لا تبطل الصلاة.

وقال ابن عقيل: يقوم وسطهن ولا يتقدمهن. وصــرح الحنـابلة بأنـه لا فرق في ذلـك بين الفرض والتراويح وغيرها.

وفي رواية عن أحمد تصح في التراويح إذا كان الخنثى قارئا والرجال أميون ويقفون خلفه.

وأما المالكية فلا يتأتى ذلك عندهم، لأن المذكورة شرط عندهم في صحة الإمامة، فلا تجوز إمامة الخنثى ولو لمثله في نفل، ولم يوجد رجل يؤتم به.

ولأبي حفص البرمكي من الحنابلة أن الحنثى لا تصح صلاته في جماعة، لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن قام مع النساء أو وحده، أو ائتم بامرأة احتمل أن يكون امرأة، رجلا، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن أمّ النساء فقام وسطهن احتمل أنه رجل، وإن قام بين أيديهن احتمل أنه امرأة، ويحتمل

ا/ ١٩٥، والزرقاني ١/ ١٦٠، والقليوبي ١/ ١٢٩، وروضة الطالبين ١/ ٢٠٢، وكشاف القناع ١/ ٤٥، والمغني ١/ ٤١، ١٠٥، ونيل المآرب ١/ ١١٤

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۳۸۶، ۳۸۰، ومواهب الجليل ٦/ ٤٣٣، والأشبأه والنظائر للسيـوطي ص٢٤٥، وكشـاف القنـاع ١/ ٤٨٨، و٤٨٩، والمغني ١/ ٢١٨، ٢١٩، و٢/ ١٩٩

أن تصبح صلاته في هذه الصورة، وفي صورة أخرى، وهو أن يقوم في صف الرجال مأموما، فإن المرجال لم تبطل فإن المرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها عند الحنابلة. (١)

### حجه وإحرامه:

14 - ذهب جمه ورالفقهاء إلى أن الخنثى كالأنشى في شروط وجوب الحج، وفي لبس المخيط، والقرب من البيت، والسرمل في الطواف، والاضطباع، والرمل بين الميلين في السعي، والوقوف، والتقديم من مزدلفة، ولا يجج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع نساء فقط، إلا أن يكونوا من محارمه.

ويرى الحنابلة أن الخنثى إذا أحرم لم يلزمه المتناب المخيط، فلا فدية عليه إن غطى رأسه، لاحتال كونه امرأة، وكذلك لو غطى وجهه من غيرلبس للمخيط، لاحتال كونه رجلا، فإن غطى وجهه ورأسه معا فدى، لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه، وإن كان رجلا فقد غطى رأسه، وكذلك لو غطى وجهه ولبس المخيط،

لأنه إن كان أنثى فلتغطية وجهه، وإن كان ذكرا فللبسه المخيط.

وقال أبويوسف من الحنفية: لا علم لي في لباسه، لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط، وإن كان أنثى يكره له تركه. (١) وينظر: «حج».

# النظر والخلوة :

10 - صرح جمهور الفقهاء بأن الخنثى لا يخلوبه غير محرم من رجل ولا امرأة، ولا يسافر بغير محرم من الرجال احتياطا، وتوقيا عن احتيال الحسرام، وكذلك لا يتكشف الخنثى المراهق للنساء، لاحتال كونه رجلا، ولا للرجال لاحتيال كونه امرأة، والمراد بالانكشاف هوأن يكون في إزار واحد، لا إبداء موضع العورة، لأن ذلك لا يحل لغير الأنثى أيضا.

وقال القفال من الشافعية: بالجواز استصحابا لحكم الصغر، وبه قطع بعض الشافعية. (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۳۸۰، والقوانين الفقهية / ۲۸، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ۲/ ۹۲، والدسوقي ۱/ ۳۲۲، وجواهر الإكليل ۱/ ۷۸ ط مكة، والقليوبي ۱/ ۲۳۱، وروضة الطالبين ۱/ ۳۵۱، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ۲٤۳، والمغني ۱/ ۴۷۹، ۲/ ۱۹۹، ۲۰۰،

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۸/ ٥٠٦ ط دار صادر، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٤ ط دار الفكر بدمشق، والحطاب ٦/ ٤٣٣، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٣٤٣، وأسنى المطالب ١/ ٥٠٧، وحاشية الجمل ٢/ ٥٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٢١، ٤٢٨، والمغنى ٣٣١/٣٣

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ۳/ ۳۹، وفتح القدير ۸/ ۵۰۷، ۵۰۸، والأشباه
 والنظـــائـــر لابن نجيم/ ۳۸۳، وابن عابـــدين ٥/ ٤٦٥،
 وأســنــــى المطـــالـــب ۳/ ۱۱۶، ۱۹۹،

#### نكاحه:

17 ـ ذهب ألحنفية إلى أن الخنثى إن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز، وكذلك إن زوجه امرأة فوصل إليها، وإلا أجل كالعنين. (١)

ويرى المالكية، وهو المذهب لدى الشافعية أنه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين، أي لا ينكح ولا ينكح، وفي رواية ابن المنذر عن الشافعي ينكح بأيها شاء، ثم لا ينقل عا اختاره، قال العقباني: ولعله يريد: إذا اختار واحدا، وفعله، أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغى أن يمنعه من اختيار الطرف الآخر. (٢)

واختلف الحنابلة في نكاحه: فذكر الخرقي: أنه يرجع إلى قوله، فإن ذكر أنه رجل، وأنه يميل طبعه إلى نكاحهن، وإن ذكر أنه امرأة يميل طبعها إلى الرجال زوج رجلا، لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته، وليس فيه إيجاب حق على غيره، فيقبل قوله فيه، كما يقبل قول المرأة في حيضتها وعدتها، وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له.

وقال أبوبكر: لا يجوزأن يتزوج حتى يبين أمره. وأورده نصاعن أحمد، وذلك لأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح، فلم يبح له كما لو اشتبهت عليه أخته بنسوة، ولأنه قد اشتبه المباح بالمحظور في حقه فحرم. (١)

وتفصيل ذلك في «نكاح».

#### رضاعه:

۱۷ ـ يرى الحنفية وجمهور الحنابلة أنه إن ثاب (اجتمع) لخنثى لبن لم يثبت به التحريم، لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك. (۲)

وأما عند المالكية فلم يرد نص في لبن الخنثى، ولكن الظاهر كما قال بعض فقهائهم: إنه ينشر الحرمة قياسا على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فتيقن حصول لبنه بجوف رضيع كتيقن الطهارة، والشك في كونه ذكرا أو أنثى كالشك في الحدث. (٣)

وذهب الشافعية وابن حامد من الحنابلة إلى أنه يوقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى، فإن بان أنثى حرم، وإلا فلا، ولكن يحرم عليه نكاح من ارتضع بلبنه. (3)

<sup>(</sup>١) المغنى ٦/ ٧٧٧ و ٧٧٨، وكشاف القناع ٥/ ٩٠

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٤١٠، وكشاف القناع ٥/ ٤٤٥، والمغني ٧/ ٥٤٥

<sup>(</sup>٣) حاشية الزرقاني ٤/ ٢٣٩

 <sup>(</sup>٤) حاشية الجمل ٤/ ٥٧٥، وروضة الطالبين ٩/٩، والمغني
 ٧/ ٥٤٥.

وروضة الطالبين ٧/ ٢٩، والأشباه والنظائر
 للسيوطي/ ٢٤٤ ط دار الهلال، وكشاف القناع ٥/ ٥٠

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٢، ٣٨٣ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليسل ٦/ ٤٣٢ ط دار الفكر، والقليسويي ٣/ ٢٤٤، ونهاية المحتاج ٦/ ٣١١، والأشباه والنظائر للسيوطى/ ٢٤٥

# إقرار الحنثى :

1۸ ـ ذهب جمه ور الفقهاء إلى أنه إن أقر على نفسه بها يقلل ميراثه أو ديته قبل منه ، وإن ادعى ما يزيد ذلك لم يقبل لأنه متهم فيه فلا يقبل قوله على غيره ، وما كان من عباداته وغير ذلك فينبغي أن يقبل قوله فيه ، لأنه حكم بينه وبين الله تعالى ، ولا يقبل قوله في سقوط المهر عنه . (١)

# شهادة الخنثى وقضاؤه :

19 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى كالأنثى في الشهادة، فتقبل شهادته مع رجل وامرأة في غير حد وقود، ويعد في شهادته امرأة. قال ابن حبيب من المالكية: ويحكم فيه بالأحوط، وسلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل إلا في الأموال ويعد في شهادته امرأة. (٢)

وأما قضاؤه، فيرى المالكية والشافعية والخنابلة أنه لا يصح تولية الخنثى، ولا ينفذ، لأنه لا يعلم كونه ذكرا. (٣)

ويرى الحنفية أن الخنثى كالأنثى يصح قضاؤه في غير حد وقدود بالأولى، وينبغي أن لا يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة. (١)

# الاقتصاص للخنثي، والاقتصاص منه:

٢٠ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يقتل كل
 واحد من الرجل والمرأة بالخنثى، ويقتل بها،
 لأنه لا يخلومن أن يكون ذكرا أو أنثى. واختلفوا
 في القصاص فيها دون النفس.

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص في الأطراف سواء قطعها رجل أو امرأة.

وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص على قاطع يد الخنثى ولو عمدا، ولو كان القاطع امرأة، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا لاحتمال عدم التكافؤ. (٢)

وتفصيل ذلك في القصاص.

### دية الخنثى :

٢١ \_ إن كان المقتول خنثى فذهب الحنفية

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۸/۸، ط دار صادر، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٢٢ ط مكتبة المسلال، والمغني ٦/٧٧، ٧٧٨ و٤/ ٤٦١، ٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) ابسن عابسدیسن ۱/ ۳۷۷، ۳۵۱، والحطساب ۲/ ۲۳۲، وروضة الطالبین ۱۱/ ۲۵۰، والأشباه والنظائر للسیوطي/ ۲٤۳

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٤/ ١٨٧، وروضة الطالبين ١١/ ٩٥، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٣، والكافي ٣/ ٤٣٣ ط المكتب الإسلامي بدمشق.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱/ ۳۵٦

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٨٣ ط دار الفكر، وابن عابدين ٥/ ٣٦٨، ٣٦٩، ومسواهب الجليل ٦/ ٤٣٣، وروضة الطالبين ٩/ ١٥٦، ١٥٩، والمغني ٧/ ٢٧٩،

والمالكية والحنابلة إلى أن فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لأنه يحتمل الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا، وقد يئس من احتمال انكشاف حاله، فيجب التوسط بينهما، والعمل بكلا الاحتمالين. (1)

ويسرى الشافعية أن الواجب دية أنثى ، لأنه اليقين ، فلا يجب الزائد بالشك . (٢)

وأما دية جراحه وأطرافه، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنها نصف ذلك من الرجل.

والمتبادر من كلام المالكية وهو المذهب لدى الحنابلة، وقول للشافعية: إنه يساوي الرجل في الأطراف إلى ثلث المدية، فإذا زاد على الثلث صارت على النصف عند المالكية والشافعية، وعلى ثلاثة أرباع دية الذكر عند الحنابلة، وتفصيل ذلك في الديات. (٣)

# وجوب العقل (الدية) على الخنثى:

٢٢ ـ صرح الشافعية والحنابلة وهومقتضى
 قواعد الحنفية والمالكية، بأنه لا تدخل الحنثى في
 العاقلة، لاحتمال أن يكون امرأة، ثم إن بان

ذكرا، فالأصح عند الشافعية أن يغرم حصته التي أداها غيره. (١)

# دخوله في القسامة:

٢٣ ـ يرى الحنفية وهوقول للحنابلة: أن الخنثى لا يدخل في القسامة، لأنه لا يدخل في العاقلة، ولا يثبت القتل بشهادته أشبه المرأة. والمتبادر من كلام المالكية في القتل الخطأ وهو قول آخر للحنابلة: أن الخنثى يقسم، لأن سبب القسامة وجد في حقه، وهو كونه مستحقا للدم، ولم يتحقق المانع من يمينه.

ويرى الشافعية أنه يحلف الخنثى الأكثر، ويأخذ الأقبل للشك، ويوقف الباقي على المدعى عليه إلى البيان أو الصلح، ولا تعاد القسمة بعد البيان فيعطى الباقي لمن تبين أنه له بلا يمين. (٢)

#### حد قاذفه:

۲۶ ـ يرى المالكية والشافعية وهو المتبادر من
 كلام الحنابلة أن من قذف الخنثى بفعل يحد به

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٦/ ٤٣٣، والمغني ٨/ ٦٢، ٦٣

<sup>· (</sup>۲) روضـــة الطــالبــين ۹/ ۱۰۹، ۲۰۷، والأشبــاه والنظــائــر للسيوطى / ۲۶۳، والمغنى ۸/۲۲

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ٣٦٨، ٣٦٩، والقوانين الفقهية/ ٣٤٥، وروضة الطالبين ٩/ ٢٥٧، والمغنى ٨/ ٥٦، ٦٣

<sup>(</sup>۱) الاختيار ٥/ ٢٦، وابن عابدين ٥/ ٤١، ٤١٣، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٦/ ٢٦٧، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٧١، وروضة الطالبين ٩/ ٣٥٥، والقليوبي ٤/ ١٥٧، وحاشية الجمل ٥/ ٦٢، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٦/ ٦٠

 <sup>(</sup>۲) الاختيسار ۳/ ۶۰، والحطساب ۲/ ۲۷۳، والـقليسوبي
 ۱۹۶۲، وللغني ۸/ ۸۱

الخنثى يجب فيه حد القذف، فإذا رماه شخص بالزنى بفرجه الذكر، أو في فرجه الذي للنساء فلا حد عليه، لأنه إذا زنى بأحدهما لاحد عليه. (١)

وذهب الحنفية إلى أنه لا يحد قاذف الخنثى، لأنه إن كان رجلا فهو كالمجبوب، وإن كان امرأة فهي كالرتقاء، ولا يحد قاذفهما، لأن الحد لنفي التهمة، وهي منتفية عنهما، ولكن في ذلك التعزير. (٢)

#### ختانه :

٢٥ ـ اختلف الفقهاء في جواز ختان الخنثى على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن الخنثى الصغير الذي لا يشتهى يجوز أن يختنه الرجل أو المرأة. (٣)

وأما المالكية فقال بعض فقهائهم: لا يوجد نص في ذلك، ويرى ابن ناجي كما نقله الحطاب: أن الخنثى لا يختتن تطبيقا لقاعدة: تغليب الحظر على الإباحة. ومسائله تدل على ذلك. (4)

ويرى الشافعية أن الخنثي لا يختن في صغره، فإذا بلغ فوجهان:

أحدهما: وهو المشهور يجب ختان فرجيه. والشاني: وهو الأصح: أنه لا يجوز لأن الجرح لا يجوز بالشك، فعلى الأول، إن أحسن الختان، ختن نفسه، فإن لم يمكن تولاه الرجال والنساء للضرورة. (١)

وقال الحنابلة: يختن فرجي الخنثى الحنشي الحتياطا. (٢)

### لبسه الفضة والحرير:

77 - ذهب جمه ورالفقهاء إلى أنه يحرم على الخنثى في الجملة لبس الحرير والذهب والفضة، وذهب الحنفية إلى أن الخنثى يكره له لبس الحرير والحلي، لأنه حرام على الرجال دون النساء وحاله لم يتبين بعد، فيؤخذ بالاحتياط، فإن اجتناب الحرام فرض، والإقدام على المباح مباح، فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام. (٣)

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير ٤/٣٦٤، والحطاب ٦/٣٣٧، والكافي
 ٣١٧، ١٦١٧، وروضة الطالين ٨/ ٣١١، ٣١٧

<sup>(</sup>٢) البدائع ٧/ ٣٢٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٣ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الاختيسار ٣/ ٣٩، والبسدائيع ٧/ ٣٢٨، وفتح القيدير ٨/ ٥٠٦ و٥٠٠ ط دار صادر.

<sup>(</sup>٤) الحطاب ٣/ ٢٥٩

<sup>(</sup>۱) شرح المنهج على حاشية الجمل ٥/ ١٧٤، وأسنى المطالب ٤/ ١٦٤، ١٦٥، وروضة الطالبين ١٠/ ١٨١، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/ ٨٠

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٧ ط دار الفكر، والاختيار ٣/ ٩٩، والعنساية على هامش فتسح القديس ٨/ ٥٠٧، والبسدائسع ٧/ ٣٢٩، وابن عابدين ٥/ ٤٦٥، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٢، وروضة الطالبين ٢/ ٢٦، ٧٦، وكشاف القناع ١/ ٢٨١ و٢/ ٢٣٨

غسله وتكفينه ودفنه:

٢٧ ـ إذا مات الخنثى فاختلف الفقهاء في غسله
 على أقوال:

فذهب الحنفية إلى أن الخنثى إن مات لم يغسله رجل ولا امرأة، لأن غسل الرجل المرأة، وعكسه غير ثابت في الشرع، فإن النظر الى العورة حرام، والحرمة لم تزل بالموت فييمم بالصعيد، لتعذر الغسل، وييممه بخرقة إن كان أجنبيا، ويصرف وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امرأة، وبغير خرقة إن يممه ذو رحم محرم منه. (١)

وفصل الشافعية القول فيه: فقالوا: إذا مات الخنثى وليس هناك محرم له من الرجال أو النساء، فإن كان صغيرا لم يبلغ حدا يشتهى مثله جاز للرجال والنساء غسله، وإن كان كبيرا فوجهان:

أحدهما: ييمم ويدفن. والثاني: يغسل، وفيمن يغسله أوجه: أصحها وبه قال أبوزيد: يجوز للرجال والنساء جميعا غسله للضرورة واستصحابا بحكم الصغر، والثاني: أنه في حق الرجال كالمرأة، وفي حق النساء كالرجل أخذا بالأحوط. (٢)

وقال الحنابلة: إن الخنثى إذا كان له سبع سنين فأكثر ييمم بحائل من خرقة ونحوها، والرجل أولى بتيميم الخنثى من المرأة. (١)

۲۸ ـ ويكفن الخنثى كها تكفن الجارية في خسة أشواب بيض، لأنه إن كان أنثى فقد أقيمت السنة، وإن كان ذكرا فقد زادوا على الثلاث، ولا بأس بذلك. فإن للرجل أن يلبس في حياته أزيد على الثلاثة. وأما إذا كان أنثى كان في الاقتصار على الثلاثة ترك السنة.

وإذا صلي عليه، وعلى رجل، وعلى امرأة، وضع الخنثى بين الرجل والمرأة اعتبارا بحال الحياة، لأنه يقوم بين صف الرجال والنساء في الصلاة.

ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل، لاحتمال أنه امرأة، ويجعل بينهما حاجز من صعيد فيصير ذلك في حكم قبرين، وإن كان مع امرأة قدم الخنثى، لاحتمال أنه رجل.

وتستحب تسجية قبره عند دفنه، لأنه إن كان ذكرا كان أنشى أقيم الواجب، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره. (٢)

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ١/ ٩١

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۸/ ۵۰۸، ۵۰۹، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ۳۸۲ طدار الفكر، وابن عابدين ٥/ ٤٦٦، والبدائع ٧/ ٣٢٨، وكشاف القناع ٢/ ١٠٨، ١٠٨

<sup>(</sup>۱) فتسح القسديسر ۸/ ۵۰۹، ۵۰۹ ط دار صادر، والبسدائسع ۳۲۸/۷، وابن عابدين ٥/ ٤٦٦

 <sup>(</sup>۲) أسنى المطالب ۱/۳۰۳، وروضة الطالبين ۲/ ۱۰۵،
 ونهاية المحتاج ۲/ ٤٥١، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٥

إرثه

٢٩ ـ ذهب المالكية في المشهور من المذهب، والحنابلة وأبويوسف ومحمد من الحنفية إلى أن الحنثى يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى عملا بالشبهين، وهذا قول ابن عباس والشعبي، وابن أبي ليلى، وأهل المدينة، ومكة، والثوري وغيرهم.

وورثه أبوحنيفة أقبل النصيبين احتياطا، ويعطيه الشافعية اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين الأمر أويصطلحوا، ولومات الخنثى قبل اتضاحه لم يبق إلا الصلح في القدر الموقوف (المحجون)، وبه قال أبو ثور وداود وابن جرير. (1)

وفي كيفية إرثه خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح «إرث».



(۱) الاختيار ٥/ ١١٥، وفتح القدير ٨/ ٥٠٩، وابن عابدين ٥/ ٣٦٦، ومواهب الجليل ٦/ ٤٢٦، ٤٢٧، ونهاية المحتاج ٦/ ٣١، ٣٢ ط مصطفى البابي الحلبي، والقليوبي ٣/ ١٥٠، والمغني ٦/ ٢٥٤، ونيل المآرب ٢/ ٩٣.

# خنزير

التعريف:

١ - الخنزير حيوان خبيث. قال الدميري:
 الخنزير يشترك بين البهيمية والسبعية، فالذي
 فيه من السبع الناب وأكل الجيف، والذي فيه
 من البهيمية الظلف وأكل العشب والعلف.

# أحكام الخنزير:

٧ ـ تدور أحكام الخنزير على اعتبارات:

الأول: تحريم لحمه وسائر أجزائه.

الثاني: اعتبار نجاسة عينه.

والثالث: اعتبار ماليته.

وترتب على كل من هذه الاعتبارات أوعلى جميعها جملة من الأحكام الشرعية.

٣ ـ أما الاعتبار الأول فقد أجمعت الأمة على حرمة أكل لحم الخنزير إلا لضرورة. لقوله سبحانه وتعالى: ﴿قُلُ لا أَجَدُ فَيَا أُوحِي إِلَيْ عَرِما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل

لغير الله به فمن اضطرغيرباغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم . (١)

ونص الحنابلة على تقديم أكل الكلب على الخنزير عند الضرورة، وذلك لقول بعض الفقهاء بعدم تحريم أكل الكلب.

كما يقدم شحم الخنزير وكليته وكبده على لحمه، لأن اللحم يحرم تناوله بنص القرآن، فلا خلاف فيه. ونص المالكية على وجوب تقديم ميتة غير الخنزير على الخنزير عند اجتماعهما، لأن الخنزير حرام لذاته، وحرمة الميتة عارضة. (٢)

عنه: وأما الاعتبار الثاني: وهو اعتبار نجاسة عينه:

فقد اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على نجاسة عين الخنزير، وكذلك نجاسة جميع أجزائه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه ومنيه (٣) وذلك لقوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيها أوحي إلي عرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطرغير باغ ولا عاد فإن

وذلك لأن الضمير إذا صلح أن يعود إلى المضاف وهو «اللحم» والمضاف إليه وهو «الخنزير» جازأن يعود إليها.

وعوده إلى المضاف إليه أولى في هذا المقام لأنه مقام تحريم، لأنه لوعاد إلى المضاف وهو اللحم لم يحرم غيره، وإن عاد إلى المضاف إليه حرم اللحم وجميع أجزاء الخنزير.

فغسير اللحم دائسربين أن يحرم وأن لا يحرم فيحسرم احتياطا وذلك بإرجاع الضمير إليه طالما أنه صالح لذلك، ويقوي إرجاع الضمير إلى «الخنزير» أن تحريم لحمه داخل في عموم تحريم الميتة، وذلك لأن الخنزير ليس محلا للتذكية فينجس لحمه بالموت.

وذهب المالكية إلى طهارة عين الخنزير حال الحياة، وذلك لأن الأصل في كل حي الطهارة، والنجاسة عارضة، فطهارة عينه بسبب الحياة، وكذلك طهارة عرقه ولعابه ودمعه ومخاطه. (٢)

ومما يترتب على الحكم بنجاسة عين الخنزير:

ربك غفور رحيم (١) والضمير في قوله تعالى: «أولحم خنزير فإنه رجس» راجع إلى الخنزير فيدل على تحريم عين الخنزير وجميع أجزائه.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ١٤٥

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/ ٤٣

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ١٤٥

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ٥/ ١٩٤، حاشية الدسوقي ٢/ ١١٦، ١١٧، مطالب أولي النهى ٦/ ٣٢١، المجموع ٢/٩ و٣٩ (٣) فتح القدير ١/ ٨٢، بدائع الصنائع ١٣٢/، شرح العناية على الهداية ١/ ٨٢ بهامش فتح القدير، ونهاية المحتاج ١/ ١٩، وكشاف القناع ١/ ١٨١

أولا: دباغ جلد الخنزير:

- اتفق الفقهاء على أنه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين، والسدباغ كالحياة، فكها أن الحياة لا تدفع النجاسة عنه، فكذا الدباغ. ووجه المالكية قولهم بعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغ بأنه ليس علا للتذكية إجماعا فلا تعمل فيه فكان ميتة فلا يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به.

ويتفق المذهب عند الحنابلة والمالكية في أن جلد الميتة من أي حيوان لا يطهر بالدباغ ، ولكنهم يجوزون الانتفاع به بعد الدباغ في غير المائعات عند الحنابلة، وفي المائعات كذلك مع اليابسات عند المالكية إلا الحنزير فلا تتناوله الرخصة. (1)

وروي عن أبي يوسف أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ .

ويقابل الرواية المشهورة عند المالكية ما شهره عبد المنعم بن الغرس من أن جلد الخنزير كجلد غيره في جواز استعماله في اليابسات والماء إذا دبغ سواء ذكي أم لا.

ثانيا: : سؤر الخنزير:

٦ \_ ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى

نجاسة سؤر الخنزير لكونه نجس العين، وكذا لعابه لأنه متولد عنه.

ويكون تطهير الإناء إذا ولغ فيه بأن يغسل سبعا إحداهن بالتراب عند الشافعية والحنابلة على على الله عنه : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وفي رواية: «فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» وفي أخرى: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». (1)

قالوا: فإذا ثبت هذا في الكلب فالخنزير أولى لأنه أسوأ حالا من الكلب وتحريمه أشد، لأن الخنزير لا يقتنى بحال، ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر، ولأنه منصوص على تحريمه في قوله تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾(٢) فثبت وجوب غسل ما ولغ فيه بطريق التنبيه.

وعند الحنفية: يكون تطهير الإِناء إذا ولغ فيه خنزير بأن يغسل ثلاثا. (٣)

وذهب المالكية إلى عدم نجاسة سؤر الخنزير وذلك لطهارة لعابه عندهم، وقد ثبت غسل

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٦، ١٣٧، فتح القدير ١/ ٨١، بدائع الصنائع ١/ ٧٤، حاشية الدسوقي ١/ ٥٥، ٥٥، مواهب الجليل ١/ ١٠١، المجموع ١/ ٢١٧، كشاف الفناع ١/ ٥٤، ٥٥، المغنى ١/ ٢٦

<sup>(</sup>١) حديث: وإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/ ١٤٥

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ١/ ٧٥، ٥٦، البحر الرائق ١/ ١٣٤، مراقي الفسلاح ص٥، والمجموع ١٧٣/١، نهايسة المحتساج ١/ ٢٣٦، وكشاف القناع ١/ ١٨٢

الإناء إذا ولغ فيه الكلب تعبدا فلا يدخل فيه الخنزير، وفي قول آخر للمالكية: يندب الغسل. (١)

# ثالثا: حكم شعره:

٧ ـ ذهب الجمه ور إلى نجاسة شعر الخنزير فلا
 يجوز استعماله لأنه استعمال للعين النجسة.

وعند الشافعية لوخرزخف بشعر الخنزير لم يطهر محل الخرز بالغسل أو بالتراب لكنه معفو عنه، فيصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى. وعند الحنابلة يجب غسل ما خرز به رطبا ويباح استعمال منخل من الشعر النجس في يابس لعدم تعدي نجاسته، ولا يجوز استعماله في الرطب لانتقال النجاسة بالرطوبة.

وأباح الحنفية استعمال شعره للخرازين للضرورة.

وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير فإذا قص بمقص جاز استعماله وإن وقع القص بعد الموت، لأن الشعر مما لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، إلا أنه يستحب غسله للشك في طهارته ونجاسته. أما إذا نتف فلا يكون طاهرا. (٢)

رابعا: حكم التداوي بأجزائه:

٨ - اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالنجس والمحرم (في الجملة) وهو شامل للخنزير.

وتقدم تفصيله في مصطلح «تداوي». (١)

خامسا: تحول عين الخنزير:

٩ - ذهب الحنفية والمالكية وهورواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر باستحالته إلى عين أخرى، فإذا استحالت عين الخنزير إلى ملح فإنه يطهر. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة، واستثنوا من ذلك الخمر وجلد الميتة.

وقد تقدم تفصيله في مصطلح (تحول ف/٣\_٥).

الاعتبار الثالث: اعتبار مالية الخنزير:

• ١ - اتفق الفقهاء على عدم اعتبار الخنزير مالا متقوما في حق المسلم. وذلك لأن المال هو ما يمكن الانتفاع به شرعا في غير الضرورات، والخنزير لا يمكن الانتفاع به لنجاسة عينه ولنهي الشارع عن بيعه كما يأتي.

ويظهر أثر عدم اعتبار الخنزير مالا في الآتي:

أولا: عدم صحة بيعه وشرائه:

أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الخنزير

<sup>(</sup>١) الخرشي ١/ ١١٩، والشرح الصغير ١/ ٨٦

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ١/٦٣، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩، وأسنى المطالب ١/ ٢١، وكشاف القناع ١/ ٥٦

<sup>(</sup>١) الموسوعة ١١٨/١١

وشرائه، لحديث جابر بن عبدالله: «إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يارسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه الأن من شرط المعقود عليه ـ سواء أكان ثمنا أم مثمنا ـ أن يكون طاهرا وأن ينتفع به شرعا».

والأصل في حل ما يباع أن يكون منتفعا به لأن بيع غير المنتفع به شرعا لا يتحقق به الرضا، فيكون من أكل المال بالباطل، وهو منهي عنه لقوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيها». (٢)

والخنزيسر إن كان فيـه بعض المنـافع إلا أنها محرمة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

وفصل الحنفية في حكم بيع الخنزير فه و عندهم باطل إذا بيع بدراهم أو دنانير، وفاسد

(١) حديث: «إن الله تعسالي ورسسوله حرم بيسع الخمسر

السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٠٧ ـ ط الحلبي).

(Y) me (ة النساء/ ٢٩

والميتة. . . ) أخرجه البخساري (الفتح ٤/٤/٤ ـ ط

(۱) حاشية ابن عابدين ٤/٣، البحر الرائق ٥/ ٢٧٠، ٢٧٧، ٢٧٩، فتح القدير ٥/ ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، والشرح الصغير ٣/ ٢٢، ٤/ ٢٤٢، مواهب الجليل ٤/ ٢٥٨، ٣٢٢، وروضة الطالبين ٣/ ٣٤٨، خاشية القليوبي وعميرة ٢/ ١٥٨، والمجموع ٩/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٣/ ١٥٢

إذا بيع بعين، على قولهم بالتفريق بين البطلان والفساد.

والفرق بين بيعه بدراهم أو دنانير وبين بيعه بعين، أن الشرع أمر بإهانة الحنزير وترك إعزازه وفي شرائه بدراهم أو دنانير إعزاز له، لأنها غير مقصودة في العقد لكونها وسيلة للتملك، وإنها المقصود الحنزير، ولذا كان بيعه بها باطلا ويسقط التقوم.

أما إذا بيع بعين كالثياب، فقد وجدت حقيقة البيع لأنه مبادلة مال بهال، والخنزير يعتبر مالا في بعض الأحوال كها هو عند أهل الكتاب، إلا أنه في هذه الصورة يعتبركل منها ثمنا ومبيعا. ورجح اعتبار الثوب مبيعا تصحيحا لتصرف العقلاء الذي يقضي بأن يكون الإعزاز للثوب وهو المقصود بالعقد لا الخنزير. فتكون تسمية الخنزير في العقد معتبرة في تملك الثوب لا في نفس الخنزير، فيفسد العقد لفساد الثمن المسمى وتجب قيمة الثوب دون الخنزير. (1)

إقرار أهل الذمة على اقتناء الخنزير:

١١ ـ اتفق الفقهاء على أن أهـل الـذمة يقرون

<sup>- 41 -</sup>

على ما عندهم من خنازير إلا أنهم يمنعون من إظهارها، ويمنعون من إطعامها مسلما، فإذا أظهروها أتلفت ولا ضمان.

وقيد الشافعية عدم تمكينهم من إظهارها بأن يكونوا بين أظهر المسلمين إذا انفردوا بمحلة من البلد، أما إذا انفردوا ببلد بأن لم يخالطهم مسلم لم يتعرض لهم. (١)

وذهب الشافعية إلى إجبار الزوجة الكتابية على ترك أكل الخنزير، لأنه منفر من كمال التمتع، وخالفهم في هذا المالكية فليس للزوج عندهم منعها منه. (٢)

## سرقة الخنزير أو إتلافه:

11 - أ) اتفق الفقهاء على أنه لا قطع ولا ضمان على من سرق أو أتلف خنزيرا لمسلم لكونه غير محترم، ولا متقوم، لعدم جواز تملكه وبيعه واقتنائه.

ب) وذهب الحنفية والمالكية إلى أن من أتلف خنزيرا لذمي فإنه يضمنه ويلزمه رده إذا سرقه.

وذلك لقوله على: «اتركوهم وما يدينون»(۱) وهم يدينون بهالية الخنزير وهومن أنفس الأموال عندهم لأنه كالشاة عندنا. وقال على: «إذا قبلوها» يعني الجزية «أعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين (۲) وللمسلمين التضمين بإتلاف ما يعتقدونه مالا في حقه أصلا. (۳)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا غصب مسلم لأهل الذمة خنزيرا رد إليهم لعموم قوله على اليدما أخذت حتى تؤديه (3) فإذا أتلفه لم يضمنه لأنه غير متقوم كسائر

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٣٠٠، ونهاية المحتاج ٨/ ٩٣، الشرقاوي على المتحسريسر ٢/ ٢١٤، ٤١٤، الجسسل ٥/ ٢٢٦، ٣/ ٤٨١، المزرقاني على خليل ٣/ ١٤٦، التاج والإكليل للمواق ٥٤/ ٣٨٥، كشاف القناع ٣/ ١٢٧

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢/ ٤٢٠، ونهاية المحتاج ٦/ ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٩٣، البحر الرائق ٥/ ٥٥، نهاية المحتاج ٧/ ٤٦١، حاشية المدسوقي ٤/ ٣٣٦، الشرح الصغير ٤/ ٤٧٤، كشاف القناع ٦/ ١٣١

<sup>(</sup>١) حديث: «اتسركوهم وما يدينون». أورده صاحب فتح القديس (٨/ ٢٨٥ - نشر دار إحياء التراث العربي) ولم يعزه إلى أحد، ولم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة بين أيدينا.

 <sup>(</sup>٢) حديث: وإذا قبلوها \_ يعني الجيزية - فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين».

أورده السزيلعي في نصب الراية (٣/ ٥٥ ـ ط المجلس العلمي) وقال: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف، وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٦ اط الفجالة) «لم أجده هكذا».

<sup>(</sup>٣) الاختيار ٣/ ٦٥، فتح القدير ٨/ ٢٨٥، ٢٨٦، والشرح الصغير ٤/ ٤٧٤

<sup>(</sup>٤) حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه...) أخرجه أبو داود (٣/ ٨٢٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث الحسن عن سمرة، وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية): (الحسن مختلف في سهاعه من سمرة).

النجاسات فليس له عوض شرعي ، سواء أظهروه أو لم يظهروه . إلا أنه يأثم إذا أتلفه في حال عدم إظهارهم له . (١)

١٣ ـ الخنزير البحري: سئل مالك عنه فقال أنتم تسمونه خنزيرا يعني أن العرب لا تسميه بذلك لأنها لا تعرف في البحر خنزيرا والمشهور أنه المدلفين. قال الربيع سئل الشافعي رضى الله تعالى عنه عن خنزير الماء فقال يؤكل وروى أنمه لما دخمل العمراق قال فيمه حرمه أبوحنيفة وأحله ابن أبى ليلى وروى هذا القول عن عمر وعشهان وابن عباس وأبي أيرب الأنصاري وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهم والحسن البصري والأوزاعي والليث ، وامتنع مالك أن يقول فيه شيئا وأبقاه مرة اخرى على جهــة الــورع وحكى ابن أبي هريــرة عن ابن خيران أن أكاراً صادله خنزير ماء وحمله إليه فأكله، وقال كان طعمه موافقاً لطعم الحوت سواء، وقال ابن وهب سألت الليث بن سعد عنه فقال إن سماه الناس خنزيرا لم يؤكل لأن الله حرم الخنزير. <sup>(۲)</sup>

# خنق

#### التعريف:

الخنق بكسر النون والخنق (بسكونها) مصدر خنق يخنق إذا عصر حلقه حتى يموت، والخناق مصدر خنق ومنه الخناق، والخناق الحبل الذي يخنق به. (١)

ويستعمل في الاصطلاح عند الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، بأي وسيلة كان الخنق بحبل أوغيره، كأن جعل في عنقه حبلا ثم علقه في شيء عن الأرض، أو خنقه بيديه أو سد فمه وأنفه أو نحو ذلك. (٢)

# الحكم الإجمالي:

أولا ـ في الصيد والذبائح:

٢ ـ اتفق الفقهاء على أن الحيوان الذي من شأنه أن يذبح فإنه لا يحل بالخنق لقوله تعالى:
 ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ولسان العرب في المادة.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابسدین ٥/ ۳٤٩، ومطالب أولي النهی ٦/ ٩،
 القرطبي ٦/ ٤٨

<sup>(</sup>۱) أسنى المطـالب ٤/ ٢١٨، نهاية المحتاج ٥/ ١٦٥، ١٦٦، وكشاف القناع ٤/ ٧٨

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان للدميري ٢/ ٣٠٧

وما أهل لغير الله به والمنخنقة ﴾ (١)

كذلك يحرم الأكل من الصيد الذي مات بالخناق بحبل منصوب له، أو الذي خنقه الكلب المعلّم من غير جرح، لعموم قول تعالى: ﴿والمنخنقة ﴾(٢)

وتفصيله في مصطلح: (صيد، ذبائح).

# ثانيا \_ في القتل:

٣ - ذهب جهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن القتل بالحنق قتل عمد يوجب القود، فيقتل به الجاني قصاصا، لأن العمد قصد الفعل الذي وقع به القتل بها يتلف غالبا جارحا أو لا، كما يقول الشافعية والحنابلة، وهذا يشمل التخنيق والتغريق، كما يشمل الإلقاء من شاهق، والقتل والتغريق، كما يشمل الإلقاء من شاهق، والقتل بمثقل، ولأن قصد العدوان يكفي ليكون القتل عمدا موجبا للقصاص عند المالكية، سواء أقصد الجاني قتل المجني عليه أم قصد مجرد ضربه وتعذيبه فهات. (٣)

وقال أبوحنيفة: لا قصاص في القتل بالخنق

والتغريق والقتل بالمثقل، لأنه ليس عمدا، بل شبه عمد، وقال: العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والإبرة والإشفى. (١) ونحوها مما يفرق أجزاء البدن. وذلك لأن العمد هو القصد وهو أمر باطن لا يوقف عليه إلا بدليله من استعمال آلة معدة للقتل، فلا قود في القتل بالخنق، لأنه لم يقصد ضربه بآلة جارحة معدة للقتل. (٢)

هذا إذا لم يتكرر القتل بالخنق، أما إذا اعتاد الخنق وتكرر منه ولو مرتين قتل به بلا خلاف، إلا أن أبا حنيفة قال: من خنق أكثر من مرة قتل سياسة (٣) لسعيه في الأرض الفساد. (٤)

٤ - هذا، وإذا حكم في الخنق بالقصاص فالحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين على أن الجاني (الخانق) لا يقتص منه إلا بالسيف، لقوله القصد الحالية : «لا قود إلا بالسيف» (٥) ولأن القصد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/٣

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابىدين ٥/ ١٨٦، وتفسير القرطبي ٦/ ٤٨، وأسنى المطالب ١/ ٥٥٥، والمغنى ٨/ ٥٤٥

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٣/ ٢١٥، ٣٣٩، والاختيار ٥/ ٢٩، وحاشية الحمل المدسوقي على المشرح الكبير ٤/ ٢٤٢، وحاشية الجمل ٥/ ٥، والمغني ٧/ ٢٤٠، ومغني المحتاج ٤/ ٦

<sup>(</sup>١) الإشفى مخرز الإسكافي.

<sup>(</sup>٢) السدر المختبار مع حاشيبة ابن عابدين ٥/ ٣٣٩، ٣٤٩، والاختيار ٥/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) السياسة في الأصل استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. وفي باب الزجر والتأديب عرفها بعضهم بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسا لمادة الفساد، والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان. (ابن عابدين ٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٣/ ٢١٥، ٥/ ٣٤٩

<sup>(</sup>٥) حديث: «لا قود إلا بالسيف». أخسرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ ـ ط الحلبي) من حديث النعان بن بشير، ومن حديث أبي بكرة، وأورده ابن حجسر في التلخيص =

من القود إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عنقه فلا يجوز تعذيبه . (١)

وذهب المالكية والشافعية وهو إحدى الروايتين للحنابلة إلى أن القاتل يقتل بمثل ما قتل إلا في حالات خاصة تذكر في مصطلح (قصاص)، لقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (٢) وعلى ذلك فيخنق الخانق حتى يموت عند المالكية والشافعية، إلا إذا اختار مستحق القود السيف فيمكن منه، لأنه أخف من غيره غالبا، ولأنه الأصل في القصاص. (٣)

وتفصيله في مصطلحي : (جناية ، وقصاص ).

## ثالثا \_ في الأيهان :

صرح الحنفية والحنابلة بأن من حلف
 لا يضرب امرأته فخنقها أومد شعرها أوعضها
 حنث، لأن الضرب اسم لفعل مؤلم فيدخل فيه
 الحنق. (3)

وقال الشافعية: ليس وضع السوط عليه

(٤) الاختيار للموصلي ٤/ ٧٧، والمغني لابن قدامة ٨/ ٧٢٦

والعض، والخنق، أو نتف الشعر ضربا، لانتفاء تسميت بذلك عرفا، فلا يحنث إن عضها أو خنقها أو نتف شعرها. (١) (ر: أيمان).

### مواطن البحث:

ذكر الفقهاء حكم الخنق في مباحث الصيد والذبائح، وفي الجنايات والقصاص وشبه العمد، وفي باب اليمين.



(١) المهذب ٢/ ١٣٧، ١٣٨، ونهاية المحتاج ٨/ ١٩٩

<sup>= (2/ 19 -</sup> شركة الطباعة الفنية)، ونقل عن عبدالحق الأشبيلي أنه قال وطرقه كلها ضعيفة وعن البيهقي أنه قال: ولم يثبت له إسنادي.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٣٤٦، ومطالب أولي النهي ٦/ ٥٢

<sup>(</sup>٢) سورة النحل/ ١٢٦

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ٢/ ٢٦٥، والقليوبي ١٧٤/٤

# خوارج

انظر: فرق

# خوف

انظر: صلاة الخوف



# خيار

#### التعريف:

1 - الخيار في اللغة اسم مصدر من (الاختيار) وهو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منها (اختار). وقول القائل: أنت بالخيار، معناه: اختر ما شئت. وخيره بين الشيئين معناه: فوض إليه اختيار أحدهما. (١)

والخيار في الاصطلاح له تعاريف كثيرة إلا أنها في الغالب تناولت هذا اللفظ مقرونا بلفظ آخر لأنواع الخيارات دون أن يقصد بالتعريف (الخيار) عموما، على أنه يمكن استخلاص تعريف للخيار من حيث هومن خلال تعاريف أنواع الخيار بأن يقال: هوحق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه، لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدى.

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس مادة: دخير، (وموقعها في ترتيبه الخاص ص٢/ ٢٣٢) وأساس البلاغة للزخشري، والنهاية لابن الأثير، وتهذيب الأسهاء واللغات للنووي، والمصباح المنير، والقياموس، وتباج العروس، ولسيان العرب، ومعجم متن اللغية، والمعجم الوسيط (كلهن مادة خير) والكليات لأبي البقاء ص٢١٤

### الألفاظ ذات الصلة:

## أ ـ عدم اللزوم:

Y - اللزوم: معناه عدم إمكان رجوع العاقد عن العقد بإرادته المنفردة، ويسمى العقد الذي هذا شأنه (العقد اللازم) بمعنى أن العاقد لا يحق له فسخ العقد إلا برضا العاقد الآخر، فكا لا يعقد العقد إلا بالتراضي لا يفسخ إلا بالتراضي (وذلك بالإقالة) ومن هذا يتضح بالتراضي (وذلك بالإقالة) ومن هذا يتضح تعريف عدم اللزوم فهو: إمكان رجوع العاقد عن العقد ونقضه بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى التراضى على ذلك النقض.

فهذا اللزوم قد يتخلف في بعض العقود فيستطيع كل من الطرفين أو أحدهما أن يتحلل من رابطة العقد ويفسخه بمجرد إرادته دون توقف على رضا الآخر. وتخلف اللزوم هنا مبعثه أن طبيعة العقد وغايته تقتضي عدم اللزوم ، والعقد عندئذ (عقد غيرلازم) إذ يكون عدم اللزوم صفة ملحوظة في نوع العقد.

ومن السهل تبين الفرق بين التخييروبين طبيعة عدم اللزوم في العقود غير اللازمة، فالتخيير حالة طارئة على العقد حيث إن الأصل في العقد اللزوم، فالعقد المقترن بخيار هو قيد أو استثناء على ذلك المبدأ، ثم هو في جميع الخيارات ليس مما تقتضيه طبيعة العقود، بل هو مما اعتبر قيدا على تلك الطبيعة لأصالة

اللزوم. أما في العقود غير اللازمة بأنواعها فإنه جزء من طبيعتها تقتضيه غاياتها ولا ينفصل عنها إلا لسبب خاص فيها لزومه ليس أصلا.

والعقود اللازمة تحتمل الفسخ فقط أما الإجازة فلا مجال لها، لأن الإقدام على العقد والاستمرار فيه يغني عنها، في حين أن الخيارات تحتمل الأمرين.

وهناك فارق آخربين العقود غير اللازمة وبين الخيارات يقوم على ملاحظة نتيجة (الفسخ) الندي هو أمر مشترك، فحكم الفسخ في العقود غير اللازمة مختلف عنه في الخيارات، حيث يكون في الصورة الأولى مقتصرا (ليس له تأثير رجعي) لا يمس التصرفات السابقة. أما في الصورة الثانية (الخيارات) فالفسخ مستنذ (له انعطاف وتأثير رجعي) ينسحب فيه الانفساخ على الماضي فيجعل العقد كأنه لم ينعقد من أصله.

## ب ـ الفسخ للفساد:

٣- العقد الفاسد. يشبه الخيار في فكرة عدم اللزوم وفي احتماله الفسخ، يقول الكاساني: «حكم البيع نوعان، نوع يرتفع بالفسخ، وهو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين، وهو حكم كل بيع لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربعة والبيع الفاسد. . . »(١)كما أنه يتأخر أثره فلا

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٣٠٦ ونحوه في ٥/ ٣٠٠\_ ٣٠١

يثبت إلا بالقبض، لكنه مفترق عن حالة التخيير فكل منها من نوع خاص من أنواع العقد، فالفاسد من باب الصحة، أما التخيير فهومن باب اللزوم، ثم لهذا أثره في افتراق الأحكام، من ذلك أن الخيار (عدا خيار الرؤية) يسقط بصريح الإسقاط، أما حق الفسخ في البيع الفاسد فلا يبطل بصريح الإبطال والإسقاط.

وهناك بعض العبارات الفقهية توضَّح التفرقة بين الخيار والفسخ منها تصريح بعض المالكية بأن الخيار يتعلق به حق لأحد معين. (١) وكأنه يشير إلى أن الفسخ للفساد يتعلق به حق الشرع.

## ج ـ الفسخ للتوقف:

٤ ـ التفرقة بين التخيير والتوقف تكون في المنشأ والأحكام والانتهاء. (١)

فالخيار ينشأ لتعيب الإرادة (وذلك في الخيار الحكمي غالبا) أو لاتجاه إرادة المتعاقدين لمنع لزوم العقد (وذلك في الخيارات الإرادية) وكلاهما مرحلة بعد انعقاد العقد وصلوحه لسريان آثاره (النفاذ). أما الموقوف فهوينشأ لنقص الأهلية في العاقد، أو لتعلق حق الغير. فلكل منها مجال مغاير للآخر، ليس مغايرة

اختلاف في السبب فقط، بل مع التداعي والتجانس بين أسباب كل منهما ومنافرتها ما للآخر.

أما من حيث الطبيعة والأحكام فإن العقد الموقوف تكون آثاره معلقة بسبب المانع الشرعي من نفاذها، وهذا بالرغم من انعقاده وصحته لأن ذلك المانع منع تمام العلة.

أما الخيار فإن حكم العقد قد نفذ وترتبت اثاره ولكن امتنع ثبوتها بسبب الخيار، فأحيانا يمتنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة، وذلك في خيار الشرط، وأحيانا يمتنع تمام الحكم بعد ثبوته، كخيار الرؤية، وأحيانا يمتنع لزوم العقد بعد أن سرت آثاره، كخيار العيب. (١)

وفي الانقضاء نجد أن الموقوف لما كان غير تام العلة لم تتم الصفقة، فيكفي في نقضه محض إرادة من له المنقض، وهو لهذا الضعف فيه لا يرد فيه إسقاط الخيار، ولا ينتقل بالميراث، بل يبطل العقد بموت من له حق إجازته، في حين يجوز إسقاط الخيار في الجملة وينتقل بالميراث وخاصة ما كان منه متصلا بالعين على اختلاف في المداهب، وينقضي الخيار بإرادة من هو له دون حاجة إلى التراضي أو التقاضي إلا حيث تتم الصفقة بحصول القبض في خيار العيب.

<sup>(</sup>١) اللباب للقفصي ص ١٣ - ١٣٧

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق لابن نجيم ٦/ ٧٠

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١١٠

د ـ الفسخ في الإقالة:

٥ ـ تشبه الإقالة الخيار من حيث تأديتها ـ في حال ما ـ إلى فسخ العقد، وتشبهه أيضا من جهة أنها لا يدخلان إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ.

ولكن الإقالة تخالف الخيار في أن من له الخيار يمكنه فسخ العقد بمحض إرادته دون توقف على رضا صاحبه، بخلاف الإقالة فلابد من التقاء الإرادتين على فسخ العقد. كما أن هناك فرقا آخر هو أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من هوله. وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازما للطرفين. (١)

# تقسيات الخيار أولا ـ التقسيم بحسب طبيعة الخيار:

٦ - ينقسم الخيار بحسب طبيعته إلى حكمي وإرادي.

فالحكمي ما ثبت بمجرد حكم الشارع فينشأ الخيار عند وجود السبب الشرعي وتحقق الشرائط المطلوبة، فهذه احيارات لا تتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامها، بل تنشأ لمجرد وقوع سببها الذي ربط قيامها به.

ومثاله: خيار العيب.

(١) در الصكوك: ص٢٦٨

أما الإرادي فهـو الذي ينشـأ عن إرادة العاقد. (١)

والخيارات الحكمية تستغرق معظم الخيارات، بل هي كلها ماعدا الخيارات الإرادية الثلاثة: خيار الشرط، خيار النقد، خيار التعيين.

فها وراء هذه الخيسارات فإنسه حكمي المنشأ أثبته الشمارع رعاية لمصلحة العاقد المحتاج إليه دون أن يسعى الإنسان للحصول عليه.

# ثانيا - التقسيم بحسب غاية الخيار:

٧ ـ يقوم هذا التقسيم للخيارات على النظر
 إليها من حيث الغاية، هل هي التروي وجلب
 المصلحة للعاقد، أو تكملة النقص ودرء الضرر
 عنه؟

يقول الغزالي: ينقسم الخيار إلى خيار التروي . وإلى خيار النقيصة .

- وخيار التروي: ما لا يتوقف على فوات وصف، وله سببان: أحدهما: المجلس. والثاني: الشرط.

وأما خيار النقيصة، وهو: ما يثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرعي، أو قضاء عرفي، أو تغرير فعلى . (٢) ثم فرع الغزالي من خيار النقيصة عدة خيارات .

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٩٧ ـ ٢٩٧

<sup>(</sup>٢) الوجيز ١٤١/١٤٢ - ١٤٢

ونحوه للمالكية (١) فقد جرى خليل على البدء بخيار التروي ثم أتبعه بخيار النقيصة . (٢)

# ثالثا \_ التقسيم بحسب موضوع الخيار:

# ٨ ـ أ ـ خيارات التروي .

- ١ ـ خيار المجلس.
- ٢ ـ خيار الرجوع .
- ٣ ـ خيار القبول.
  - ٤ \_ خيار الشرط.

#### ٩ ـ س ـ خيارات النقيصة:

- ١ \_ خيار العيب .
- ٢ \_ خيار الاستحقاق.
- ٣ \_ خيار تفرق الصفقة.
- ٤ \_ خيار الهلاك الجزئي.

### ١٠ \_ ج \_ خيارات الجهالة:

- ١ \_ خيار الرؤية:
- ٢ \_ خيار الكمية.
- ٣ \_ خيار كشف الحال.
  - ٤ \_ خيار التعيين .

### ١١ ـ د ـ خيارات التغرير:

١ - خيار التدليس الفعلي (بالتصرية ونحوها) والتغرير القولي.

٢ \_ خيار النجش.

٣ \_ خيار تلقي الركبان.

١٢ \_ هـ \_ خيارات الغبن:

١ - خيار المسترسل.

٢ ـ خيار غبن القاصر وشبهه.

١٣ ـ و ـ خيارات الأمانة :

- ١ \_ خيار المرابحة.
  - ٢ \_ خيار التولية .
- ٣ \_ خيار التشريك.
- ٤ \_ خيار المواضعة .

### ١٤ ـ ز ـ خيارات الخلف:

١ ـ خيار فوات الوصف المرغوب.

٢ \_ خيار فوات الشرط.

٣ ـ خيار اختلاف المقدار.

١٥ - ح - خيارات اختلال التنفيذ:

١ \_ خيار التأخر.

١٦ \_ ك \_ خيارات امتناع التسليم:

١ \_ خيار النقد.

٢ \_ خيار تعذر التسليم.

(١) الدردير وحاشية الدسوقي ١١٨/١

(٢) وسهاها بعض المصنفين: خيار نقص، وخيار شهوة، فخيار النقص يراد به خيارات توقي النقيصة، أما خيار الشهوة فلراد به خيارات التروي (مغني المحتاج ٢/ ٤٠).

٣ ـ خيار تسارع الفساد.

٤ \_ خيار التفليس.

## حكمة تشريع الخيار:

1۷ - الغرض في الخيارات الحكمية: بالرغم من تعدد أسبابها، هو تلافي النقص الحاصل بعد تخلف شريطة لزوم العقد. وذلك بعد أن تحققت شرائط الانعقاد والصحة والنفاذ، أي أن الخيارات الحكمية لتخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية لعدم المعلومية التامة، أو لدخول اللبس والغبن ونحوه مما يؤدي إلى الإضرار بالعاقد، أو في النهاية كاختلال التنفيذ.

فالغاية من الخيارات الحكمية تمحيص الإرادتين وتنقية عنصر التراضي من الشوائب توصلا إلى دفع الضررعن العاقد. ومن هنا قسم الفقهاء الخيارات إلى شطرين: خيارات المتروي، وخيارات النقيصة، ومرادهم بخيارات النقيصة الخيارات التي تهدف لدفع الضررعن العاقد في حين تهدف خيارات التروي إلى جلب النفع له.

أما الغرض من الخيارات الإرادية فإنه يختلف عن الغرض من الخيارات عن الغرض من الخيارات الإرادية يكاد الباعث الحكمية. ففي الخيارات الإرادية يكاد الباعث عليها يكون أمرا واحدا هوما دعاه الفقهاء بالتروي، أي التأمل في صلوح الشيء له وسد

حاجته في الشراء، وذلك للترفيه عن المتعاقد لتحصيل مصلحة يحرص عليها. والتروي سبيله أمران: (المشورة) للوصول إلى الرأي الحميد، أو الاختبار وهو تبين خبرالشيء بالتجربة أو الاطلاع التام على كنهه، قال ابن رشد: «والخيار يكون لوجهين: لمشورة واختبار المبيع، أو لأحد الوجهين. (١) ويقول بعدئذ: العلة في إجازة البيع على الخيار وحاجة الناس إلى المشورة فيه، أو الاختيار». (٢)

على أن تعدد الغرض ممكن بأن يقصد المشورة والاختبار معا، وهذا كله في المشتري، أما البائع فلا يتصور في حقه إلا كون الغرض المشورة، لأن المبادلة منه تهدف إلى الثمن، والثمن لا مجال لاختباره غالبا، إنها يتصور أن يراجع البائع من يثق به في كون الثمن متكافئا مع المبيع فلا غبن ولا وكس.

والتروي - كما يقول الحطاب - لا يختص بالمبيع فقد يكون أيضا في الثمن ، أو في أصل العقد . (٣)

وثمرة ذلك عند المالكية أنه يجبر البائع على تسليم المبيع إذا كان الغرض من الخيار عومل الاختبار، فإذا بين الغرض من الخيار عومل حسب بيانه، أما إن سكت عن البيان، فقد قرر

<sup>(</sup>١) المقدمات ٢/ ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) المقدمات ٢/ ٥٥٩

<sup>(</sup>٣) الحطاب على خليل ٤/٤ ١٤

ابن رشد أن سكوته عن ذكر الغرض يحمل على أن غرضه المشورة فهي مفترضة دائيا، إلا إذا صرح بأن غرضه الاختبار واشترط قبض السلعة. ونص كلام ابن رشد في هذا: (١) «اشترط المشتري الخيار. . ولم يبين أنه إنها يشترط الخيار للاختبار، وأراد قبض السلعة ليختبرها، وأبى البائع من دفعها إليه وقال: إنها لك المشورة إذا لم تشترط قبض السلعة في أمد الخيار للاختبار، فالقول قول البائع، ولا يلزمه دفعها إليه إلا أن يشترط ذلك عليه». بل ذكر أنه ليست من القرينة الحالية في المشتري طول مدة الخيار إذ يحتمل أنه فسخ في الأجل للمشورة الدقيقة.

وهناك ثمرة عملية أخرى لتحديد الغرض من الخيار (دون تفرقة بين اقتصاره على المشورة أو الاختبار، أو الجمع بينهم) تلك هي أن أمد الخيار وهوعن المالكية ملحوظ فيه العرف والعادة - شديد الارتباط بالغرض من الخيار. فإذا كانت العلة في إجازة المبيع على الخيار حاجة الناس إلى المشورة فيه، أو الاختبار، فحده قدرما يختبرفيه المبيع، ويُرتأى فيه ويستشار، على اختلاف أجناسه وإسراع التغير إليه وإبطائه عنه. . فأمد الخيار في البيع إنها هو بقدرما يحتاج إليه في الاختبار والارتياء مع

مراعاة إسراع التغير إلى المبيع وإبطائه عنه خلافا للشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله في قولهما: إنه لا يجوز الخيار في شيء من الأشياء فوق ثلاث. (١)

# الخيار سالب للزوم :

١٨ ` إن سلب الخيارات لزوم العقد من بدائه الفقه، حتى أن بعض الفقهاء المصنفين الذين قسموا العقد إلى لازم وجائز عبروا عن ذلك بقولهم: لازم، ومخيرً، أو لازم وفيه خيار. (٢)

ومفاد سلب الخيار لزوم العقد أن يجعل العقد المشتمل على خيار مستويا في الصفة مع العقود غير اللازمة كالعارية والوديعة ومع هذا لا يعسر التمييز بينها، لأن عدم اللزوم في تلك العقود ناشيء عن طبيعتها الخاصة، أما في الخيارات فعدم اللزوم طارىء بسببها.

وهناك عبارات فقهية تدل على التفاوت في منزلة الخيارات من حيث سلب اللزوم نظرا إلى أثر الخيار على علة الحكم، والمراد بالعلة هنا العقد الذي لا يتخلف عنه الحكم في الأصل، كالبيع هوعلة لحكمه من لزوم تعاكس الملكين في البدلين، وفي البيع بخيار قد تخلف عن العلة (أي البيع) مقتضاها الذي هو حكم البيع.

وبما أن الموانع متضاوتة في قوة المنع، فمنها

<sup>(</sup>١) ابن رشد: المقدمات ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٢٨

<sup>(</sup>١) المقدمات لابن رشد ٢/ ٥٥٨

ما يمنع انعقاد العلة من البداية فلا يدعها تمضي لإحداث الأثر، ومنها ما يمنع تمام العلة، أي نفاذ العقد، بتخلف إحدى شريطتي النفاذ (الملك أو الولاية، وانتفاء تعلق حق الغيرفي المعقود عليه) ثم يأتي دور الخيارات في المنع وهو منع مسلط على (الحكم) لا (العلة) فهي قد كتب لها الانعقاد والنفاذ كسهم توفرت وسائل تسديده ثم انطلق دون أن يحجزه شيء عن بلوغ الهدف «فخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد (ونفاذ) العلة» إذ يمتنع ثبوت حكم البيع وهو خروج المبيع عن ملك البائع، وشبهه ابن الهمام باستتار المرمى إليه بترس يمنع من إصابة الغرض منه . (١) ويليه في قوة المنع خيار البرؤية، لأنه يمنع تمام الحكم بعد ثبوته (وهو غير تمام العلة) وأخيرا خيار العيب يمنع لزوم

وفضلا عن التفاوت في أثر الخيار على العقد السلازم لسلب لزومه يلحظ فارق، في نظر الحنفية، بين خيار العيب وبين خياري الرؤية والشرط في وضعها الشرعي من حيث سلب اللزوم بين أن يتصف بالأصالة أو الخلفية، لهذا الفرق في الحكم باعتبار الفسخ في حق الكل أو في حق المتعاقدين فحسب.

فخيار الرؤية والشرط، للا أن حق الفسخ

فيها «ثبت أصلا لأنها يسلبان اللزوم في أصل العقد، فكان بالفسخ مستوفيا حقاله، وولاية استيفاء الحق تثبت على سبيل العموم ولذا لا يتوقف على القضاء». (١)

أما خيار العيب فإنه يفرق فيه بين القبض وعدمه لما أن «حق الفسخ بالعيب ما ثبت (باعتباره) أصلا. لأن الصفقة تمت بالقبض بل (ثبت) بغيره، وهو استدراك حقه في صفة السلامة». (٢)

# خيار اختلاف المقدار

انظر: بيع

# خيار الاستحقاق

انظر: استحقاق

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١١٠

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٦٨

 <sup>(</sup>٢) فتح القدير ٦/ ١٦٨ وذكر بعدئذ أثر هذا الفرق في اعتبار
 الفسخ في حق الكل أو في حق العاقدين خاصة . وسيأتي في
 محله المناسب .

# خيار التأخير

انظر: خيار النقد، بيع

# خيار تسارع الفساد

انظر: خيار الشرط

# خيار التشريك

انظر: بيع الأمانة

# خيار التصرية

انظر: تصرية

# خيار تعذر التسليم

انظر: بيع فاسد، بيع موقوف

# خيار التعيين

التعريف:

1 - سبق في مصطلح (خيار) تعريف الخيار، وأما التعيين: فهو مصدر قياسي للفعل المزيد (عين) يقال: عينت الشيء، وعينت عليه، واستعمالها واحد، فمن الأول - وهو الأليق بهذا الموضوع - ما جاء في المعاجم من أن تعيين الشيء معناه تخصيصه من الجملة، كما قال المحوهري. ومن الثاني: عينت على السارق: خصصته من بين المتهمين، مأخوذ من (عين) الشيء، أي نفسه وذاته. (1)

أما في الاصطلاح فقد عرّف الحنفية البيع الذي فيه خيار التعيين بأنه: شراء أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء. أما تعريف الخيار فيمكن استخلاص التعريف التالي له وهو: أنه (حق العاقد في تعيين أحد الأشياء التي وقع العقد على أحدها شائعا، خلال مدة معينة). وصورته: أن يقول البائع للمشتري:

<sup>(</sup>١) الصحاح، ولسان العرب والمصباح المنير مادة: «عين».

بعتك أحد هذه الأثواب الثلاثة ولك الخيار في أيها شئت. ونحو ذلك من العبارات، سواء وقع التصريح به من البائع أو المشتري. (١)

#### تسميته:

٢ ـ يسمى (خيار التعيين) باسم آخر هو (خيار التمييز) وقد أطلقه عليه الطحاوي في مناسبة مقارنته بخيار الشرط قائلا عنه: وخيار التمييز غيرموقت. وكثير من المصنفين يعبرعنه بالتعبير المسهب دون تسميته. ويسمي المالكية العقد المشتمل عليه: بيع الاختيار. (٢)

### الألفاظ ذات الصلة:

### خيار الشرط:

٣ - هناك صورة من خيار الشرط يتوهم أنها من صور خيار التعيين مع أنها ليست منه في شيء، وهي ما إذا باعه ثلاثة أثواب على أن له خيار الشرط في واحد منها لا في الجميع، فهذه المسألة عبارة عن خيار شرط في أحد أفراد المبيع، يتضح ذلك من كون المقصود بالبيع في خيار التعيين

واحدا، وهنا البيع منصب على الثلاثة، لكن في المعقود عليه المتعدد خيار لم يعين محله، وهي من الصور الفاسدة. (١)

وهذه صورة أخرى من الاختيار لا الخيار، ما لو أسلم على أكثر من أربع زوجات وأسلمن معه فعليه اختيار أربعة فقط.

وقد ذكروا أنه لومات قبل الاختيار فإن «الخيار» لا ينتقل إلى الوارث. (٢) وهو كما يبدو ليس خيارا بين الفسخ والإمضاء، وإنها هو قيام المكلف بالاختيار في غير معين، فهويشبه خيار التعيين لكنه ثبت حكما لا بالشرط، كما أن الواقعة المولدة للخيار غير عقدية.

## خيار التعيين في الثمن:

3 - أكثر ما يذكر له خيار التعيين ما يكون في المبيع ، ولكن هناك خيار يتصل بتعيين الثمن ، لا يكتفى بذكر الخيار فيه ، وهو ما إذا باع شيئا إلى أجلين ، أو باعه إلى أجل أو حالا ، بثمنين غتلفين ، وترك له أن يختار . فهنا ذكر ثمنين غتلفين وترك له الخيار في أحدهما مع ما ينشأ عنه من حلول أو تأجيل .

وهـذه الصـورة من التعـاقـد مشهـورة في

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية ٣/ ٥٢، شرح المجلة للأتاسي ٢/ ٢٦٠

<sup>(</sup>Y) Hجموع 9/ ۲۲۲

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص٢٤، الدرر لملا خسرو ٢/ ١٥١، الحطاب وبهامشه المواق ٤/٤/٤، الدسوقي ٣/ ١٠٥ وهو تعريف ابن عرفة في كتابه المشهور في الحدود (أي التعاريف).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٣٢ نقلا عن الطحاوي، الدسوقي ٣/ ١٠٥

المذاهب وهي ممنوعة إذا لم يفترقا على التعيين في المجلس. وينظر مصطلح (بيعتين في بيعة). (١)

# الحكم التكليفي:

ه ـ ذهب إلى القول بمشروعية هذا الخياركل من الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، أما الحنفية فقد سبق شيء من اهتهامهم به، وقد عقدوا له فصلا من باب خيار الشرط، وأما المالكية فقد ذهبوا إلى ثبوت العقد على أحد أشياء لا بعينه، وتعريفه وصورته أنه: «بيع جعل من البائع للمشتري التعيين لما اشتراه، كأبيعك أحد هذين الثوبين على البت بدينار وجعلت أك يوما (أويومين) تختار فيه واحدا منها» ولكنهم صرحوا بأن هذا العقد لا صلة له بالخيار بين الأخذ والرد.

وصرحوا أيضا بأن العقد فيه لازم وسموه (بيع الاختيار) تمييزا له عن البيع بخيار الشرط الذي يسمى أحيانا (بيع الخيار) وجعلوا بينها تقابلا، لأنه ليس هناك خيار في العقد «أحدها لازم له، وإنها الخيار في التعيين ولا يرد إلا أحدهما». (٢)

وأشار المالكية إلى أن (الاختيار) قد يجامع

الخيار وقد ينفرد عنه فيكون هناك بيع خيار فقط (وهوخيار الشرط المعروف)، وبيع اختيار فقط (وهو المسمى خيار التعيين) وبيع خيار واختيار وهو «بيع جعل فيه البائع للمشتري الاختيار في التعيين، وبعده هو فيها يعينه بالخيار في الأخذ والرد». والظاهر أن المالكية انتبهوا إلى استبعاد اختيار التعيين من صعيد (الخيار) لاشتراطهم توقيته، في حين فصّل الحنفية بأن جعلوا اشتراط التوقيت قاصرا على حال تجرد خيار التعيين من خيار الشرط. يضاف لذلك أنه ورد في كتبهم الأولى \_ غالبا \_ ملابسا لخيار الشرط مقترنا به، لذا لم تحفل عباراتهم بالاحتراز منه . (1)

وذكر ابن مفلح أنه قال به أبو الوفاء بن عقيل من فقهاء الحنابلة وذكره في كتاب المفردات وقول والله مخالف لجمهورهم وهو ظاهر كلام الشريف وأبي الخطاب، ومثلوا له بنحو، بيع شاة مبهمة في شياه إن تساوت القيمة . (٢)

هؤلاء مثبته وأما نفاته فهم الشافعية \_ إلا

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ١٥٤، نيل الأوطار ٣/ ١٧٢، اختلاف الفقهاء للطبري ٣٦ ـ ٣٣، مغني المحتاج ٢/ ٣١ (٢) حاشية الدسوقي على الدردير ٣/ ١٠٦

<sup>(</sup>۱) المسوط ۱۳۱/ ۵۰، المسدائع ۱۵۷/، فتح القدير ٥/ ١٩٧، الدسوقي ٥/ ١٣١، شرح الدردير على خليل ١٠٧/، الدسوقي ٣/ ١٠٥، الحطاب ٤/ ٢٣٤، وذكر صاحب بداية المجتهد أنه إن كان الثوبان من صنفين ـ وهما مما لا يجوز أن يسلم أحدهما من الآخر ـ فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز. وإن كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي (١/ ١٢٨).

 <sup>(</sup>۲) السدسوقي ۳/ ۱۰۵، وكشاف القناع ۳/ ۱٦٧ ـ ۱٦٨،
 ومطالب أولي النهي ۳/ ۳۱، والفروع لابن مفلح ٤/ ٢٦

في قول قديم حكاه المتولي أنه يصح (في مثل الصورة السابقة لدى أبي حنيفة). قال النووي: وهذا شاذ مردود والشافعية حين المبيع، منعوه جعلوه من مسائل جهالة عين المبيع، ونصوا على بطلانه، سواء وقع العقد على واحد من متعدد، أو وقع على الكل إلا واحدا، ومذهب جمهور الحنابلة كذلك، مع تنصيصهم على أنه باطل ولو تساوت قيمة الأشياء المختار منها(۱) وفي ذلك نزاع (صلته بكفاية تعيين المبيع ولا صلة له بخيار التعيين). واستدل الحنابلة أيضا لمنعه بأنه من باب البيع والثنيا، وقد أيضي إلى التنازع.

# دليل مشروعية خيار التعيين:

٦ - احتج الحنفية لمشروعيته بالقياس على خيار
 الشرط لأنه في معنى ما ورد فيه الشرع، وهو
 خيار الشرط فجاز إلحاقا به، لأن خيار الشرط

(١) المجموع شرح المهذب ٩/ ٣١٢، شرح الروض ٢/ ١٤ سواء تساوت القيم أم لا، وسواء قال: ولك الخياد في التعيين أم لا. وعلل الرملي في حاشيته المنع بأنه للغرر، ولأن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال.

(٢) حديث: «نهى عن النَّنيا إلا أن تعلم». أخرجه مسلم (٢) حديث: «نهى عن النَّنيا إلا أن تعلم». أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٥ ـ ط الحلبي) من حديث جابر، دون قوله: «إلا أن تعلم». وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٧٦ ـ ط الحلبي) بلفظ «أن رسول الله على عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم» وقال: هذا حديث حسن صحيح.

شرع للحاجة إلى دفع الغبن، والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة، فكان باعتبار الحاجة في معنى ما ورد به الشرع، وبالرغم من قياسه على خيار الشرط فقد ذكروا أنه ثبت استحسانا على خلاف القياس، والمقصود مبدأ القياس عموما، أما دليله فهو القياس على خيار الشرط، لأن خيار الشرط نفسه ثبت على خلاف القياس الذي هو اللزوم. وذكر الحنفية أن ما فيه من جهالة لا تفضي إلى المنازعة لاستقلال المشتري بالتعيين فلم يبق له منازع فيا يختار. (1)

شرائط قيام خيار التعيين:

أ ـ ذكر شرط التعيين في صلب العقد:

٧- لابد من ذكر شرط التعيين في الإيجاب والقبول بنحوعبارة: على أنك بالخيار في أيها شئت، أوعلى أن تأخذ أيها شئت، ليكون نصا في خيار التعيين وإلا كان العقد فاسدا للجهالة، ولا يشترط ذكر (الخيار) بل يكفي ما يؤدي معناه بأي لفظ كان كقوله: على أن تحتفظ بأحدها وتعيد الباقي. (٢)

ب \_ أن يكون محل الخيار من القيميات:

٨ ـ القيمي هنا ما ليس له نظير، أو ما لا يوجد
 له مثـل في الأسـواق، أو يوجد لكن مع التفاوت

<sup>(</sup>۱) العناية شرح الهـدايـة ٥/ ١٣٠، وفتح القدير ٥/ ١٣١، والمغني ٤/ ٩٩، والمجموع ٣١٣/٩

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة للأتاسي ٢/ ٢٦١ نقلا عن البحر الرائق.

المعتد به في القيمة، أما المثليات المختلفة الجنس فقد ألحقت بالقيمي، وأما المثلي المتفق الجنس فلا يصح. لأن الحاجة (التي شرع لأجلها) هي في التفاوت. بخلاف المثليات فإن اشتراطه فيها لا فائدة فيه، ومن قبيل العبث، فيجب أن تكون متفاوتة فيها بينها.

وقال الحنفية: سواء كان الثمن متفقا أو مختلفا، في حين اشترط المالكية وبعض الحنابلة من القائلين به تساوي تلك الأشياء في القيمة. (١)

# ج ـ أن تكون مدة الخيار معلومة:

٩ - هذا على ما اعتمده الحنفية، وذكر الزيلعي أنه لا يشترط لعدم الجدوى. وعند أبي حنيفة لا يجوز زيادتها عن ثلاثة أيام، وأطلق الصاحبان المدة على أن تكون معلومة، ورجحه الزيلعي وغيره. وقد فرق البابرتي والزيلعي بين الأخذ برأي من استلزم لخيار التعيين خيار الشرط، فلا بأس على هذا من عدم توقيته الشرط، فلا بأس على هذا من عدم توقيته لإغناء مدة الخيار عنه، وأما على القول بجواز أن يعرى عن خيار الشرط فلابد من التوقيت. (١)

د ـ عدم زيادة الأفراد المختار بينها على ثلاثة:

10 - فلا يجوز - على هذه الشريطة - أن يكون هذا الخيار في أكثر من ثلاثة أشياء، لاندفاع الحاجة بذلك، لاشتهال الشلاثة على الجيد والوسط والردىء. (ويجوز أن يكون الخيار في واحد من اثنين بطريق الأولى) قالوا: والزائد يقع مكررا غير محتاج إليه، وقد شرع للحاجة . (1)

## هـ ـ العدد المختار من العاقد:

11 - هل يشترط أن لا يزيد العدد المختار من العاقد على واحد أي ما يقع عليه اختياره أم له اختيار اثنين (مشلا)؟ لم نر للحنفية فيه نصا، لكن الصور التي ذكروها قائمة على اختيار واحد، وقد نص المالكية على أنه ليس له أن يتمسك إلا بواحد على ما قال الحطاب. (٢)

## و ـ اقترانه بخيار الشرط:

17 ـ هذا الخيار وثيق الصلة بخيار الشرط، بل هومتفرع عنه من حيث مشروعيته ومعظم أحكامه، كالمدة والسقوط، ولذا يذكره الفقهاء في أثناء باب خيار الشرط. وبالرغم من هذا هو خيار مستقل، وسبب ارتباطه بخيار الشرط إما غلبة اشتراطه معه ليكون العقد في أصله غير

<sup>(</sup>۱) فتسح القدير ٥/ ١٣٠ وشرح المجلة للأتاسي ٢/ ٢٦٠ والفروع ٤/ ٢٦ والمبسوط ٣/ ٥٥ والفتاوى الهندية ٣/ ٥٥ - ٥٦ نقلا عن المحيط، الحطاب ٤/ ٢٦٦ وفإن اختلفا يضمن حينئذ ضهان المبيع بيعا فاسدا».

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٢١، العناية شرح الهداية ٥/ ١٣١

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٣٠ والعناية أيضا.

<sup>(</sup>٢) الحطاب ٤/٤٢٤، و٤/ ٥٢٥ «أما اختيار ثلاثة فبعيد».

لازم بحيث يكون للمشتري رد الجميع، وإما على القول باشتراط اقترانه بخيار الشرط. وهو المذكور في الجامع الصغير لمحمد. وهناك رأي آخر للحنفية بعد اشتراطه، وهو الذي ذكره عمد في الجامع الكبير. (١)

من يشترط له الخيار (صاحب الخيار):

١٣ ـ يمكن اشتراط هذا الخيار لأيّ من المتعاقدين. فهو للمشتري إذا كان العقد على أنه يأخذ أيا شاء من الأشياء المميز بينها بالثمن المبين له. فصاحب الخيار هنا هو المشتري وإليه التعيين، ويكون للبائع إذا ذكرا في العقد أن البائع هو الذي يختار أحد الأشياء التي هي موضوع التعيين، فالبائع هنا صاحب الخيار وهو الذي يقوم بالتعيين.

ولا عبرة بصدور الاشتراط من البائع أو المشتري مشلا بل النظر لصيغته، فلوقال المشتري: اشتريت منك أحد هذين الثوبين على أن تعطيني أيها شئت بالثمن المعين له فالخيار هنا للبائع، وهو المستفيد بالرغم من أن مشترط الخيار هو المشتري، فلا أثر لذلك، فحكمه كها لو صدر الاشتراط باتفاق الطرفين،

(۱) الهداية وفتح القدير والعناية ٥/ ١٣٠ ـ ١٣٢، البدائع ٥/ ١٥٧ و ٢٦١، المبسوط ١٣/ ٥٥، الحطاب ٢/٣٢٤،

الخرشي ٤/ ٣٧، الدسوقي ٣/ ١٠٥، المقدمات ٢/ ٥٦٣

(١) فتح القدير ٥/ ١٣٠، شرح المجلة للأتاسي ٢/ ٢٦٠ -٢٦١، جامع الفصولين ١/ ٣٤٥، «يجوز في جانب البائع كها يجوز في جانب المشتري».

بل هو في الحقيقة معتبر منها، لضرورة اتفاق الإرادتين عليه، فالعبرة إذن بالمشترط له الخيار لا في ذاكر الشرط.

ولا يسوغ أن يشترط للبائع والمشتري في آن واحد، لأن ذلك يؤدي إلى الجهالة الفاحشة التي تحدث التنازع، وقد اغتفرت خفة الجهالة بسبب استبداد المشتري بالخيار، أما لوكان الاختيار لهما فتختلف رغبتهما ويحدث التنازع. (١)

أثر خيار التعيين على العقد: أثره في حكم العقد:

18 ـ ذكر ملا خسرومن الحنفية أن خيار التعيين يمنع ابتداء حكم العقد، وهو انتقال الملك نظير خيار الشرط، ولكن الشرنبلالي لم يسلم له ذلك في الحاشية عليه، وعلل تلك المخالفة بقوله: أحد ما فيه التعيين غير ممنوع الحكم، غايته أنه غير في بيان ذلك، بناء على القول بأنه لا يشترط في العقد خيار الشرط، كما في الجامع الكبير وصححه فخر الإسلام. (٢)

وهـذا واضح لأن خيار التعيين لا أثرله على

<sup>(</sup>٢) الدرر لملا خسرو وحاشية الشرنبلالي ٢/ ١٥١

\_ 01 \_

لزوم العقد ما دام عاريا عن خيار الشرط، لأنه حق اختيار، وليس تعليقا لحكم العقد.

فخيار التعيين يجعل ثبوت الملك بالعقد متعلقا بأحد الأشياء التي هي محل الخيار دون تخصيص بأحدها ولا مجاوزة إلى غيرها، ولذلك لو قبض الأشياء المختار منها كان أحدها مبيعا مضمونا والباقى أمانة في يده. (١)

وذكر المالكية في شأن الإلزام بالاختيار والضهان مايلي: إذا مضت مدة الاختيار ولم يختر (وكان له اختيار التعيين مجردا عن خيار الشرط) يلزمه النصف من كل من الشوبين (مثلا)، لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم ما هومنها، فوجب أن يكون فيها شريكا.

ومثل ذلك ما إذا ادعى ضياعها أوضياع أحدهما يلزمه النصف من كل من الثوبين سواء أكان الثوبان آنئذ بيد البائع أو المشتري، وسواء أكان المبيع عما يغاب عليه أم لا، وسواء أقامت بينة على الضياع أم لا، لأن البيع على اللزوم وقد قبض الشيئين على وجه الإلزام، أي إلزام أن له واحدا من الاثنين من حين القبض. ولزوم النصف من كل من الثوبين إنها هو بكل الثمن الذي وقع البيع به.

فالمالكية في حال مرورمدة التعيين والامتناع

عنه لا يرون إجباره على التعيين، بل يطبقون مقتضى شرط التعيين وإرادته تملك نصف محل العقد أو ثلثه. (١)

## تبعة الهلاك في خيار التعيين:

10 - إذا هلك أحد الأشياء المخيربينها أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه، وتعين الآخر للأمانة (حتى إذا هلك الآخر بعد هلاك الأول أو تعيب لا يلزم عليه من قيمته شيء) وهذا لأن العيب عتنع الرد لاعتبار التعيب اختيارا ضرورة، (٢) ولو هلك أحدها قبل القبض لا يبطل البيع، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بثمنه وإن شاء ترك. وإن هلك الكل قبل القبض بطل البيع.

ولوهلك الشيئان معا بعد القبض لزم المستري نصف ثمن كل واحد منها لشيوع البيع والأمانة، فليس أحدهما أولى بكونه المبيع من الآخر. (٣)

وتقدم كلام المالكية في المسألة السابقة.

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٦١، فتح القدير ٥/ ١٣٢ وفيهما تفصيلات وفروع في مسألة الضهان عند الهلاك.

<sup>(</sup>۱) السسوقي على الشسرح الكبير۳/ ١٠٦ ـ ١٠٧، الخرشي ٤/ ٣٥، المقدمات ٢/ ٥٦٥

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٦٠، العناية شرح الهداية ٥/ ١٣٢ وناقش الإيراد بأن ليس أقل من سوم الشراء وفيه تجب القيمة بأن ذاك مقبوض على جهة البيع وليس هذا كذلك.

<sup>(</sup>٣) فتسع القدير ٥/ ١٣٢ ـ ١٣٣، وفيه تفصيلات كثيرة، البدائع ٥/ ٢٦١ ـ ٢٦٣

#### توقيت خيار التعيين:

17 \_ يشترط في الأرجح توقيت هذا الخيار بمدة معينة إن لم يتضمن خيار الشرط على القول بصحة وروده بدونه، أما إن تضمن خيار الشرط فمدة الخيار صالحة لهما، وفائدة التوقيت أن يجبر من له الخيار على التعيين بعد مضي المدة دفعا للضرر عن الآخر إذا ماطل من له الخيار في التعيين. قال ابن قاضي سهاوة: (وخيار التعيين لم يجز إلا موقتا بثلاثة أيام، إلا أن يكون مع ذلك خيار الشرط). (1)

وقد سبق في الشرائط بيان ما يتصل بمعلومية المدة، صلة هذا الخيار بخيار الشرط.

#### سقوط خيار التعيين:

١٧ \_ تواردت أقـوال الفقهاء على أن خيار
 التعيين يسقط بها يسقط به خيار الشرط. (٢)

وسيأتي بيان ما يسقط به خيار الشرط في مصطلح: (خيار الشرط).

### انتقال خيار التعيين:

1A \_ خيار التعيين ينتقل بالموت إلى وارث صاحب الخيار فيقوم مقامه في تعيين ما يختاره من

عل الخيار، والعلة في ذلك أن لمورث مالا ثابتا ضمن الأشياء التي هي محل الخيار فوجب على الوارث أن يعين ما يختاره ويرد ما ليس له إلى مالكه.

ويكون أداء الثمن من التركة إن لم يكن قد أدى حال الحياة، ذلك أنه انتقل إليه ملك المورث ولم يكن متميزا بل مختلطا بملك غيره وهو البائع مشلا، فثبت له الخيار لتعيين ملكه وإفرازه عن ملك غيره. (١)



<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٢١، فتح القدير ٥/ ١٣١، جامع الفصولين ١/ ٢٤٥

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية ٣/ ٥٦، نقلا عن الفتاوى الظهيرية، شرح المجلة للأتاسى ٢/ ٢٦١

<sup>(</sup>١) جامع الفصولين ١/ ٢٤٥، الفتاوى الهندية ٣/ ٥٥، البدائم ٥/ ٢٦٢

المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت أو تجزأت وبكل هذه المترادفات يعبر الفقهاء فيسمونه (تفرق الصفقة) أو (تبعيضها) أو (تجزؤها).

# خيار تفرق الصفقة

#### التعريف:

1 - الصفقة في اللغة: اسم المرة من الصفق وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد آخر عند البيع أو البيعة. وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه، فمن هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه، يقال: بارك الله لك في صفقة يمينك، ومنه قول عمر رضي الله عنه: البيع صفقة أوخيار، أي بيع بات أو بيع بخيار. هذا عن الصفقة، أما التفريق فلا يحتاج إلى التفسير اللغوي لأن معناه - أو معانيه - كلها مستعملة مفهومة ويهمنا منها المعنى الناشىء عن اضافة لفظ (تفريق) إلى (الصفقة) وهومتحد مع المعنى الشرعي لهذا المركب الإضافي. (١)

ومعنى تفريق الصفقة في الاصطلاح أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه، أو يتناوله ثم ينحسر عنه. فتكون الصفقة الواحدة

## الألفاظ ذات الصلة : أ ـ تعدد الصفقة :

Y - التفريق لا يتصور إلا في صفقة واحدة ، وتمييز الصفقة عن الصفقتين يستبهم أحيانا لا سيا في حال الجمع بين سلعتين أو أكثر في عقد واحد ، إذ ليس التعويل على الصورة الظاهرة ، بل على حقيقة التعدد بالاعتبار الشرعي ، وقد اعتنى الشافعية ببيان ضابط اتحاد الصفقة أو تعددها (١)

فالصفقة تتعدد بتفصيل الثمن على شيئين بيعًا معا، عند الإيجاب من المبتدىء بالعقد، ولا يشترط أن يتكرر التفصيل في القبول، على الأصح، وكذلك تتعدد الصفقة بتعدد العاقد مطلقا، بائعًا كان أو مشتريا، ومثال تعددها بتعدد البائع قول اثنين لواحد: بعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينها - فقبل المشتري فيها، فها صفقتان، وله رد نصيب أحدهما بالعيب مشلا. ومثال تعددها بتعدد المشتري أن يقول مثلا. ومثال تعددها بتعدد المشتري أن يقول اثنان

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، والمغرب للمطرزي، والقاموس، والمعجم (١) الاتحاد في الشيء، الانفراد، والاتحاد في الشيئين: الوسيط، مادة: «صفق».

لواحد: اشترينا منك هذا بكذا. (١)

فالتفريق المستوجب خيارا هوما يقع في صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر، ولا فصل فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد.

## ب ـ البيعتان في بيعة:

٣ ـ المراد بالبيعتين في بيعة : هو جمع بيعتين في عقد واحد، وتسمية ذلك العقد بيعتين باعتبار تعدد الثمن . وقد اختلف العلماء في صورتها وبيان أحكامها على أقوال تنظر في مصطلح : (بيعتان في بيعة) .

## تقسيم وأحكام موجزة:

٤ - تعرض فقهاء الحنفية لتفرق الصفقة توصلا لحالة هلاك بعض المبيع فحسب ، حين عدّدوا الخيارات، فلم يفردوه باسم الخيار بل قرنوا التفرق بتلك الحالة. (٢) ثم استعرضوا أحكام تفرق الصفقة في رد المعيب باستقصاء دون أن يجعلوا منه خيارا، بل رأوه عيبا يلزم عن رد بعض المبيع المعيب ويجب حماية البائع من تحمله. (٣)

ولكن الحنفية اختلفوا بحالة الاستحقاق وتناولوا أحكامه في كتاب البيوع.

وقد قسم بعض فقهاء الشافعية تعدد الصفقة إلى ثلاثة أقسام: في الابتداء، أو في الحدوام، أو في اختلاف الأحكام. والذي في الابتداء كله ذو سبب شرعي، وعكسه الذي في الدوام فسببه حسي. والتقسيم بحسب السبب أليق لقيام الخيارات بطريقين، إرادي وحكمي ولكثرة تسمية الخيارات بأسبابها. أما القسم الثالث الذي دعوه «الاختلاف في الأحكام» ومثلوا له بالجمع بين عقدين: بيع وإجارة، أو إجارة وسلم، فالواقع أنه ليس قسها برأسه بل هو تقسيم داخلي للتفريق في الابتداء. ولذا لم يبرزه ابن حجر كقسم ثالث بل أورده بصورة مسائل، ولم يدرك (الشرواني) مراده فنبه في حاشيته على ولم يدرك (الشرواني) مراده فنبه في حاشيته على أنه ثالث الأقسام. (۱)

ذكر الحنابلة صورا ثلاثا للصفقة بالنظر إلى وحدة مشتملاتها وتعددها ولا صلة لتفرق الصفقة بالصورة الأولى، التي هي بيع معلوم ومجهول، أما الصورتان الأخريان فهما:

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج بحاشية الشرواني ٤/ ٣٣٠- ٣٣١ ومغني المحتاج ٢/٢٤ والوجيز ٢/ ١٤٠ والمجموع شرح المهذب ٩/ ٤٣٢

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ٤/ ٤٦ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٠٨، والبحر الرائق ٦/٣

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية ٣/ ٨٣

١ - بيع الجميع فيها يملك بعضه.

٧ ـ بيع المتقوم مع غيرمتقوم .

وهاتان الصورتان أحكامهما واحدة من حيث

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢/ ٤٢، تحفة المحتاج وحـاشيـة الشرواني ٤/ ٣٣٠، المجموع ٩/ ٤٣٢

ثبوت الخيار للمشتري، ولذا لوحظ أحيانا جمعها تحت عنوان واحد عند غير الحنابلة، يعبر عنه أحيانا:

(باشتهال الصفقة على شيئين مما لا ينقسم الثمن عليهما بالإجزاء).

والمثالان المهمان هما:

أ ـ بيع ملكه وملك غيره .

ب ـ بيع خل وخمر، ونحوهما.

أما ما لا يصح العقد عليه فه وباطل أو موقوف على إجازة المالك، وأما الباقي ففيه روايتان لدى الحنابلة وقولان للشافعي، واختلف الشافعية كم يلزم المشتري من الثمن إن أجاز العقد، أصحها حصة المملوك فقط إذا وزع القيمتين وأثبتوا له الخيار إن صححوا العقد. وقال أبوحنيفة ومالك بالصحة في ملكه، والتوقف في الباقي على الإجازة. (١) قال ابن قدامة: «والقول بالفساد في هذا القسم إن شاء الله أظهر. والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة، لأنها ليست عقود معاوضة، فلا توجد جهالة العوض فيها». (٢)

وجه انتفاء الخيار في حال العلم أن المشتري دخل على بصيرة، أما في حال الجهل فالسبب للخيار قائم «لأن الصفقة تبعضت عليه». (١)

ثم الخياربين الرد، أو الإمساك بلا أرش، إلا إذا كان التفريق ينقص القسم الباقي من الصفقة بأن تقل قيمته بالبيع منفردا كمصراعي باب وزوجي خف. (٢)

وأحيانا أخرى باشتال الصفقة على شيئين عما ينقسم الثمن عليها بالأجزاء، كدابة مشتركة، وفيه عند الحنابلة وجهان: أحدهما الصحة في ملكه فقط بقسطه من الثمن والفساد فيا لا يملكه، وهومذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي. والثاني وهوقول آخر للشافعي عدم الصحة فيها. قال ابن قدامة: والأولى أنه يصح فيا يملكه. (٣)

ومستند فساد الصفقة كلها: أنها جمعت

ثم ذكر أنه على القول بالصحة، إذا كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له، وإن لم يعلم فله الخيار بين الفسخ والإمساك. وليس للبائع خيار لأنه رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه.

<sup>=</sup> قلنا: الواجب الثمن فلا خيار للبائع لأنه لا ضرر عليه، فإن قلنا بالقسط فوجهان أصحها لا خيار له».

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢١٤، المجموع ٩/ ٤٣٠ ط٢

<sup>(</sup>٢) منتهى الإِرادات ١/ ٣٤٧، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٥

<sup>(</sup>٣) المهـندبُ للشيرازي والمجموع ٩/ ٢٥٥ والمغني ٤/٢١٢ ومطالب أولى النهي ٣/ ٤٥

<sup>(</sup>١) المـغـني ٢/٢/٤، مطـالـب أولي الـنهـي ٣/ ٤٥، منتهى الإرادات ٢/ ٣٤٧، المهذب والمجموع ٩/ ٤٢٥

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ٢١٣، المجمــوع ٩/ ٣٨٣ قال النـووي «فــإن=

حلالا وحراما فغلب التحريم، لأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت في الكل.

ومستند الصحة في الجزء: أن كل واحد منها له حكم لوكان منفردا فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد منهما واحد منهما حكمه، ولأن جائز العقد عليه منها قد صدر فيه البيع من أهله في محله بشرطه فصح، والبيع سبب اقتضى الحكم في محلين وامتنع حكمه في أحدهما فيصح في الآخر. (١)

## موجَب خيارات تفريق الصفقة:

و \_ ينحصر استعمال الخيار في الإجازة والفسخ ، فينظر اختياره ، فإن اختار الفسخ فلا إشكال في استرداده الثمن كله ، أما إذا اختار إمضاء العقد في الباقي فكم يدفع؟ هل كل الثمن \_ وفيه قول للشافعية \_ بناء على إلحاق الطارىء بالمقارن . أم يلزمه قسط الباقي من الثمن \_ وهو القول الثاني للشافعية والأصح عندهم \_ لأن العوض الثاني للشافعية والأصح عندهم \_ لأن العوض هنا قد قابل المبيعين (أو جملة المبيع الواحد) مقابلة صحيحة حال العقد وانقسم العوض عليهما فلا يتغير بهلاك بعضه أو استحقاقه . (٢)

وينشأ تفرق الصفقة المستوجب خياراً ـ في

كثير من الأحيان ـ عن خيار العيب، عندما يؤثر المستري أن يرد المعيب خاصـة بخصتـه من الثمن. لكن الشارع يمنع ذلك تفاديا لتفرق الصفقة.

وقد فصل الكاساني الحالات التي ينشأ عن الرد للمعيب فيها تفريق الصفقة، وبين أن حكمها جميعها المنع باستثناء حالة واحدة هي ما لوكان المبيع أشياء حقيقة وتقديرا فله أن يرد المعيب خاصة بحصته من الثمن عند الحنفية إلا زفر. (1)

7 - ولتفريق الصفقة صور مختلفة ، لكن طابع الخيارات يبرز في صورتين ، هما: صورة الاستحقاق الجزئي للمعقود عليه (وفي حكمه: انفساخ العقد في أحد شيئين قبل القبض).

وصورة الهلاك الجزئي للمعقود عليه، (ومن صوره انقطاع بعض المسلم فيه عند محل الأجل).

## أولا: خيار الاستحقاق الجزئي:

٧ ـ الاستحقاق (في عقد البيع) هو ظهور كون
 المبيع حقا واجبا للغير، وهو استحقاق كلي أو جزئى.

فالاستحقاق الكلي (وهو الذي يتعلق بالمبيع كله) يجعل العقد موقوفا على إجازة المستحق،

<sup>(</sup>١) المغني ٢١٢/٤ ـ ٢١٣

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب ٩/ ٣٨٦ - ٣٨٧، المغني ٤/ ٣٣١

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٨٧ وبداية المجتهد ٢/ ١٧٨ ـ ١٧٩

ولا ينفسخ العقد بظهور الاستحقاق ولا بالقضاء به، بل يظل موقوفا إلى أن يرجع المستري على بائعه بالثمن، بحيث لو أجاز المستحق بعدما قضي له، أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح، على ما حققه ابن الهام. (١)

أما الاستحقاق الجزئي فهوما يقع على بعض المبيع، سواء ظهر الاستحقاق بعد القبض، أو قبله، أو بعد قبض بعضه، ولا فرق في كون المستحق هو الجزء المقبوض أو غيره.

ذهب الحنفية إلى أن الاستحقاق الجزئي إما أن يظهر قبل القبض، وإما بعده: فإذا استحق بعض المعقود عليه قبل القبض والمراد قبض الكل، فلا عبرة بقبض بعض المبيع فهوكما لولم يقبض فحكم ذلك البعض المستحق أنه موقوف، فإذا لم يجز المستحق فللمشتري فيه الرجوع على البائع بثمنه، وحينئذ يبطل العقد في ذلك البعض، أما الباقي فللمشتري فيه الخيار: إن شاء رضي به بحصته من الثمن. وإن شاء رده، سواء كان استحقاق ما استحق يوجب العيب في الباقي أو لا يوجب.

والوجه في بطلان العقد في بعض السلعة المستحقة: التبين من أن ذلك القدر لم يكن ملك

(١) أحكام الاستحقاق (الكلي) يرجع إلى فتح القدير والعناية

الحلبي).

٥/٤/٠، ٣٠٥ ورد المحتار ٥/١٩٠ ـ ٢٠٨ (ط٢

(۱) بدائع الصنائع ٥/ ٢٨٨، فتح القدير ٥/ ١٧٦ ـ ١٧٧، رد المحتار ٤/ ٩٠، المبسوط ١٠٢/ ١٠٢، العناية شرح الهداية ٥/ ١٧٦ ـ ١٧٧

البائع، ولما لم توجد الإجازة من المالك \_ وتلاه استرجاع المشتري للثمن \_ انفسخ العقد في ذلك البعض.

أما ثبوت الخيار في الباقي فلتفرق الصفقة على المشتري قبل التهام، وتمام الصفقة بعد الرضا بالقبض وهولم يحصل - فكان ظهور الاستحقاق قبل القبض مفرقا للصفقة قبل تمامها فله خيار الرد. (1)

وإذا ظهر الاستحقاق الجزئي بعد القبض، كان حكم الجزء المستحق مماثلا لما سبق، وأما الباقي فيفترق حكمه بحسب كون المبيع يتعيب بالاستحقاق أو لا.

فإن كان المبيع من القيميات، وكان شيئا واحدا حقيقة وتقديرا، كالدار والكرم والثوب ونحوها، أو كان شيئين من حيث الصورة وهو واحد من حيث المعنى، كمصراعي الباب ونحوه، فإن استحقاق البعض يقتضي الخيار في الباقي، لأن الاستحقاق أوجب عيبا في الباقي، هو عيب الشركة في الأعيان.

ب. أما إن كان المعقود عليه شيئين صورة ومعنى بعض السلعة كالدارين أو الشوبين، أو كان من المكيلات أو مرا يكن ملك الموزونات، كصبرة قمح، أوجملة وزنّي فإن

استحقاق البعض لا يوجب للمشتري خيارا بل يلزمه أخذ الباقي بحصته من الثمن، لأنه لا ضرر في التبعيض. وهناك رواية عن أبي حنيفة بأن له الرد، دفعا لضرر مؤونة القسمة. (1)

أما عند الشافعية ، فقد ذكر ابن حجر صورتها في قوله: «إنسان اشترى من آخر أرضا مشتملة على نخل، ثم تقايلا، ثم ادعى البائع بطلان الإقالة ، وحكم له الحاكم الشرعي بذلك بشرطه، ثم بعد ذلك ظهر أن من الأرض المذكورة مغرس نخلة من النخل المذكور مملوكا لغير البائع حين البيع .

فهل يتخير المشتري حينئذ بها، وإذا قلتم نعم، فهل يمنع خياره بملك البائع المغرس المذكور وإعطائها له، أو إعطاء مستحقها إياها للمشتري، أو لا؟» وذهب إلى أن المشتري يتخير بذلك، لتفريق الصفقة عليه.

ولو أراد مالك المغرس (غير البائع) هبته للمشتري لا يسقط بذلك خياره. وهو ظاهر، أما الخفي فهو ما إذا ملك البائع ذلك المغرس، ولما علم ثبوت الخيار للمشتري وهبه له - أو أعرض عنه - فهذا يتردد فيه النظر. وعلى هذا دلالات من نصوص الفقهاء. (٢)

ثانيا : خيار الهلاك الجزئي :

وهذا أمر مشترك بين حالات الهلاك المتنوعة بالنظر إلى السبب، ثم تختلف كيفية الإمضاء (بعد استبعاد حالة هلاكه بفعل أجنبي حيث يستوي حكمها وحكم الهلاك الكلي من التخيير بين الإمضاء وتضمين المتعدي أو الفسخ والتخلية بين الأجنبي والبائع) والتفاوت في الحكم ذوحالتين: الهلاك بفعل البائع، وفيها يسقط من الثمن قدر النقص، سواء كان نقص قدر، أو نقصان وصف. والهلاك بسبب سهاوي، أو بفعل المعقود عليه حيث يتصور منه ذلك. فمع ثبوت الخيار، يطرح من الثمن حصة الفائت إن كان النقص في القدر. أما إن كان نقصان وصف فلا يسقط شيء من الثمن «والمراد بالوصف ما يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض، والأطراف في الحيوان، والجودة في الكيلي والوزني». (١)

أما الشافعية فقد نصوا على أنه إذا تلف أحد الشيئين المعقود عليها صفقة واحدة، قبل القبض، يفسخ العقد في التالف بلا خلاف. أما في الباقى فلهم فيه طريقان: أحدهما أنه

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٤٦، بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٩

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٨٩، فتح القدير ٥/ ١٧٦

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الكبرى ۲/ ۲٤۲ ـ ۲٤٦

على الخلاف فيمن باع ملكه وملك غيره، لأن ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد، وأصحها القطع بأنه لا ينفسخ لعدم علّتي الفساد هناك.

فإذا قيل بعدم انفساخ العقد فللمشتري الخيار في الفسخ في الباقي ، لتفرق الصفقة عليه ، والأصح أنه لا يلزمه إلا قسط الباقي ، لأن العوض هنا قابل المبيعين مقابلة صحيحة حال العقد وانقسم العوض عليها فلا يتغير بهلاك بعضه .

هذا إذا كان المقبوض باقيا في يد المشتري، فإن تلف في يده ثم تلف الآخر في يد البائع ففي الانفساخ في المقبوض خلاف مرتب على الصورة السابقة، وأولى بعدم الانفساخ لتلفه في ضمان المشتري. وإذا قيل بعدم الانفساخ، فهل له الفسخ؟ فيه وجهان: أحدهما نعم، ويرد قيمته ويسترد الثمن إن كان سلمه، وأصحها لا، بل عليه حصته من الثمن.

وقد علل الشافعية حجب الخيار عن البائع بأنه لم يلحقه نقص فيها يخص ملكه.

ومما له حكم تلف بعض الصفقة، ما لو انقطع بعض المسلم فيه عند المحل، وكان الباقي مقبوضا أو غير مقبوض، قال النووي: «فإذا قلنا: لو انقطع الجميع لم ينفسخ العقد كان

المسلم بالخيار: إن شاء فسخ العقد في الجميع وإن شاء أجازه في الجميع. وهل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة في الباقي؟ فيه قولان. (١)

# خيار التفليس

انظر: إفلاس

# خيار تلقي الركبان

انظر: بيع منهي عنه

# خيار التولية

انظر: تولية

(١) المجموع شرح المهذب ٩/ ٣٨٣، ٣٨٦ ـ ٣٨٧

القائلين به، إلا المالكية فهوعندهم خيار إرادي يشترط في بيع الغائب أحيانا تصحيحا له.

وخيار الرؤية - بالرغم من سلكه في عداد خيارات الجهالة - هومن الخيارات التي يراد بها إتاحة المجال للعاقد ليتروى وينظر هل المبيع صالح لحاجته أم لا؟

## خيار الرؤية والمذاهب فيه:

٢ ـ القول بخيار الرؤية إيجابا أو نفيا مرتبط كل
 الارتباط ببيع الشيء الغائب صحة وفسادا.

ومن الضروري التعجيل ببيان المراد بالغيبة في قولهم (العين الغائبة) فالمراد خصوص غيبتها عن البصر بحيث لم تجر رؤيتها عند العقد . سواء أكانت غائبة أيضا عن مجلس العقد أو حاضرة فيه لكنها مستورة عن عين العاقد، فهي تسمى غائبة في كلتا الحالين، ويستوي في غيابها عن المجلس أن تكون في البلد نفسه أو في بلد آخر من حيث مفهوم الغيبة وإن اختلف الحكم أحيانا.

فالغائب هنا هوغير المرئي، إما لعدم حضوره، وإما لانتفاء رؤيته بالرغم من حضوره، فليس كل حاضر مرئيا، فقد يكون حاضرا غير مرئي . (١)

# خيارالرؤية

التعريف:

١ ـ سبق تعريف الخيار لغة في مصطلح: «خيار»
 بوجه عام.

أما لفظ (الرؤية) من المركب الإضافي (خيار الرؤية) فهو مصدر لفعل رأى يرى ومعناه لغة: النظر بالعين وبالقلب. (١)

أما خيار الرؤية اصطلاحا: فهوحق يثبت به للمتملك الفسخ، أو الإمضاء عند رؤية محل العقد المعين الذي عقد عليه ولم يره، والإضافة في خيار الرؤية من إضافة السبب إلى المسبب أي خيار سببه الرؤية . (٢)

وخيار الرؤية يثبت بحكم الشرع نظرا للعاقد الذي أقدم على شراء ما لم يره، فربها لا يكون موافقا له، فقد أباح له الشارع ممارسة حق الخيار بين فسخه أو الاستمرار فيه، وهكذا لا يحتاج خيار الرؤية إلى اشتراط عند جمهور

 <sup>(</sup>١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٧ وتفريعات غير
 المالكية واستعمالاتهم تدل عليه أيضا، والمحلى ٨/ ٣٤١

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، والمغرب، والقاموس المحيط مادة: «رأى».

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ۲۲/۶، فتح القدير ۱۳۷/۵، البحر الرائق

مشروعية بيع الغائب:

٣-بيسع الغسائب مع السوصف صحيح عند
 الجمهور في الجملة وينظر التفصيل في مصطلح:
 (بيع) ف٤٤ و٤٤ (ج٩ / ٢٣)

## مشروعية خيار الرؤية :

٤ ـ اختلف الفقهاء في مشروعية خيار الرؤية
 على ثلاثة أقوال:

1 - إثبات خيار الرؤية ، بحكم الشرع - دون حاجة إلى اتفاق الإرادتين عليه - وتمكين العاقد بموجبه من الفسخ أو الإمضاء على سبيل التروي ، ولوكان ما اشتراه موافقا لما وصف له عند العقد . وهذا ما ذهب إليه الحنفية .

القول بخياررؤية يشترطه المشتري في بيع ما لم يره ليصبح عقده، وهو لا يثبت بحكم الشرع بل هو إرادي محض يجب على العاقد اشتراطه في بعض صور بيع الغائب وبدونه يفسد العقد، وهذا تحقيق ما ذهب إليه المالكية.
 نفي خيار الرؤية مطلقا، وهو القول الجديد المعتبر في مذهب الشافعية، وأشهر الروايتين في مذهب أحمد.

# أدلة الحنفية ومن معهم:

احتج الحنفية بقوله تعالى: ﴿ أحل الله البيع ﴾ . (١) وهــذا على عمــومــه، فيشمل بيع

العين الغائبة، ولا يخرج منه إلا بيع منعه كتاب أو سنة أو إجماع.

وبقوله ﷺ: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه». (١)

وقد جاء من رواية مكحول مرسلا بلفظه وزيادة: «إن شاء أخذه، وإن شاء تركه». (٢)

ومن الآثار المروية عن الصحابة ما أخرجه الطحاوي عن علقمة بن وقاص الليثي أن طلحة بن عبيد الله اشترى من عثمان بن عفان مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة لم يره عثمان حين ملكه فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أر. فقال طلحة: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أر، فحكما بينهما جبيربن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان. (٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٧٥

<sup>(</sup>۱) حديث: (من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه . . . ) أخرجه الدارقطني (٣/ ٥ - ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة، وقال الدارقطني: (هذا باطل لا يصح)، وذلك لراومتهم بالوضع في سنده، وأعله ابن القطان بعلة أخرى، وهي جهالة الراوي عن ذاك المتهم، كذا في نصب الراية للزيلمي (٤/ ٩ - ط المجلس العلمي بالهند).

<sup>(</sup>٢) روايسة مكحسول، أخسرجها المدارقطني (٣/ ٤ ـ ط دار المحساسن) وقبال: «همذا مرسسل، وأبسو بكسر بن أبي مريم (الراوي عن مكحول) ضعيف،

<sup>(</sup>٣) معاني الأثبار، للطحاوي ٤/ ١٠، وقد أورده استطرادا في (تلقي الجلب) ولم يبوب لخيار الرؤية. ونصب الراية ٤/ ١٠ وقال: أخرجه الطحاوي ثم البيهقي، وكذلك في فتح الباري ٥/ ٢٤٥ والمجموع ٩/ ٣١٦

واستدلوا به من المعقول:

بالقياس على النكاح، فإنه لا يشترط رؤية النزوجين بالإجماع، والقياس على بيع مّالمه صوان كالرمان والجوز. (١)

# دليل المانعين:

7 - ودليل من لم يقل بخيار الرؤية أن بيع الغائب أصلا لا يصح كها سبق. وأما المالكية فخيار الرؤية عندهم هو أشبه بخيار الشرط، لأنه يجب على العاقد اشتراطه ليصح بيع الغائب.

## سبب ثبوت الخيار:

٧- إن سبب ثبوت هذا الخيار هوعدم الرؤية، كما يدل على ذلك الحديث، واسمه، وتعريفه، وقال آخرون: إن سببه هو الرؤية نفسها، فالإضافة إلى الرؤية هي من إضافة الشيء إلى سببه (ويصح أن تكون من إضافة الشيء إلى شرطه كما ذهب إليه بعض المصنفين). (٢) ولا ينبني على هذا الاختلاف كبير فائدة.

### المراد بالرؤية:

٨ ـ المراد بالرؤية في هذا المجال: العلم بالمقصود
 الأصلي من محل العقد، سواء أكان ذلك العلم

يحصل بالرؤية البصرية أو بأي حاسة من الحواس، كاللمس، والجسّ، أو الدوق، أو الشم، أو السمع. فهو في كل شيء بحسبه. (١)

وفي رؤية ما سبيل العلم به الرؤية لا يشترط رؤية جميعه، بل يكفي رؤية ما يدل على العلم بالمقصود، ويختلف ذلك بين كون المحل شيئا واحدا، أو أشياء لا تتفاوت آحادها كالمثليات.

ففي الشيء الواحد يعتبررؤية ما يدل على العلم بالمقصود، وله أمثلة كثيرة في كتب الفقه. (٢)

# الرؤية في المثليات :

٩ ـ المحل المعقود عليه إما مثلي وإما قيمي ،
 وتختلف الرؤية المعتبرة ـ أو الاطلاع والعلم ـ في
 أحدهما عن الآخر.

والمراد بالمشلي هنا ما كان معينا من المثليات، لأنه بمنزلة الأعيان، أما إذا كان موصوفا في الندمة فهو دين ولا يجري في العقد عليه خيار الرؤية لأنه مختص بالأعيان. (٣)

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ٣٣١

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٣٧

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٦٨ وإنها مثلوا له بالدفوف التي تنقر في الغزو حثا على الإقدام، ليكون المثل مما لا خلاف في إباحة التبايع فيه.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية ٣/ ٦٢ الفصل الثاني فيها تكون رؤية بعضه كرؤية الكل في إبطال الخيار. وفتح القدير والعناية شرح الهداية ٥/ ١٤٢

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٩٢/ ٧٧، والهداية وفتح القدير، والعناية ٥/ ١٩٤، والمندية ٣/ ٢٩، والبدائع للكاساني ٥/ ٢٩٤

## الرؤية في القيميات:

• ١ - القيميات أو الأشياء غير المثلية ويطلق عليها: العدديات المتفاوتة، كالدواب، والأراضي، والثياب المتفاوتة، ونحو ذلك، لابد فيها من رؤية ما يدل على المقصود من الشيء الواحد، أو رؤية ذلك من كل واحد منها إذا كان المبيع أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة، كعدة دواب مثلا، لأن رؤية البعض لا تعرف الباقي للتفاوت في آحاده. (١)

# صور خاصة من الرؤية :

أ- الرؤية من خلف زجاج: لا تكفي عند أبي حنيفة حتى يرى ما فيه أو ما خلفه دون حائل، وعن محمد أنه يكفي، لأن الزجاج لا يخفي صورة المرئي، وروى هشام أن قول محمد موافق لقول أبي حنيفة. (٢)

ب - الرؤية لما هوفي الماء: كسمك (يمكن أخذه من غير اصطياد) قال بعضهم: يسقط خياره، لأنه رأى عين المبيع، وقال بعضهم: لا يسقط، وهو الصحيح، لأن المبيع لا يرى في الماء على حاله بل يرى أكبر مما هو، فهذه الرؤية لا تعرف المبيع. (٣)

ج - الرؤية بوساطة المرآة: قالوا: لا يسقط خياره، لأنه ما رأى عينه بل مثاله. (١)

هـ الرؤية في ضوء يسترلون الشيء: كرؤية ورق أبيض أوقياش، في ضوء يسترمعرفة بياضه كضوء النار، ليلا أونهارا، لا تعتبر رؤية مسقطة لقيام الخيار. (٣)

و-الرؤية بالنسبة للأعمى: لا يثور التساؤل فيه الا فيا سبيل معرفته الرؤية بالبصر، أما ما يعرف بالذوق، أو الشم، أو الجسّ، فهو في ذلك كالبصير، أما ما لابد من رؤيته كالدار ونحوها والنموذج في المثليات فيغني عن الرؤية الوصف بأبلغ ما يمكن، فإذا قال: قد رضيت، سقط خياره، لأن الوصف يقام مقام الرؤية أحيانا، كالسلم، والمقصود رفع الغبن عنه، وذلك يحصل بالوصف وإن كان بالرؤية أتم. (ئ)

<sup>(</sup>١) فتح القدير والعناية ٥/ ١٤٢ ـ ١٤٣

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير ٥/ ١٤٤، والفتاوى الهندية ٣/ ٦٣ نقلا عن الخلاصة.

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ١٤٤، والفتاوى الهندية ٣/ ٦٣ نقلا عنه
 وعن السراج الوهاج .

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٤٤، ورد المحتار ٢٨/٤ كلاهما عن التحفة: وهو في الهندية ٣/ ٦٣ نقلا عن السراج. وعلى هذا يجري الحكم في رؤية صورة الشيء الفوتوغرافية، لأنه أشب شيء بالمرآة فضلا عن احتال التغير ما بين رؤية الصورة ورؤية الحقيقة.

<sup>(</sup>٢) الهندية ٣/ ٢٣

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٣/ ١٦٪

<sup>(</sup>٤) فتح القديسر ٥/ ١٤٧، والمبسوط ١٣/ ٧٧ والبدائع ٥/ ٢٩٨، والكلام عن الرؤية بالنسبة للأعمى شامل للرؤية التي توجد قبل الشراء، أو قبل القبض فتمنع =

دور العرف في تحديد الرؤية الجزئية الكافية:

11 ـ تناول الفقهاء بالبيان المسهب بعض تلك الأشياء القيمية (المتفاوتة الآحاد) وخاصة ما تكثر الحاجة إلى تداوله، فذكروا ما تكفي رؤيته من كل منها لاعتبار الخيار حاصلا عقب تلك الرؤية المقتضبة، فيعتبر حينئذ الرضا والفسخ بعدها. والحلاف في الرؤية الكافية المثبتة للخيار قد نشأ بناء على العرف المكاني أو الزماني، وذلك يتيح المجال لوسم جميع ما ذكروه بهذا وليسم، أي أنه تصوير للعرف في مكان أو زمان معين، وأنه لا ضير في الانعتاق عن تلك القيود إذا كان العرف قد تغير، أما فيها كانت العلة في الاجتزاء برؤية بعضه مستمدة من العقل أو الوضع اللغوي، فذلك باق لبقاء عوامل الوضع اللغوي، فذلك باق لبقاء عوامل العتباره. (١)

# شرائط قيام خيار الرؤية:

## أ ـ كون المحل المعقود عليه عينا:

١٢ ـ المراد بالعين ما ينعقد العقد على عينه،
 لا على مثله، وهو مقابل الدين (بمعنى ما يعين
 بالوصف ويثبت في الـذمـة). قال ابن الهـمام:
 لا يتصـور في النقـد وسـائر الديون خيار رؤية،

لأن العقد ينعقد على مثلها لا على عينها. حتى لوباعه هذا الدينار بهذه الدراهم، لصاحب الدينار أن يدفع غيره، وكذا لصاحب الدراهم. بخلاف الأواني والحلي.

والسوجه فيه أن المعقود عليه إذا كان مما لا يتعين بالتعيين لا ينفسخ العقد برده، لأنه إذا لم يتعين للفسخ فيبقى العقد، لم يتعين للفسخ فيبقى العقد، وقيام العقد يقتضي ثبوت حق المطالبة بمثله، فإذا قبض يرده هكذا إلى ما لا نهاية له، فلم يكن الرد مفيدا، لأن العقد إنها يرد على المملوك بالعقد، وما لا يتعين بالتعيين لا يملك بالعقد وإنها يملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ . (١)

وكذلك لا حاجة لخيار الرؤية في غير الأعيان لأن المقصود من البيع تحقيق الرضا، ورضاه في بيع الدين موكول بالوصف، فإذا تحقق الوصف حصل الرضا وانتفى ما يقتضي ثبوت الخيار. (٢)

فيشترط لثبوت خيار الرؤية أن يكون نحل العقد (المبيع مشلا) من الأعيان (أي الأموال العينية) وهي ما تتعين بالتعيين ولا يحق لدافعها تبديلها. (٣)

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٣٦٧ و ١٣٩٩ ، ورد المحتار ٤/ ٦٣ ، والعناية ٥/ ١٤٠

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/٣٦٧

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٣٦٧، البدائع ٥/ ٣٩٢

<sup>=</sup> قيام الخيار وهنو في ذلك كالبصير، ومثل الأعمى فاقد شيء من الحواس الأخرى (البدائع ٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۱) انظر الهـدايـة، وشـرحهـا العناية ١٤٣/٥، وفتح القدير ١٤٣/٥، والفتاوي الهندية ٣/٦٢

ومثال الأعيان: الأراضي والدواب وكل ما لم يكن من المثليات.

أما المثليات فبعضها أعيان وبعضها ديون، بحسب تعيين العاقد لها، فإذا عقد على مكيل أو موزون معين بالإشارة أو أية وسيلة تجعل العقد ينصب عليها دون أمثالها فهي حينئذ عين، ويثبت فيها خيار الرؤية، أما إذا قال: بعتك كذا من الحنطة، وبين أوصافها، فهي قد ثبتت في الذمة ولم تقع على معين، بالرغم من كونها عنده لكنه لم يعينها للعقد. وعلى هذا قال قاضيخان في فتاويه: «المكيل والموزون إذا كان عينا فهو بمنزلة سائر الأعيان، وكذا التبرمن الذهب والفضة والأواني، ولا يثبت خيار الرؤية فيا ملك دينا في الذمة كالسلم (أي المسلم فيه)، والدراهم والدنانين، وكذا لم يكن معينا فهو بمنزلة والمكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو بمنزلة الدراهم والدنانين. (1)

قال ابن الهمام: ومنه - أي الأعيان - بيع إناء من فضة أو ذهب لأنه ليس من الأثهان الخالصة. وكذا رأس مال السلم إذا كان عينا. يثبت فيه خيار الرؤية للمسلم إليه، أما الدراهم والدنانير فقد تمحضت ديونا فهي لا تقبل التعيين. (٢)

ب ـ كون المعقود عليه في عقد يقبل الفسخ: أي ينفسخ بالرد:

17 - وذلك كالبيع، فإذا رد المبيع انفسخ العقد، وكالإجارة - إذا رد العين المأجورة - والصلح عن دعوى المال برد المال المصالح عنه، والقسمة برد النصيب، فإن هذه العقود تنفسخ برد محلها فيثبت فيها خيار الرؤية، أما مثل المهر في عقد النكاح، أو البدل في الخلع، وبدل الصلح في عقد الصلح عن دم العمد ونحوها، فإن تلك العقود المشتملة عليها لا تنفسخ برد هذه الأموال بالرغم من أنها أعيان.

ذلك أن الرد لما لم يوجب الانفساخ بقي العقد قائما، وقيامه يوجب المطالبة بالعين لا بها يقابلها من القيمة. فلوكان له أن يرده كان له أن يرده أبدا. إذ كلها آلت إليه عين بديلة ثبت فيها خيار رؤية ورد وهكذا، فلابد من أن يكون العقد مما ينفسخ بالرد ليكون لثبوت خيار الرؤية فيه جدوى. (1)

ج ـ عدم الرؤية عند العقد، أو قبله، مع عدم التغير:

14 - سبب ثبوت الخيار أن الرؤية السابقة تمنع ثبوت الخيار إذا توفر فيها أمران، أحدهما: عدم التغير، فبالتغير يصير شيئا آخر فيكون مشتريا شيئا لم يره.

<sup>(</sup>۱) فتاوی قاضیخان، بهامش الهندیة ۲/ ۱۸۷

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٨٣ و١٣٩، ورد المحتار ٤/ ٢٢ و٦٣

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٤٠، وعنه رد المحتار ٢٣/٤

والأمر الثاني: لابد أن يكون عالما وقت العقد أن ما يعقد عليه هومرئيه السابق، فلولم يعلم به كأن رأى ثوبا ثم اشتراه ملفوفا بساتر وهو لا يعلم أنه ذلك الذي رآه فله الخيار. لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا.

وسواء في الرؤية أن تكون للمعقود عليه كله، أو لنموذج منه، أو الجزء الدال على الكل.

واشترط بعضهم في السرؤية السابقة أن تحصل مع قصد الشراء حينئذ، فلورآه لا لقصد الشراء ثم اشتراه يثبت له الخيار عند هؤلاء. وهذا القيد جاء في الفتاوى الظهيرية وجامع الفصولين مصدرا بلفظ «قيل» - وهي صيغة تريض - لكن ابن نجيم في البحر قال عقبه: «ووجهه ظاهر، لأنه لا يتأمل التأمل المفيد» ثم قال الحصكفي صاحب الدر المختار: «ولقوة قال الحصكفي صاحب الدر المختار: «ولقوة مدركه عولنا عليه» غيرأن ذلك لم يرق للخير الرملي والمقدسي، كما ذكر ابن عابدين، بحجة أنه خلاف الظاهر من الرواية، وأنه مناف لإطلاقاتهم. (١)

واعتبار عدم رؤية المعقود عليه شرطا لقيام الخيار، هو ما جرى عليه الكاساني - وهو شديد الوضوح في ظاهره - لكن للكمال بن الهمام عبارة

توهم خلافه وهي قوله في تحليل لفظ: (خيار الرؤية): الإضافة من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه، لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار، وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية. فهو قد اعتبر الرؤية شرطا، وعند الكاساني الشرط عكسه: عدم الرؤية. (1)

د \_ رؤية المعقود عليه، أو ما هو بمنزلتها بعد العقد:

10 - أشار ابن الهمام إلى أن الرؤية شرط ثبوت الخيار كها رأينا، ومن لم ينص على ذلك في عداد الشروط اكتفى بالبيان الصريح بأن وقت ثبوته هو وقت الرؤية . (٢) قال ابن عابدين: الرؤية بعد الشراء شرط ثبوت الخيار. (٣)

من يثبت له الخيار:

١٦ ـ هناك اتجاهات للفقهاء فيمن يثبت لهالخيار.

الاتجاه الأول: أنه للمشتري فقط ، وليس للبائع خيار الرؤية فيها باعه ولم يره ، كمن ورث شيئا من الأعيان في بلد بعيد فباعه قبل رؤيته ،

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٤/٤٤، ورد المحتار ٤/ ٦٩، البدائع ٥/ ٢٩٢

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/١٣٧، ورد المحتار ٦٣/٤، والبدائع ٥/٢٩٢

<sup>(</sup>٢) كالكاساني فقد قصر الشرائط على اثنتين: هما الأولى والشانية، ثم استغنى عن الشالثة بالتبويب لها بعنوان (بيان وقت ثبوت الخيار) البدائع ٥/ ٢٩٥

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٤/ ٦٣ و٦٦، وفتح القدير ٥/ ١٣٧.

وهوما استقرعليه مذهب الحنفية، وهذا آخر القولين عن أبي حنيفة، فقد كان يقول أولا بشوته للبائع أيضا ثم رجع وقال: العقد في حق البائع لازم، والخيار للمشتري فقط. واستدلوا بنص الحديث المثبت لخيار الرؤية، وقالوا: إن عدم الخيار ولزوم العقد هو الأصل.

وفي بيع المقايضة يثبت خيار الرؤية للطرفين، لأن كليها يعتبر مشتريا. (١)

الاتجاه الثاني: يثبت خيار الرؤية للبائع أيضا، وهو القول المرجوع عنه لأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي، ورواية مرجوحة عن أحمد، وذلك على افتراض الأخذ بالخيار عند الشافعية والحنابلة، وقد صححوا عدم الأخذ به. (٢)

# العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية:

١٧ ـ يثبت خيار الرؤية في عقد البيع، والمراد به
 هنا الشراء، لأن الخياريثبت فيه للمشتري
 وحده دون البائع والعقد من وجهته شراء.

أما في (عقد السلم) فإذا كان رأس مال السلم عينا يثبت خيار الرؤية فيه للمسلم إليه. ولا يثبت في رأس مال السلم إن كان دينا كما

لا يشبت في المسلم فيه بتاتا، لأن شرطه الأساسي أن يكون من الديون.

ولا مدخل لخيار الرؤية في الصرف عنـد الحنفية لأنه بيع دين بدين. (١)

ويشبت خيار الرؤية في الاستصناع للمستصنع المشتري، ولوأتي به الصانع على الصفة المشروطة، لأنه غير لازم في حقه ولا يشت للصانع إذا أراه المستصنع ورضي به في ظاهر الرواية، وروي عن أبي حنيفة الخيار لهما، وروي عن أبي حقها. (٢)

أما الصانع فليس له خيار الرؤية في ظاهر الرواية.

وكذلك في عقد الإجارة لا يثبت إلا في إجارة الأعيان، كإجارة دار بعينها، أوسيارة بذاتها، إذا كان المستأجر قد عقد الإجارة دون أن يرى المأجور.

وفي عقد القسمة يثبت في قسمة غير المثليات، أي في نوعين فقط من الأنواع الثلاثة للمال المقسوم، هما قسمة الأجناس المختلفة جزما، وقسمة القيميات المتحدة الجنس كالثياب من نوع واحد، أو البقر والغنم، أما في قسمة المثليات المتحدة الجنس كالمكيلات.

<sup>(</sup>۱) البـدائـع ٥/ ٢٠٩ ـ ۲۱۰، والبحـر الرائق ٦/ ٢٦ ـ ٢٨، جامع الفصولين ١/ ٣٣٤

<sup>(</sup>۲) فتح القـديـر ٥/ ١٣٩ و٣٣٥ ، البدائع ٥/ ٢١٠ ، ٢٩٢ ، ورد المحتار ٤/ ٦٣ ، ٩٣

<sup>(</sup>۱) البـدائـع ٥/ ۲۹۲، المبسسوط ۱۳/ ۷۱، الفتـاوى الهنـدية ۳/ ۵۸، وفتح القدير ٥/ ۱٤٠

<sup>(</sup>٢) فتسح القسديسر ٥/ ١٤٠ ، والمجمسوع ٩/ ٣٢٢، والمغني ٣/ ٤٩٦ م٢٧٧٣

والموزونات، فلا يثبت خيار الرؤية فيها، لأنها مما لا تتعين بالتعيين.

وهذا إذا كان أحد المقتسمين لم ير نصيبه عند القسمة.

وفي عقد الصلح على ما سبق.

## وقت ثبوت الخيار:

۱۸ - وقت ثبوت خيار الرؤية هو وقت الرؤية ، لا قبلها. ولذا لو أمضى العقد قبل رؤية المعقود عليه ورضي به صريحا بأن قال: أجزت أو رضيت أو ما يجرى هذا المجرى، ثم رآه كان له أن يرده بخيار الرؤية. لأن النص أثبت الخيار بعد الرؤية فلو ثبت له حق الإجازة قبلها وأجاز لم يثبت له الخيار بعدها، وهذا خلاف النص، يثبت له الخيار بعدها، وهذا خلاف النص، ولأن المعقود عليه قبل الرؤية مجهول الوصف. والرضا بالشيء قبل العلم به وبوجود سببه عال، فكان ملحقا بالعدم. (1)

ولهذا لم يصح إسقاط الخيار قبل الرؤية أو التنازل عنه بقوله: رضيت المبيع أو أمضيت العقد، لأنه لا يصح إسقاط الخيار قبل ثبوته بالسرؤية، وإسقاط الشيء فرع لثبوته، فلا يمكن الإسقاط قبل الثبوت. فلو أسقط المشتري خياره قبل الرؤية لم يسقط، وظل له

حق ممارسته عند الرؤية. قال السرخسي: إن في الرضا قبل الرؤية هنا إبطال حكم ثبت بالنص وهو الخيار للمشتري عند الرؤية. (١)

# إمكان الفسخ قبل الرؤية:

19 - قول الحنفية بإمكان الفسخ قبل الرؤية ليس بناء على الخيار - لعدم ثبوته قبل الرؤية - بل لما في العقد من صفة عدم اللزوم للجهالة المصاحبة له عند العقد، حيث اشتراه دون أن يراه، فهو كالعقود الأخرى غير اللازمة، ففسخه ممكن لهذا السبب، ثم إذا رآه ثبت له خيار الرؤية، فكان سببا آخر للفسخ ولا مانع من اجتماع الأسباب على مسبب واحد.

### أمد خيار الرؤية:

 ٢٠ ـ للفقهاء في بيان مدى الزمن الصالح للرضا أو الفسخ بعد الرؤية اتجاهان:

الأول: على الـتراخي، فليس لخيار الرؤية مدى محدود، بل هو مطلق غير مؤقت بمدة. فهويبدأ بالرؤية ويبقى إلى أن يوجد ما يبطله و ولوفي جميع العمر ولا يتوقت بإمكان الفسخ. وهذا هو اختيار الكرخي من مشايخ الحنفية،

<sup>(</sup>۱) فتـع القـديـر ٥/ ١٣٩، البـدائـع ٥/ ٢٩٦، المعـامـلات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم ص١١٠، ويختصر المعاملات الشرعية للشيخ على الحفيف ص١٥٧

<sup>(</sup>۱) فتح القدير والعناية ٥/ ١٣٩، المبسوط ١٣٨/ ٧١، البدائع ٥/ ٢٩٧

ويلحظ أن ابن الهمام حقق وجود الخلاف في صحة الفسخ قبل الرؤية، وأنه لا رواية فيه عن الإمام، والخلاف من مشايخ الحنفية.

وهو الأصح والمختاركها قال ابن الهمام وابن نجيم وغيرهما.

وذلك لأن النص مطلق، ولأن سبب خيــار الرؤية اختلال الرضا، والحكم يبقى ما بقي سببه.

الثاني: على الفور، فهوموقت بإمكان الفسخ ولم بعد الرؤية، حتى أنه لورآه وتمكن من الفسخ ولم يفسخ سقط خياره بذلك ولزم العقد، وإن لم يوجد منه تصريح بالرضا أو مسقط آخر للخيار حيث يعتبرذلك دلالة على الرضا. وهذا قول لبعض فقهاء الحنفية. (١)

# أثر الخيار في حكم العقد قبل الرؤية:

٢١ ـ حكم العقد قبل الرؤية حكم العقد الذي لا خيار فيه، وهو ثبوت الحل للمشتري في المبيع للحال، وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال، لأن ركن العقد في البيع، أو الإجارة، أو القسمة، أو الصلح صدر مطلقا عن شرطه. وكان ينبغي أن يلزم العقد لولا أنه ثبت الخيار (شرعا) احتياطا للمشتري، بخلاف خيار الشرط، لأن الخيار ثمة ثبت بإزادة العاقدين فأثر في ركن العقد بالمنع من الانعقاد في حق الحكم في ركن العقد بالمنع من الانعقاد في حق الحكم تحقيقا لرغبة العاقد في تعليق العقد. (٢)

هذا على القول بصحة الفسخ قبل الرؤية، فالعقد غير لازم عند هؤلاء، أما من منع الفسخ فهويرى أن العقد بات، فلا يلحقه فسخ ولا إجازة إلى أن تحصل الرؤية، وقد مال ابن المهام إلى هذا. (١)

# أثر الخيار على حكم العقد بعد الرؤية:

۲۷ ـ منذ قيام خيار الرؤية (بتحقق شرطه، وهو السرؤية) يغدو العقد غير لازم بالاتفاق، ولكن لا يترتب عليه أي أثر في حكم العقد، فلا يمنع انتقال الملك في البدلين، لأن سبب العقد قد وجد خاليا من تعليق حكم العقد، فيظل أثره كاملا كانتقال الملك وغيره.

وقد خالف في هذا المالكية، فذهبوا إلى أن الملك مع خيار الرؤية لا ينتقل لعدم استقرار العقد باحتمال الفسخ، والملك إنها هو في العقد المستقر. ولا يخفى أن استقرار العقد لا يعوق ترتب الحكم، وإنها ينشأ عنه تمكن صاحب الخيار من رفع العقد بالفسخ. (٢)

#### سقوط الحيار:

٢٣ ـ يسقط خيار الرؤية بالأمور التالية ، سواء
 حصلت قبل الرؤية أو بعدها :

أ ـ التصرفات في المبيع بها يوجب حقا للغير، كما

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٣٩

 <sup>(</sup>۲) فتسح القدير ٥/ ١٣٩، البدائع ٥/ ٢٩٢، المجموع
 ٩/ ٢٩٩، الخرشي ٥/ ٣٤

<sup>(</sup>١) البــدائــع ٥/ ٢٩٥، والفتح ٥/ ١٣٩، ورد المحتــار ٤/ ٢٥، والهندية ٣/ ٥٨ منقولاً عن البحر.

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٩٢

لوباع الشيء الذي اشتراه ولم يره لشخص آخر بيعاً لا خيار فيه، أو رهنه، أو آجره، أو وهبه مع التسليم، لأن هذه التصرفات لا تكون إلا مع الملك، وملك صاحب الخيار ثابت فيها، فصادفت المحل ونفذت، وبعد نفوذها لا تقبل الفسخ والرفع، فبطل الخيار ضرورة، كما أن إبطالها فيه ضياع لحقوق الغيرالتي ترتبت لهم بهذه التصرفات، ففسخ البيع أولى من إبطال

ويستثنى من ذلك ما لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار للبائع، أو المساومة بقصد العرض على البيع، أوالهبة من غيرتسليم، لأن ذلك لا يربوعلي صريح الرضا، وهو لا يبطله قبل الرؤية. ثم إن التصرف الذي تعلق فيم حق الغميرلوعاد إلى ملكم برد قضائي، أو بفك الرهن، أو فسخ الإجارة قبل الرؤية ثم رآه فله الخيار. (٢)

# ب ـ تغير المبيع بغير فعله:

حصول التغيرإما بطروء الزيادة عليه مطلقا (المنفصلة أو المتصلة، المتولدة أو غيرها) على أن تكون مانعة للرد، وإما بالنقص والتعيب في

# ج - تعيب المبيع في يد المشترى:

والعيب، كما ذكر الكاساني. (١)

لأنه بالتعيب لا يمكن إرجاع المبيع إلى البائع كما استلمه المشتري، والفسخ يكون بالحالة التي كان عليها المبيع عند العقد وقد استلمه سليها فلا يرده معيبا، ولذا يسقط الحيار.

قول أبي حنيفة \_ والنقص المراد هنا هوما يحصل

بآفة سهاوية، أو بفعل أجنبي، أو بفعل البائع

على التفصيل المذكور في خياري الشرط

د\_ إجازة أحد الشريكين فيها اشترياه ولم يرياه دون صاحبه، وذلك عند أبى حنيفة، حذرا من تفريق الصفقة على البائع، كما مر في خيار العيب.

هـ الموت: واعتباره مسقطا موضع خلاف. وسيأتى تفصيله . (٢)

# حكم صريح الإسقاط في خيار الرؤية:

ذكر الكاساني أن الأصل أن كل ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية، إلا أن خيار الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط، وخيار الرؤية لا يسقط بصريح الإسقاط لا قبل

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٩٦

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٥٩، والعناية شرح الهداية ٥/ ١٥٩، ١٦٠ ، والبدائع ٥/ ٢٩٦

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٩٥، فتح القدير ٥/ ١٤١، ١٤٩، رد المحتار

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٢٤٢

الرؤية ولا بعدها، لأن خيار الرؤية ثبت شرعا حقالله تعالى فلا يسقط بإسقاط العبد، وأما خيار الشرط والعيب فقد ثبتا بالاشتراط حقيقة، أو دلالة، وما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا، لأن الإنسان يملك التصرف في حق نفسه مقصودا، استيفاء وإسقاطا، فأما ما ثبت حقا لله فالعبد لا يملك التصرف فيه إسقاطا مقصودا، لأنه لا يملك التصرف في حق غيره مقصودا، لكنه يحتمل السقوط بطريق غيره مقصودا، لكنه يحتمل السقوط بطريق الضرورة، بأن يتصرف في حق نفسه، ويتضمن خيره سقوط حق الشرع، فيسقط حق الشرع في ضمن التصرف في حق نفسه.

#### انتهاء الخيار:

٢٤ ـ ينتهي الخيار بإجازة العقد إجازة قولية أو فعلية، والإجازة القولية هي الرضا بالعقد، صراحة أو بها يجري مجراها. أما الإجازة الفعلية فتكون بطريق الدلالة، بأن يوجد من المشتري تصرف يدل على الرضا. أما الفسخ فمنه اختياري، ومنه ضروري دون إرادة العاقد.

# انتهاؤه بالإجازة:

الإجازة الصريحة أو بها يجري مجراها:

٢٥ ـ تتم الإجازة الصريحة بالتعبير عن الرضا،

وهو بكل عبارة تفيد إمضاء العقد، أو اختياره، مثل: أجزته، أو رضيته، أو اخترته. وفي معنى الرضا الصريح ما شابهه وجرى مجراه سواء أعلم البائع بالإجازة أم لا، لأن الأصل في البيع المطلق اللزوم. (1)

# الإجازة بطريق الدلالة :

٢٦ ـ هي أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع
 بعد الرؤية يدل على الرضا، ومن هذه
 التصرفات القبض بعد الرؤية.

والتصرف في المبيع تصرف الملاك بأن كان ثوبا فقطعه، أو أرضا فبنى عليها، لأن إقدامه على هذه التصرفات دليل الرضا، ولولا هذا التقدير لكان متصرفا في ملك الغير وهو حرام، فجعل ذلك إجازة، صيانة له عن ارتكابه. (٢)

# انتهاء الخيار بالفسخ:

۲۷ - الفسخ إما إن يكون اختياريا، أو ضروريا، كها ذكر الكاساني، وصورة الفسخ الإختياري (الذي ينتهي به الخيار تبعا) هي أن يقول: فسخت العقد، أو نقضته، أو رددته، وما يجري هذا المجرى.

وأما الفسخ الضروري فله صورة واحدة

(۱) البدائع ه/ ۲۸۲ و۲۹۷ لخيار العيب، و۲٦٧ لخيار الشرط.

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، والهداية وفتح القدير ٥/ ١٤٥

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٤١، العناية ٥/ ١٤١، البدائع ٥/ ٢٩٦

ذكرها الكاساني، وهي أن يهلك المبيع قبل القبض، فينفسخ العقد ضرورة، وينتهي معه خيار الرؤية لذهاب المجل. (١)

#### شرائط الفسخ:

### ٢٨ ـ يشترط للفسخ ما يأتى :

أ-قيام الخيار، لأن الخيار إذا سقط بأحد المسقطات لزم العقد، والعقد اللازم لا يحتمل الفسخ.

ب أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة على البائع، فإن رد بعض المبيع دون بعضه لم يصح وكذا إذا رد البعض وأجاز البيع في البعض لم يجز. سواء كان قبل قبضه المعقود عليه أو بعده، لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة، ففي بقاء خيار الرؤية في البعض تفريق للصفقة على البائع قبل تمامها وهو باطل. (٢)

ج ـ علم البائع بالفسخ ، عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبويوسف: ليس بشرط، وقد توسع الكاساني في دلائل هذا الخلاف.

#### انتقال خيار الرؤية:

٢٩ ـ خيار الرؤية عند الحنفية لا ينتقل بالموت،

وذلك منسجم مع كونه عندهم لمطلق التروي، لا لتحاشي الضرر أو الخلف في الوصف، وغايته أن ينظر المشتري أيصلح له أم لا، ومع اعتبارهم إياه خيارا حكميا من جهة الثبوت فقد قالوا إنه مرتبط بالإرادة من حيث الاستعمال. (1)

# خيار الرجوع

انظر: بيع



(١) البدائع ٥/ ٢٩٦، وبالتوسع أيضا في خيار الشرط ٢٦٨/٥

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٩٨، فتح القدير ٥/ ١٤١

<sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ۲۹۸، ۲۹۹، فتح القدير ٥/ ١٤٠، الفتاوى المندية ٣/ ٢٠ نقلا عن البحر، المبسوط ١٣/ ٧٤

الكلام عن (بيع الخيار) ـ بقوله: (بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع).

واحترز بعبارة وقف بته عن بيع البت، وهو ما ليس فيه خيار.

كما ذكروا أن قيد (أولا) لإخراج خيار العيب ونحوه (خيارات النقيصة) لأن أمثال هذا الخيار لم تتوقف أولا، بل آل أمرها إلى الخيار، أي لأن التخيير فيها يثبت فيها بعد، حين ظهور العيب. (1)

٣ ـ ولخيار الشرط أسهاء أخرى دعاه بها بعض
 المصنفين، منها:

أ- الخيار الشرطي (بالوصفية لا بالإضافة) والسبب في هذه التسمية ظاهر، والغرض من وصفه بالشرطي تمييزه عن الخيار (الحكمي) الذي يثبت بحكم الشرع دون الحاجة إلى اشتراط، كخيار العيب.

وهذه التسمية متداولة كثيرا عند المالكية. (٢) ب - خيار التروّي، لأنه شرع للتروي وهو النظر والتفكر في الأمر والتبصر فيه قبل إبرامه وهذه التسمية يستعملها الشافعية أكثر من غيرهم. (٣)

ج ـ بيع الخيار، وهذا الاسم واقع على العقد

#### التعريف:

١ - الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار،
 ومعناه طلب خير الأمرين، أو الأمور. (١)

أما (الشرط) - بسكون الراء - فمعناه اللغوي: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط، وبفتحها: العلامة، والجمع أشراط، والاشتراط: العلامة يجعلها الناس بينهم. (٢)

٢ - أما في الاصطلاح فقد قال ابن عابدين:
 «إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على: ما يثبت (بالاشتراط)
 لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ . . . »(٣)

وقد عرَّفه من المالكية (ابن عرفة) ـ بملاحظة

خيار الشرط

<sup>(</sup>١) حدود ابن عرفة ، شرح ابن سودة على تحفة ابن عاصم

١/ ٣٥، وشرح الخرشي لمختصر خليل ٤/ ١٩

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٩١

٣/٤ نهاية المحتاج ٢/١

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: «خير»، والمصباح أيضا.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٦٠؛ لسان العرب مادة: «شرط».

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٤/ ٧٤

الـذي اقـترن بخيار الشرط، ويعبربه أصحاب المذاهب كلهم وبخاصة المالكية. (١)

#### مشروعيته:

٤ ـ ذهب جمهـ ور الفقهاء إلى الأخـ ذ بخيار الشرط واعتباره مشروعا لا ينافي العقد.

واستدلوا بالسنة والإجماع .

فأما السنة: فاستدلوا بها رواه الدارقطني عن محمد بن إسحاق، قال: أخبرنا نافع، أن عبدالله بن عمر حدثه أن رجلا من الأنصار كان بلسانه لوثة، وكان لا يزال يغبن في البيوع، فأتى رسول الله على فذكر ذلك له، فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة، مرتبن».

وقال محمد بن إسحاق: وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: هوجدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمّة في رأسه، فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله ولا خلابة، ثم ذلك، فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها». وقد كان عمّر طويلا، عاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثروا، يتبايع

البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا، فيلومونه ويقولون: لم تبتاع؟ فيقـول: أنا بالخيار إن رضيت أخذت، وإن سخطت رددت، قد كان رسول الله على جعلني بالخيار ثلاثا، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول: والله لا أقبلها، قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، قال يقول: إن رسول الله على قد جعلني بالخيار ثلاثا. فكان يمر السرحل من أصحاب رسول الله على فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق، إن رسول الله على قد كان جعله بالخيار ثلاثا. (1)

واحتج بعضهم بإحدى روايات حديث «المتبايعان كل منها بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا» التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا بيع الخيار» وفي رواية: «إلا صفقة خيار». (٢) فحمل هؤلاء ذلك الاستثناء على حالة اشتراط الخيار، وقالوا في معناه: هوخيار كل من المتعاقدين في الإقدام على العقد، أو

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ١٧٤

<sup>(</sup>١) حديث: ابن عمسر: «إذا بعت فقسل لا خلابة...». أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٦ - ط دار المحاسن) هكذا مطولا وإسناده حسن. وأخرج البخاري (الفتح ٤/ ٣٣٧ - ط السلفية) ذكر أمر النبي على للرجل أن يقول: لا خلابة.

<sup>(</sup>٢) «المتبايعان بالخيار» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٢٨ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر، وفي روايته: «إلا ببع الخيار» ومسلم (٣/ ١٦٥ ـ ط الحلبي). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤١ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو، وفي روايته «إلا أن تكون صفقة خيار».

الإحجام عنه قبل التفرق، فيمكن أن يمتد فيكون أن يمتد فيكون له الخيار أطول من تلك الفترة إذا كان البيع مشترطا فيه خيار. (١)

وأما الإجماع: فاستدل به لخيار الشرط كثيرون، قال النووي: «وقد نقلوا فيه الإجماع» وقال في موضع آخر: «وهو جائز بالإجماع». لكنه أشار في موضع ثالث إلى أن صحته المجمع عليها هي فيها «إذا كانت مدته معلومة».

وقال ابن الهام: «وشرط الخيار مجمع عليه». (٢)

#### صيغة الخيار:

٥- لا يتطلب ثبوت الخيار التعبير بصيغة معينة ، فكما يحصل بلفظ اشتراط (الخيار) يحصل بكل لفظ يدل على ذلك المراد، مثل لفظ (الرضا) أو (المشيئة) بل يثبت ولولم يتضمن الكلام لفظ الخيار أوما هو بمعناه ، فيها إذا ورد عند التعاقد أو بعده ما هو كناية عن الخيار ، كما يؤخذ من الفتاوى الهندية حيث جاء فيها : «إذا باع من الخيار ثوبا بعشرة دراهم ، ثم إن البائع قال للمشتري : لي عليك الثوب أو عشرة دراهم للمشتري : لي عليك الثوب أو عشرة دراهم

(وقبل المشتري بذلك) قال محمد: هذا عندنا خيار، كذا في المحيط». وذكر ابن نجيم نقلا عن المعراج أنه لو قال البائع: خذه وانظر إليه اليوم فإن رضيته أخذته بكذا، فهو خيار. ونقل عن الذخيرة مثل هذا الاعتبار فيها لوقال: هو بيع لك إن شئت اليوم.

ومن ذلك اشتراط الخيار في الثمن، أو المبيع بدلا عن اشتراطه في العقد، فيكون بمثابة اشتراطه فيه، فقد نصوا على أنه لوقال المستري على أني بالخيار في الثمن أو في المبيع فهو كقوله: على أني بالخيار (في العقد).

ومن ذلك: التواطؤ على ألفاظ أو تعابير بأنها يتولد عنها الخيار، سواء كان ارتباط هذه التعابير بنشوء الخيار منبعثا عن الاستعمال الشرعي مباشرة أو العرف. فمما اعتبر من الألفاظ المتواطأ على أنها يراد بها الخيار، تبعا للاستعمال الشرعي، عبارة «لا خلابة» شريطة علم العاقدين بمعناها. (1)

قال النووي: اشتهر في الشرع أن قوله: «لا خلابة» عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام، فإذا أطلق المتعاقدان هذه اللفظة، وهما عالمان بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط، وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار قطعا، فإن علمه البائع دون المشتري فوجهان مشهوران، حكاهما

<sup>(</sup>۱) الفواكه الدواني ۲/ ۱۲۶ والدرر البهية للشوكاني وشرح جاهلين لم يثبت صديق حسن خان ۲۲/۲ دون المشــة ي

<sup>(</sup>۲) فتسح القدير شرح الهداية ٥/ ١١١، والمجموع شرح المهذب، للنووي ٩/ ١٩٠ و٢٢٥

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية ۳/ ۳۹ ، ۲۰

المتولي وابن القطان وآخرون (أصحها) لا يثبت، (والوجه الثاني) يثبت، وهذا شاذ ضعيف، بل غلط، لأن معظم الناس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارف به. (١)

ومن ذلك العقد مع شرط الاستئهار خلال وقت عدد، كها لوقال: بعتك على أن أستأمر فلانها، وحدد لذلك وقتها معلومها، فهو خيار صحيح لدى الحنابلة. وقالوا: إن له الفسخ قبل أن يستأمره «لأنه جعلنها ذلك كناية عن الخيار» واختلف الشهافعية في جواز الفسخ قبل الاستثهار، والأصح عندهم أنه ليس له ذلك قبل أن يستأمره. (٢)

هذا إذا ضبط شرط الاستثبار بمدة معلومة، أما إذا لم يضبط، فالشافعية يرون في الأصح أنه غير سائغ. أما الحنابلة فحكمه عندهم حكم الخيار المجهول، لا يصح على الراجع. (٣)

وذهب المالكية إلى أن العادة تقوم مقام التصريح بالخيار. قال الزرقاني من المالكية: «لو جرت العادة باشتراطه (أي خيار الشرط) كان خيارا، لأنها - أي العادة - كالشرط صراحة». فإذا تعارف الناس على ثبوت الخيار في بيع

سلعة من السلع ثبت الخيار فيها بلا شرط. (١)
ومن المقرر أن الأخرس تقوم إشارته مقام
الصيغة، فإن لم تفهم إشارته أوجن أو أغمي
عليه، قام وليه من أب أو وصي أو حاكم
مقامه. (٢)

# شرائط قيام الخيار:

7- لا يقوم خيار الشرط بمجرد حدوث الاشتراط في العقد، بل لابد من وجود الشرائط الشرعية له، فإذا اكتملت تلك الشرائط غدا خيار الشرط قائما مرعي الاعتبار، وإذا اختل شيء منها اعتبر العقد لازما بالرغم من اشتراط الخيار في العقد. غير أن تلك الشرائط ليست موضع اتفاق بين المذاهب، فهي متفاوتة العدد بين مذهب وآخر، وفيها يأتي بيانها:

# أولا: شريطة المقارنة للعقد:

٧- المراد من المقارنة للعقد أن يحصل اشتراط الخيار مع انعقاد العقد أو لاحقا به، لا أن يسبق الاشتراط الخيار قبل الاستراط الخيار قبل إحراء العقد، إذ الخيار كالصفة للعقد فلا يذكر قبل الموصوف. وبيان الصورة المحترز منها

<sup>(</sup>۱) حاشيسة العراقي على ابن سودة شرح منظومة الأحكام ۱/ ٣٥ والمدخل إلى الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى شلبي ٤٧١ (۲) المغنى ٣/٧٠٥

 <sup>(</sup>١) البحر الرائق ٦/٦، والمجموع شرح المهذب ١٩٢/٩
 (٢) المغني لابن قدامــة ٣/ ٢٢٥ والشــرح الكبيرعلى المقتع ١٩٢/٤
 ٤/ ٢٠١ والمجموع شرح المهذب ٩/ ٢١٠ و٢١٣ ـ ٢١٣
 (٣) المغنى ٥/ ٢٢٥ والمجموع ٩/ ٢١٣

ما جاء في الفتاوى الهندية (١) عن العتابية أنه «لو قال: جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده، ثم اشتراه مطلقا لم يثبت الخيار في البيع عند أبى حنيفة».

ويعتبر بمنزلة المقارنة للعقد ما لوألحق الستراط الخيار بالعقد بعدئذ، بتراضي المتعاقدين، فذلك في حكم حصوله في أثناء العقد أو بمجلس العقد عند الملتزمين بمجلس العقد. (٢)

ذهب إلى تلك التسوية بين المقارنة واللحاق الحنفية. ومن مستندهم القياس لهذا على ما في النكاح من جواز الاتفاق بعد العقد على ما يتصل به، كالزيادة في المهر أو الحط منه، ودليل هذا الحكم المقيس عليه قول الله عز وجل: ﴿ ولا جناح عليكم فيها تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ . (٣) قال ابن الهمام: (٤) يجوز الميع ولوبايام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح البيع ولوبايام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح بالإجماع - أي إجماع أثمة الحنفية - ثم ذكر أن الحقد تماما من حيث نوع الخيار المشروط ومدته العقد تماما من حيث نوع الخيار المشروط ومدته وبقية أحكامه . (٥)

وبين هذين الاتجاهين مذهب ثالث اشترك مع المذهب الأول في النتيجة واختلف عنه في تحديد طبيعة هذا التصرف، فقد أجاز المالكية إلحاق الخيار بالعقد بعد أن وقع على النيات، سواء كان إلحاقه من أحدهما أومن كليها، فيصح الاشتراط اللاحق، ويلزم من التزمه بعد صدور العقد خاليا منه، لكنه ـ وهذا هو الفارق عن المذهب الأول - بمثابة بيع مؤتنف، بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع . . صارفيه المشتري باثعا. . كما ذكر المالكية أنه لوجعل البائع الخيار للمشتريّ، بناء على المذهب من أن الــلاحق للعقـود ليس كالـواقـع فيهـا، فها أصاب السلعة في أيام الخيار فهومن المشتري. وأشار خليل وشراحه إلى أن القول بجواز إلحاق الخيار إنها هو بعد انتقاد البائع الثمن، أما إلحاقه قبل انتقاده فلا يساويه في الجواز لما في الحالة

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلحق خيار الشرط بالعقد بعده، بل لابد من وقوعه في صلب العقد، أو في مجلسه. واستدل ابن قدامة لمذهب الحنابلة المانع من تأخر الخيار عن العقد بأن العقد بعد انتهاء المجلس أصبح لازما، فلم يصر جائزا بقول المتعاقدين. (١) وذكر ابن تيمية أن من أصول الشافعي وأحمد أن إلحاق الزيادة (في الأجرة) والشروط بالعقود اللازمة لا يصح.

<sup>(</sup>١) الفتـاوى الهنـديـة ٣/ ٤٠، والمجمـوع للنـووي ٩/ ١٩٤

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤٤/٤، المادة ٣٩ من عجلة الأحكام العدلية.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/ ٢٤

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٥/ ٤٩٨

<sup>(</sup>٥) الفتاوي الهندية ٣/ ٣٩ نقلا عن المحيط، أيضا.

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٤٩٤م ٢٧٧١.

الشانية من (فسخ دين في دين) وأصل ابن القاسم منعه.

وقد ذكروا في خلال مناقشة هذين القولين وجها متفقا عليه هوأن «جعل الخيار لأحد العاقدين ليس عقدا حقيقة، إذ المقصود منه تطبيب نفس من جعل له الخيار لاحقيقة البيع». قال الخرشي والدسوقي: لكن المرجح الأول وهو المعتمد، أي اقتصار الجواز على ما لو نقد الثمن، وإن كان ظاهر المدونة التسوية بينها. (1)

ثانيا : شريطة التوقيت أو معلومية المدة:

٨-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لابد من تقييد الخيار بمدة معلومة مضبوطة من الزيادة والنقصان ، فلا يصح اشتراط خيار غير مؤقت أصلا، وهو من الشروط المفسدة عند الجمهور، وسيأتى الكلام فيه بالتفصيل.

قال الكاساني: والأصل فيه أن شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم للحال، فكان شرطا مغيرا مقتضى العقد، وأنه مفسد للعقد في الأصل، وهو القياس، إلا أنا عرفنا جوازه استحسانا (بخلاف القياس) بالنص، فبقي

ما وراء المنصوص عليه على أصل القياس. (١) والحكمة في توقيت المدة أن لا يكون الخيار سببا من أسباب الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى التنازع، وهو مما تتحاماه الشريعة في أحكامها.

٩ ـ وللمدة الجائز ذكرها حدان: حد أدنى،
 وحد أقصى.

أما الحد الأدنى فلا توقيت له، وليس له قدر عدود بحيث لا يقل عنه فيجوز مهما قل، لأن جواز الأكثر يدل بالأولوية على جواز الأقل، ومن هنا نص بعض الحنفية وغيرهم على أنه يجوز «ولو لحظة».

قال الكاساني: (أقل مدة الخيارليس بمقدر). ونحوه نصوص غير الحنفية من غير خلاف يعرف. (٢)

وأما الحد الأقصى للمدة الجائزة فقد اختلفت فيه المذاهب اختلفا كثيرا، يمكن حصره في الاتجاهات الفقهية التالية: التفويض للمتعاقدين مطلقا - التفويض لهما في حدود المعتاد - التحديد بثلاثة أيام.

<sup>(</sup>١) المدسوقي ٩٣/٣، ٩٤، ١٧٧ نقلا عن المدونة بالمعنى، ونص ما في المسدونة: بمنزلة بيعمك إيماه بالثمن من غيره (١٧٧/٤)، والخرشي على خليل ٢١/٤

<sup>(</sup>١) جاء في المدونة: وأرأيت لو أني بعت - أو اشتريت - من رجل سلعة، فلقيته بعد يوم أو يومين، فجعلت له الخيار -أولي الخيار - أياما، أيلزم هذا الخيار أم لا؟ قال: نعم، ١٧٧/٤

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ٢١٣، والمجموع ٩/ ١٩٠

الاتجاه الأول ـ التفويض للمتعاقدين مطلقا: ١٠ ـ مقتضى هذا الاتجاه جواز اتفاق المتعاقدين في خيار الشرط على أي مدة مهما طالت ، وهو مذهب أحمد، ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، وابن أبي ليلي، وابن شبرمة، والشوري، وابن المنفذر، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وعبيد الله بن الحسن العنسبري ، لكنه قال: لا يعجبني الطويل. (١)

فعند هؤلاء الفقهاء تجوز الزيادة عن ثلاثة أيام، لما في النصوص المثبتة للخيار من الإطلاق وعدم التفصيل، ولأن الخيار حق يعتمد الشرط من العـاقـد فرجـع إليه في تقديره. أويقال: هو مدة ملحقة بالعقد فتقديرها إلى المتعاقدين.

وهنساك صورة نادرة تشبسه ما سبق في الحد الأدنى للمدة لكنها تستحق الإشارة إليها، لما في بحثها من تقييد الخيار بأن لا ينافي العقد ويفقده غايته. تلك الصورة ما لوشرط المتعاقدان مدة طويلة خارجة عن العادة «كألف سنة، ومائة سنة ، فقد استوجه صاحب غاية المنتهى أن لا يصـح لإفضائه ـ على هذه الصيغة ونحوها ـ

(١) المجموع ٩/ ١٩٠، واختلاف أبي حنيضة وابن أبي ليلي (١) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى وحاشيته ٣/ ٨٩. ص١٦، الأصل للإمام محمد تحقيق شحاتة ص١و٣، المبسوط ١٣/ ٤١، مختصر الطحاوي ٧٥، البحر الرائق ١/ ٥، الفتساوى الهنديـة ٣/ ٣٨، المقنـع ٢/ ٣٥، المغني ٣/ ٤٩٨ م ٢٧٧٩ ، مطسالب أولي النهي ٣/ ٨٩ ، الفروع ٨٣/٤، منتهى الإرادات ٨١/٥٧

إلى المنع من التصرف في الثمن والمثمن، وهذا المنع مناف للعقد الذي جعله الشارع إرفاقا للمتعاقدين، وقد وافقه الشارح على ذلك. (١)

الاتجاه الثاني ـ التهويض للمتعاقدين في حدود المعتاد :

١١ ـ وهذا مذهب مالك وحده. فيتحدد أقصى مدة الخيار الجائزة بقدر الحاجة، نظرا لاختلاف المبيعات، فللعاقد تعيين المدة التي يشاء على أن لا يجاوز الحدِ المعتاد في كل نوع . (٢)

قال ابن رشد: وأما عمدة أصحاب مالك فهـوأن المفهـوم من الخيار هو اختبار المبيع، وإذا كان ذلـك كذلـك وجب أن يكـون ذلك محدودا بزمان إمكان اختبار المبيع، وذلك يختلف بحسب کل مبیع . (۳)

وبها أن لهذا الاتجاه الفقهى تقديرات محددة بحسب الحاجات المعقود عليها فقد جري تصنيفها لدى المالكية إلى زمر:

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير على خليل وحاشية المدسوقي ٣/ ٩٥، والخرشي على خليل، وحاشية العدوي ٤/ ١٩، والحطاب على خليل، ٤/ ٤١٢، والقوانين الفقهية ص٢٦٣، ولباب اللباب لابن راشد، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٠٩ (٣) بداية المجتهد ٢/ ٢١٠

#### العقار:

1۲ \_ وأقصى مدته شهر، وما ألحق به هوستة أيام، فأقصى المدة التي يجوز مد الخيار إليها في العقار (٣٦) يوما. وهناك اليومان الملحقان بزمن الخيار وهما للتمكين من رد المبيع إذا كان حين انتهاء المدة (الشهر والأيام الستة) بيد المشتري وهويريد الفسخ، والحكم عند المالكية أن يلزم المبيع على من هوبيده عند انتهاء المدة دون فرق بين أن يكون الخيار له أو للعاقد الآخر. فاليومان بين أن يكون الخيار له أو للعاقد الآخر. فاليومان المشتري دون إرادته). أما زمن الخيار للعقار فهو شهر وستة أيام.

#### الدواب:

۱۳ ـ وتختلف المدة فيها بحسب المقصود من الخيار فيها، فإن كان الخيار لمعرفة قوتها وأكلها وسعرها فأقصى مدته ثلاثة أيام. وإن كان خيار الشرط متضمنا أنها للاختبار في البلد نفسه فالمدة يوم واحد وشبهه، أما إن كان خارجه فأقصى المدة بريد<sup>(1)</sup> عند ابن القاسم، وبريدان عند أشهب. وقد ألحق بالثلاثة الأيام يوم واحد لتمكين المشتري من رد المبيع، كما سلف. (٢)

#### بقية الأشياء:

١٤ ـ وتشمل: الثياب، والعروض، والمثليات.

وأقصى المدة لها ثلاثة أيام ويلحق بها يوم. وقد أطلق الخرشي لفظ (المثليات) على كل ما عدا (الرقيق والعقار والدواب) وبالرغم من شمول المثليات للخضر والفواكه إلا أن لهذين الصنفين حكما خاصا بها من حيث المدة نظرا لطبيعتها الخماصة من تسارع التلف إليهما، فالخضر والفواكه بخاصة أمد الخيار فيهما بقدر الحاجة، أو بعبارة أخرى المدة التي لا تتغير فيها. (1)

# الاتجاه الثالث \_ التحديد بثلاثة أيام:

10 - وهذا التحديد بثلاثة أيام بلياليها مهما كان المعقود عليه، مع المنع من مجاوزتها. وهومذهب أبي حنيفة وصاحبه زفر، والشافعي في الوجه المشهور عنه. (٢)

وقد احتج لهذا التحديد بها جاء في حديث حبّان بن منقذ السابق ذكره لإثبات الخيار فيه على ثلاثة أيام. (٣)

والبيان الـدقيق لمستنـد أبي حنيفة في تحديد الثلاثة الأيام هوماذكره صاحبه أبويوسف، فقد

<sup>(</sup>١) البريد: سير نصف يوم بالسير المعتاد.

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ٣/ ٩٣

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير على خليل وحاشية الدسوقي عليه ٩٣/٣ - ٩٥ ، ٩٥ ، الخرشي على خليل بحاشية العدوي ١٩/٤ - ٢١ - ٢١ (٢) البدائع ٥/ ١٧٤ ، والبحر الرائق ٦/ ٦، ورد المحتار ٤/ ٨٦٥ ، والفتاوى الهندية ٣/ ٣٨ ، والمبسوط ١٩/ ٤١ ، وفتح القدير ٥/ ١١١ ، والمجموع ٩/ ١٩٠ ، ونهاية المحتاج ٤/ ١٧٠

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه ف

قال في بيان مذهب الإمام: (لا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام، بلغنا عن رسول الله ه أنه كان يقول: «من اشترى شاة محفلة (۱) فهوبخير النظرين ثلاثة أيام: إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعيره. (۱) فجعل أبو حنيفة الخيار كله على قول رسول الله ه. وكان ابن أبي ليلى يقول: (الخيار جائز شهرا كان أوسنة وبه ناخذ). (۱) ونحوه مستند الشافعي، كها رواه البيهقي في معرفة السنن قال الشافعي: الأصل في البيع بالخيار أن يكون فاسدا، ولكن لما شرط رسول الله في المصراة فاسدا، ولكن لما شرط رسول الله في المصراة بن منقذ خيار ثلاث في البيع، وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيا ابتاع، انتهينا إلى ما قال ه. (١)

كها احتجوا له من المعقول بأن الخيار مناف

لمقتضى العقد وقد جاز للحاجة، فيقتصر على القليل منه، وآخر القلة ثلاث، واحتج بمثل ذلك النووي بعدما أشار إلى حديث حبان. (١)

#### الزيادة على الثلاث:

17 - إذا زادت مدة خيار الشرط على ثلاثة أيام بلياليها لدى هذا الفريق من الفقهاء القائل بالتحديد بها، فالعقد فاسد عند أبي حنيفة وزفر، وباطل عند الشافعي، ذهابا منه إلى أن إسقاط الزيادة لا يصحح العقد بعد مفارقة المجلس فقط، بل في المجلس أيضا على المشهور، لأن المجلس ثبت لعقد صحيح، الالفاسد، لوقوعه على وجه لا يثبت دائها.

غيرأن أبا حنيفة وحده ذهب إلى أن إسقاط شرط الخيار الرائد عن الثلاث - أو إسقاط الزيادة - يصحح العقد، ولوحصل ذلك الإسقاط بعد مفارقة مجلس العقد، وذلك ما لم تمض الأيام الثلاثة. وخالفه صاحبه زفر فذهب إلى أن إسقاط الرائد لا يصحح العقد لأن

<sup>(</sup>١) المراد بالمحفلة، وهي المصراة وهي الشاة التي لم تحلب أياما، ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع ـ مختار الصحاح.

<sup>(</sup>۲) حدیث: ومن اشتری شاة محفلة . . . انحسرجه مسلم (۲) حدیث او من ۱۱۵۸ ط الحلبي) من حدیث أبي هریرة ، بلفظ ومن اشتری شاة مصراة ، فهو فیها بالخیار ثلاثة آیام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر » .

<sup>(</sup>٣) اختسلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، لأبي يوسف ١٦، جامع الفصولين ١/ ٣٢٩

<sup>(</sup>٤) نصب الراية ٤/ ٦ نقلا عن معرفة السنن للبيهقي، ولم يدع ابن حزم فرصة التنديد بأبي حنيفة لأنه احتج بحديث المصراة في التحديد بالثلاث ثم لم يأخذ بخيار التصرية (إحكام الأحكام ٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>۱) المجموع ٩/ ١٩٠ وقد جاء في البدائع ٥/ ١٧٤ مناقشة مبنية على خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في جواز الزيادة على الشلاث اعتمد فيها على النص في الحديث على الثلاث. كما أطال ابن الهام في الفتح ٥/ ٥٠٥ في الاستدلال للتحديد بالشلاث بما مداره أن الحيار شرع مقيدا بالثلاث يقصد حديث حبان وقد سبق ما فيه.

البقاء على حسب الثبوت. (١)

وذهب المالكية إلى أن من الصور المفسدة:

اشتراط مشاورة من لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ المدة بأمد، كما لو اشترط الخيار في العقار لمدة أربعين يوما مع أن المدة المحددة للعقار أقصاها ثمانية وثلاثون يوما.

#### الخيار المطلق:

١٧ - في الخيار المطلق عن المدة تتجه المذاهب إلى أربعة اتجاهات: بطلان العقد أو فساده - بطلان الشرط دون العقد - صحة العقد وتعديل الشرط - صحة العقد وبقاء الشرط بحاله.

أ ـ بطلان العقد أو فساده ، فالبطلان هو ما ذهب إليه من الفقهاء الشافعية والحنابلة \_ في إحدى الروايتين \_ وذهب الحنفية إلى فساده ولم يفرقوا هنا بين الجهالة المتفاحشة أو المتقاربة كالحصاد

مشلا، كما ذكر الكاساني، ثم إن أباحنيفة وصاحبيه ذهبوا إلى أن صاحب هذا الخيار المسلد لوأبطل خياره، أوبيّنه، أوسقط بسبب ما ولزم البيع في الأيام الثلاثة التالية للعقد عند الصاحبين (خلافا لأبي حنيفة المشترط حصول ذلك قبل مضي الأيام الثلاثة) انقلب العقد صحيحا عند الجميع - بل لوبعد الثلاثة عند الصاحبين - لحذف المفسد قبل اتصاله بالعقد الشها يجيزان الزيادة عن الثلاثة . (1)

ب\_بطلان الشرط دون العقد، وهورواية لأحمد ومذهب ابن أبي ليلى.

ج ـ صحة العقد وتعديل الشرط، فالخيار المطلق أو المؤبد هنا يخول القاضي تحديد المدة المألوفة في العادة لاختبار مثل السلعة التي هي محل العقد، لأن الخيار مقيد في العادة، فإذا أطلقا حمل عليه. وهذا مذهب مالك. (٢)

وقد اختار ابن تيمية أن العاقدين إن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثا، لخبر حبان بن منقذ. (٣)

د\_صحة العقد وبقاء الشرط بحاله: فيبقى الخيار مطلقا أبداكها نشأ حتى يصدر

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٨ وفتح القدير ٥/ ٥٠٠ - ١٠٥ والمجموع شرح المهذب ٩/ ١٩٠ و١٩٤ الفتاوى الهندية ٣/ ٣٥ والمبحر السرائق ٦/ ٦ والمبسوط ٣١/ ٣٣ ، المحيط البرهاني مخطوط (ورقة ٧٦٥).

 <sup>(</sup>۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية اللسوقي ٣/ ٩٤ ـ ٩٥،
 والخرشي ٤/ ۲۱ .

<sup>(</sup>۱) بدائـع الصنائع ٥/ ١٧٤ و١٧٨، والفتاوى الهندية ٣/ ٣٨ ـ ٣٩، والمجموع ٩/ ١٩١، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٥، والمقنع ٢/ ٣٥

<sup>(</sup>٢) المقدمات ٢/ ٥٦٠

<sup>(</sup>٣) الاختيارات، لعلاء الدين البعلي ص٧٤

ما يسقطه. وهذا مذهب ابن شبرمة، وقول لأحمد . (١)

# تأبيد الخيار:

١٨ ـ من الشروط المفسدة: شرط خيار مؤبد في البيع بأن قال (أبدا) أو (أياما). (٢)

#### التوقيت بوقت مجهول:

19 ـ من الشروط المفسدة: شرط خيار مؤقت بوقت مجهول سواء كانت جهالة متفاحشة، كهبوب الرياح، ومجيء المطر، وقدوم فلان، وموت فلان، ووضع الحامل ونحوه. أوجهالة متقاربة، كالحصاد والدياس، وقدوم الحاج. (٣)

# ثالثا ـ شريطة الاتصال، والموالاة

٢٠ ـ المراد بالاتصال أن تبدأ مدة الخيار من فور
 إبرام العقد، أي لا يتصور أن تتراخى عنه، فلو
 شرط المتعاقدان الخيار ثلاثة أيام مثلا من آخر
 الشهر، أو تبدأ من الغد، أو تبدأ متى شاء. . أو

شرطا خيار الغد دون اليوم، فسد العقد لمنافاته لمقتضاه، والمراد بالمقتضى هنا: حصول آثاره مباشرة. هذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة، قال النووي: (ويشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد. لا يجوزأن يشترط خيارا متراخيا عن العقد)(١) لكن الحنفية لا يبطلون هذا العقد لأنه يمكن تصحيحه نظرا لذهابهم إلى التفرقة بين البطلان والفساد، والفاسد من العقود منعقد ويحتمل بعضه التصحيح ، وسبيل ذلك هنا اعتبار المدة الفاصلة بين العقد وبين مبدأ المدة المحددة مشمولة بالشرط، فقد ذكروا أن اشتراط خيار أيام غير متصلة بالعقد، مثل ما لوكان العقد في آخر رمضان واشترط خيار يومين بعد رمضان فهوجائز، وله ثلاثة أيام (اليوم الأخر من رمضان واليومان مما بعده). وهكذا يحمل كلامه على إرادة المدة المتصلة وما بعدها. أما إذا كان الاشتراط غيرقابل للحمال على ذلك فهوعقد فاسد مستحق للفسيخ بإرادة كل من العاقدين وبإرادة القاضى، ومثاله في الصورة السابقة - عند الشافعية \_ ما لوذكر أنه لا خيارله في رمضان، وله كذا يوما مما بعده فالعقد فاسد. (٢)

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٢٧٥، والمقنع ٢/ ٣٥

 <sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ١٧٤ و١٥٧، الفتاوى الهندية ٣/ ٣٨، البحر الرائق ٦/ ٥

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ١٧٤، الخرشي على خليل ٢١ / ٢١ وقال: يستمر العقد لو أسقط الشرط، المدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٩٤، شرح المروض لزكريا الأنصاري ٢/ ٥٠، والبحر ٦/ ٥ نقلا عن التتارخانية.

 <sup>(</sup>١) المجموع للنووي ٩/ ١٩١، والبدائع ٥/ ٣٠٠، والمغني
 ٣٠٢/٣٥

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية ٣/ ٣٩ (نقلا عن فتاوى قاضيخان ٢/ ١٨٣) والبحر الرائق ٦/ ٥

۲۱ ـ ويتبع شريطة الاتصال شريطة أخرى يمكن تسميتها «الموالاة» لأن المراد بها: تتابع أجزاء مدة الخيار. فلوشرطا الخيار لمدة ثلاثة أيام على أنه يوما يثبت ويوما لا يثبت ففيه عند الحنابلة وجهان:

أحدهما \_ وهو اختيار أبي الوفاء بن عقيل \_ : الصحة في اليوم الأول، لإمكانه، والبطلان فيها بعده، لأن العقد إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى عدم اللزوم .

والـوجـه الأخـر: (احتـمال) بطـلان الشرط كله، لأنه شرط واحد تناول الخيار في أيام، فإذا فسد في بعضه فسد جميعه. (١)

# رابعا ـ تعيين مستحق الخيار:

(۱) المغنى ۳/ ۲۸ ه

٢٧ ـ مستحق الخيار أوصاحب الخيار: هوذلك الشخص الذي يكون إليه استعمال الجيار وممارسته سواء كان هو مشترطه أو خوّل إليه من العاقد الآخر، وسواء أكان طرفا في العقد أم كان أجنبيا عنه، ولا يصح تطرق الجهالة إلى مستحق الخيار، فلو اتفق العاقدان على أن الخيار لأحدهما لا بعينه، ولم يبينا هل هو البائع أم المشتري، أو تعاقدا على أن يكون الخيار لشخص ما يعينه أحدهما فيها بعد، أو لمن يشاء أحدهما، فهذا كله فيه جهالة مفضية للنزاع.

ولذا صرح ابن قدامة بأنه لا يصح، لأنه مجهول ولأنه يفضي إلى التنازع. لذا كان لابد من تعيين مستحق الخيار تعيينا مشخصا أهوللبائع أوللمشتري، وكذلك تعيينه بالذات إن كان أجنبيا عن العقد، وعدم الاكتفاء بذكر الصفة (مثلا) كقوله: على أن يكون الخيار لأحد التجار أو الخبراء دون تحديد. وقال النووي: (لو يشرط الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحة البيع قولان، الأصح: الصحة. (1)

#### ما يثبت فيه خيار الشرط:

٧٣ - خيار الشرط لا يثبت في غير العقود، والعقود التي يمكن فيها وقوع خيار الشرط هي العقود اللازمة القابلة للفسخ، لأن فائدته إنها تظهر فيها فقط. أما العقود غير اللازمة فهي بها تتصف به من طبيعة عدم اللزوم لا فائدة لاشتراط خيار فيها. وأما العقود التي لا تقبل الفسخ فيتعذر قيام الخيار فيها، لأنه يناقض طبيعتها.

والبيع هو المجال الأساسي لخيار الشرط، وجريان الخيار في البيع اتفاقي، لأنه هو العقد الذي وردت فيه أخبار مشروعيته، والبيع عقد لازم قابل للفسخ (بطريق الإقالة) فهو يقبل

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٤٩٩ م ٢٧٨٠، والمجمسوع ٢٠٧٨. وقسال النووي: له شرط الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحة البيع قولان، الأصح: الصحة.

الفسخ بخيار الشرط. بل يدخل الخيار في البيع الفاسد كما هو نص الهداية للمرغيناني، كما لا فرق بين كون البيع، بيع مساومة، أو بيع أمانة كالمرابحة وأخواتها. (١)

أما المستثنيات من البيع فهي: السلم، والصرف، وبيع الربوي بجنسه، وقد عبرعنها بعض الحنابلة بقوله: كل بيع قَبْضُ عِوَضه شرطً لصحة العقد. (٢) وهي عقود يبطلها خيار الشرط إن لم يحصل إسقاطه في المجلس قبل التفرق. (٣) وقد نبه ابن عابدين على أن استثناء السلم والصرف مخل بالضابط، وهو ثبوته في العقد السلازم المحتمل الفسخ، فها أي السلم والصرف. كذلك. (٤)

وقد ذهب المالكية إلى جوازه في السلم إلى أجل قصير. (٥) وتفصيل ذلك في (سلم)، (صرف).

ويجري خيار الشرط في الإجارة مطلقا عند الحنفية والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فقيدوا

الخيار بالإجارة التي في الذمة، أما الإجارة المعينة في دخلها الخيار إذا كانت لمدة غير تالية للعقد. أما إن كانت لمدة تبدأ من فور العقد فلا يصح شرط الخيار فيها، لأنه يُفضي إلى فوات بعض المنافع، أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائسز، وفي وجه للحنابلة: تجوز في المدة التالية للعقد أيضا، فإن فسخ رجع بقيمة المنافع. (١)

والحوالة: اختلف في قبولها خيار الشرط على رأيين:

الأول: تقبله، وعليه الحنفية وهواحتال للحنابلة - كها ذكر ابن قدامة - فيجوز عندهم اشتراط الخيار في الحوالة لكل من المحال، والمحال عليه - وهما اللذان يجب رضاهما في عقدها - أما المحيل - ورضاه غير واجب في الأصح - فليس له اشتراط الخيار أصالة أي باعتباره طرفا في العقد، أما إن اشترط له كها بشترط الأجنبي من قبل أحد العاقدين، بأن يشترط لا المحال أو المحال عليه فيجوز، ولكن تطبق أحكام الاشتراط لأجنبي، وهي ثبوته له على وجه النيابة فيكون له وللمشترط. وعلل على وجه النيابة فيكون الموالمة لخيار الشرط بأنها معاوضة يقصد بها العوض.

الثاني: عدم قبول الحوالة لخيار الشرط، وهو

<sup>(</sup>١) الهداية ٥/ ٣٦٧ بهامش الفتح.

<sup>(</sup>۲) المقنع وحواشيه ۲/ ۳۵

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٠١

<sup>(</sup>٤) حواشي ابن عابدين على البحر ٦/٤، البدائع ٥/ ٢٠١، المبسوط ١٤/ ٢٤، المقنع وحواشيه ٢/ ٣٥، المجموع ٩/ ١٩٢، المغني ٣/ ٣٥٥

<sup>(</sup>٥) المدونة ١٠/ ٢١، والمواق ٤/٢٢٤ والمقدمات لاين رشد ١٩٠/٢

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٠١، والمجموع ٩/ ١٩٢، والمغني ٣/ ٥٣١

مذهب الشافعية والحنابلة، لأن عقد الحوالة لم يبن على المغابنة. ولم نعثر للمالكية على رأي في هذه المسألة. (١)

وكذلك القسمة: اختلف الرأي فيها بحسب النظر إليها هل هي بيع كما قال الحنفية أم هي تمييز حقوق كما يرى الشافعية والحنابلة وهو مفاد مذهب المالكية. ومن أثبت خيار الشرط فيها من الحنابلة احتج بأن خيار الشرط لم يشرع خاصا بالبيع، بل هو للتروي وتبين أرشد الأمرين، وهذا المعنى موجود في القسمة.

والقسمة أنواع: قسمة الأجناس المختلفة، وهي قسمة تراض لا إجبار فيها وقسمة الجنس من المثليات، وهي تقبل الإجبار ولا يدخلها خيار الشرط وقسمة الجنس الواحد من القيميات، كالبقر والغنم، أو الثياب من جنس واحد وهي تقبل الإجبار ويدخلها خيار الشرط على الصحيح المفتى به. (٢)

والكفالة: يدخلها خيار الشرط عند الحنفية خلاف للهالكية والشافعية والحنابلة. وللكفالة خصيصة في باب خيار الشرط من حيث التوقيت إذ يجوز فيها أكثر من ثلاثة أيام عند أبي حنيفة

خلافا لمذهبه في اشتراط التحديد بالثلاث، لأن الكفالة عقد مبنى على التوسع. (١)

والوقف: يجري فيه خيار الشرط عند أبي يوسف، فقد ذهب إلى أن الواقف إذا شرط في الوقف الخيار لنفسه مدة معلومة جاز الوقف والشرط، وأما عند محمد، فالوقف باطل، وشرط الخيار فاسد، وهو قول الشافعي وأحمد. (٢)

وتفصيله في (وقف).

#### اشتراط الخيار للمتعاقدين:

٧٤ - من المقرر أن خيار الشرط يصح اشتراطه لأي واحد من المتعاقدين أو لكليهما (ففي البيع مثلا: للبائع والمستري). وهوما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا يعرف في ذلك خلاف، إلا ما روي عن سفيان الثوري وابن شبرمة من أنه يختص بالمشتري، وليس للبائع أن يشترطه لنفسه، (ومقتضى هذا النقل عنها أن مجال الخيار عندهما هو عقد البيع فقط) وعند هذين إذا اشترطه البائع فسد العقد. (٣)

<sup>(</sup>١) البحـر الـرائق ٤/ ٢٧٢، ورد المحتــار ٤/ ٤٨، والمهــذب ١/ ٣٣٨، والمغني ٥/ ٥٤، والمقنع وحواشيه ٢/ ٣٤

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٥/ ١٦٧، وجامع الفصولين ١/ ٢٤٣، وبلغة السالك ٢/ ٢٣٨، والمدونة ١٩٨/١٤، ومغني المحتاج ٤/ ٤١٤، والقواعد لابن رجب ٤١٣

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۷/ ۱۹۹، المجموع ۹/ ۱۷۷، كشاف القتاع ٣/ ٢٠٣

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ۳/ ۳۹۰، المغني ۳/ ۵۳۱، البحر الرائق ٦/ ٤، المجمسوع ٩/ ١٧٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٣، الأشباه بحاشية الحموي ١/ ٣٢٨

<sup>(</sup>٣) المغني ٣/ ٢٤٥ ط٤، فتح القدير ٥/ ٥٠٠، البحر الزُخار، ٣٤٨/٣، وفتح القدير ٥/ ٥٠٠

وفي اشتراطه للعاقدين أو أحدهما لا فرق أن ينشأ الاشتراط من العاقد لنفسه أو منه للعاقد الأخر، وهو أمر يحصل كثيرا، إذ يجعل البائع الخيار للمشتري، كما لوقال البائع: بعت لك ذا الشيء على أنك بالخيار، فإذا صدر القبول من المشتري كان الخيارله، ويثبت الخيارلن شرط له وحده دون العاقد المشترط، إلا إذا شرطه لنفسه أيضا ورضى الآخر. (1)

# اشتراط الخيار للأجنبي عن العقد:

70 \_ يصح اشتراط الخيار لأجنبي عن العقد، سواء وقع الاشتراط من العاقدين أو من أحدهما، وسواء أكان الأجنبي المشترط له الخيار شخصا واحدا معينا من العاقدين كليها أوكان عن كل منها شخص غير من اشترطه الآخر، على ما نص عليه الشافعية، وهو غير عتاج إلى نص عن غيرهم، لأن دلائل الجواز تشمله.

وأصل هذا الحكم (صحة الاشتراط لأجنبي) موضع اتفاق بين الفقهاء، على أن يكون المجعول له الخيار ممن يجوز قوله لا كالطفل غير المميز - وإلا بطل الخيار. (٢)

ومستند هذا الحكم عند الحنفية الاستحسان، فهوعلى خلاف القياس، ولذا خالف فيه زفر مستدلا بأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه، فلا يجوز عنده اشتراطه لغير العاقدين.

واستدل القائلون بالجوازبان ثبوت بالاستحسان لمسيس الحاجة إليه، لأن فيه مصلحة ظاهرة حين يكون المتعاقد قليل الخبرة بالأشياء ويخشى الوقوع في الغبن فيلجأ إلى من هو أبصر منه ويفوض إليه الخيار. وفضلا عن هذا أن ثبوت الخيار للأجنبي ليس أصالة بل هو بطريق النيابة عن العاقد الذي جعله له على ما ذهب إليه الفقهاء فيقدر الخيار للعاقد التصرف العاقد. (١)

فإذا جعل الخيار لأجنبي، فها هي صفة هذا الجعل؟ وما أثره؟ للفقهاء في هذه المسألة وجهتان:

إحداهما: أنه يعتبر بمثابة توكيل لغيره يقتضي ثبوت الخيار لنفسه، فالخيار للعاقد والأجنبي معا. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. بل إن الحنابلة جعلوا الخيار لهما أيضا فيها لوقصر العاقد الخيار على الأجنبي وقال: هو

<sup>. (</sup>۱) رد المحتار ٤/ ٨٥

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير ٥/ ٥١٦، والبدائع ٥/ ١٧٤، والمجموع ٩/ ١٩٦، وبسداية المجتهد ٢/ ٢١٢، ٤/ ٥٥١، ومغني المحتاج ٢/ ٥، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ١١١

<sup>(</sup>۱) البـدائــع ٥/ ۱۷٤، وفتــح القــديــر ٥/ ٥١٦\_ ٥١٧، ورد المحتار ٤/ ٥٨

له دوني، وذهب أبو يعلى منهم إلى أنه حينئذ لا يصح . (١)

الوجهة الأخرى: أنه يثبت للأجنبي وحده، وهو الأصح عند الشافعية وقالوا: إن جعل الخيار للأجنبي تفويض \_ أو تحكيم \_ لا توكيل. وينظر تفصيله في كتب الشافعية.

شرط الاستئهار (أو المؤامرة (٢)) أو المشورة:
٢٦ - مما يتصل بمعرفة صاحب الخيار قضية اشتراط مشورة فلان من الناس، أو استئهاره: أي معرفة أمره وامتثاله، فذهب المالكية إلى أن لكل من المستأمر والمستأمر الاستقلال في الرد والإمضاء (بخلاف ما لوكان على خياره ورضاه، فلا استقلال له دون من شرط له، وهذا في المشورته إن شاء أمضى وإن شاء رد فهذا بمنزلة مشورته إن شاء أمضى وإن شاء رد فهذا بمنزلة الخيال. (٣)

وللمالكية هاهنا تفصيل بحسب صيغة جعل الخيار للأجنبي، فهي إما أن تكون بلفظ الخيار أو الرضا. المشورة، وإما أن تكون بلفظ الخيار أو الرضا. فإذا قال: على مشورة فلان، فإن للعاقد

بائعا كان أومشتريا - أن يستبد بإبرام العقد أو فسخه دون أن يفتقر ذلك إلى مشورته . لأنه لا يلزم من المشاورة الموافقة ، ومشترط المشورة اشترط ما يقوى به نظره .

أما إذا قال: على خيار فلان أو رضاه ، ففي ذلك أقوال أربعة ، والمعتمد منها أنه تفويض فليس للعاقد ـ بائعا كان أو مشتريا ـ أن يستقل بإبرام العقد أو فسخه ، ذلك أن اشتراط الخيار ـ أو الرضا ـ للأجنبي عندهم ليس توكيلا بل هو تفويض ، حيث إنه باشتراط الخيار لغيره مغرض عن نظر نفسه ، وقد ألحقوا بلفظ الخيار أو الرضا لفظ المشورة ـ السابق ذكره ـ إذا جاء مقيدا بها يدنوبه إلى هذين اللفظين مثل أن يقول: على مشورة فلان إن شاء أمضى وإن شاء رد ، فحكم هذا كالخيار والرضا . (١) ومن شاء رد ، فحكم هذا كالخيار والرضا . (١) ومن ألفاظ مستحدثة تؤدي المعنى نفسه كالرغبة والرأى :

وعند الشافعية في هذا اتجاهان:

أحدهما: أنه ليس له أن يفسخ حتى يقول: استأمرته فأمرني بالفسخ، والاتجاه الآخر ـ وعليه الحنابلة ـ: أنه لا يشترط استئهاره، وأن نص الشافعي الذي اعتمده المثبتون قد جاء بقصد الاحتياط لئلا يكون كاذبا. ونحوه ما ذكر

<sup>(</sup>١) الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٩٨، والخرشي ٤/ ٢٥

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ١٧٤، المجموع ٩/ ١٩٦، والشرح الكبير ٤/ ١٠٠، كشاف القناع ٣/ ٢٠٤، المقدمات ٢/ ٥٦٠

<sup>(</sup>٢) هي (مفاعلة) من الأمر، بمعنى اشتراطهما أو أحدهما استثار من سمياه والرجوع لأمره.

<sup>(</sup>٣) الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٩٨

ابن حزم عن ابن عمر أنه فضل (إن أخذت) على (إن رضيت)، إذ قد يرضى، ثم يدعي أنه لم يرض، وقد صحح النووي الرأي الأول. (١) ولابد من تعيين من سيشاوره. أما لوقال:

ولابد من تعيين من سيشاوره. أما لوقال: على أن أشاور (كما يقع كثيرا)، لم يكف. قال الأذرعي: والظاهر يكفي، وهو في هذا شارط الخيار لنفسه. (٢)

ولم نعثر للحنفية على نص في هذه المسألة.

### النيابة في الخيار:

٧٧ - الخيار يثبت للعاقد المشترط الخيار لنفسه مها كانت صفة العاقد، فسواء أكان مالكا للمعقود عليه، أم وصيا يعقد لمصلحة الموصى عليه، أم وليا لمصلحة المَوْلِيَّ عليه، أم كان يعقد بالوكالة.

ذلك أن اشتراط الخيار في حال الولاية أو الوصاية هومن باب النظر والرعاية للصغير فذلك لهما. وأما في الوكالة، فلأن تصرفه بأمر الموكل وقد أمره بالعقد أمرا مطلقا فيظل على إطلاقه، فيشمل العقد بخيار أو بدونه.

وكذلك المضارب أو الشريك شركة عنان أو مفاوضة، يملك شرط الخيار في معاملات الشركة بمقتضى إطلاق عقد الشركة.

وهذا شامل لما لوشرط الخيار لنفسه أو للعاقد الآخر الذي يشاطره التعاقد على ما ذكر الحنفية . (١)

أما الشافعية فقد قالوا بصحته في الوكالة \_ في أصح الـوجهـين ـ إذا اشـترطه الوكيل لنفسه أو لموكله، لأنه لا ضررفيه، كما منعوا الوكيل بالبيع أن يشترط الخيار للمشتري، وكذلك العكس، فليس للوكيل بالشراء أن يشترط الخيار للبائع، فإن فعل الوكيل ذلك بطل العقد، وهذا ما لم يأذن الموكل في الصورتين، والأصح عند الشافعية أنه لا يتجاوز الخيار من شرط له فلا يثبت للموكل إذا اشترطه الوكيل لنفسه ولا العكس ـ وهو ظاهر النص عن الشافعي ـ لأن ثبوته بالشرط فكان لمن شرطه خاصة. أما إذا أذن له الموكل في شرط الخيار وأطلق، فشرط الوكيل كذلك بإطلاق، ففيه أوجه، أصحها أنه للوكيل، لأن معظم أحكام العقد متعلقة به وحده(٢) ولا يلزم العقد برضا الموكل، لأن الخيار منوط برضا وكيله.

والحنابلة كالشافعية في صحة اشتراط الوكيل الحيار لنفسه، لا للعاقد الآخر مع احتمال الجواز عندهم فيها بناء على الرواية التي تقول: للوكيل

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ١٧٤

 <sup>(</sup>٢) المجموع ٩/ ١٩٤، ونهاية المحتاج ٤/ ١٥، ومغني المحتاج
 ٢/ ٤٦

<sup>(</sup>١) المسجمسوع ٩/ ٢١٢، شرح السروض ٧/ ٥٦، المغني ٣/ ٥٢٦ طع

<sup>(</sup>۲) شرح الروض ۲/ ۵۲

التوكيل. <sup>(١)</sup>

ثم إن على الوكيل أن يفعل ما فيه حظ الموكل، لأنه مؤتمن. (٢)

وكم يثبت الخيار لصاحبه على وجه الانفراد إذا كان المستري أو البائع واحدا، يثبت للمتعدد أيضا إذا كان الطرف المتعاقد متعددا، كما لوباع شريكان شيئا، أوباع المالك سلعة لاثنين واشترطا الخيار لهما.

# آثار الخيار:

أولا: أثر الخيار على حكم العقد:

٧٨ ـ حكم الخيار أنه يمنع ثبوت حكم العقد، فلا يترتب عليه الحكم المعتاد للحال في حق من له الخيار، وذلك موضع اتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، وهوعند أبي حنيفة في حق العاقد الأخر أيضا، وقال صاحباه: الحكم نافذ في حق من لا خيارله، لأنه لا مانع بالنسبة لهوسيترتب على ذلك انتقال الملك عنه ولذا قال الكاساني: (هو للحال موقوف، على معنى أنه لا يعرف حكمه للحال، وإنها يعرف عند سقوط الخيار) والعلة في القول بأنه موقوف الحكم أنه لا يدرى أيتصل به الفسخ أو الإجازة. ثم قال بعدئذ: «فيتوقف في الجواب للحال، وهذا

تفسير التوقف عندنا، وقال في موطن آخر: شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم للحال». (١)

وتبين من منع ثبوت الحكم في حق من له الخيار، أنه لوكان الخيار لكل من المتعاقدين لم يترتب على العقد حكمه في الحال، فلا يخرج المبيع من ملك البائع، ولا الثمن من ملك المشتري اتفاقا بين أئمة الحنفية، فلا يفترق هذا العقد عن العقد البات إلا من حيث تعرضه للفسخ بموجب خيار الشرط الذي زلزل حكم العقد وجعله عرضة للفسخ. ففي حال اشتراط الخيار للطرفين لا يثبت حكم العقد أصلا. (٢)

وإلى مثل ذلك ذهب الشافعية في صورة اشتراط الخيار للطرفين، حيث نصوا على أنه موقوف، لا يحكم بانتقاله للمشتري، ولا أنه للبائع خالصا حتى ينقضي الخيار. (٣)

وعند المالكية ملكية محل الخيار باقية للبائع، ولم تنتقل إلى المشتري، فحكم العقد المشتمل على خيار أنه ممنوع عن نفاذه أيا كان صاحب الخيار. (1)

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) شرح الروض ٢/ ٥٦

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٦٤ و٥/ ١٧٤

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ٥٣، تبيين الحقائق ٤/ ١٦، البحر الرائق ٣/٦، الفتاوى الهندية نقلا عن قاضيخان ٣/ ٤٠، فتح القدير ٥/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) المجموع ٩/ ٢٢٨

 <sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية ٢٦٤، والـدمــوقي على الشرح الكبير
 ٣/ ١٠٣، بداية المجتهد ٢/ ١٧٥

ثانيا: أثر الخيار على انتقال الملك:

يختلف أثر الخيار على انتقال الملك بين كون الخيار للمتعاقدين أو كونه لأحدهما.

#### أ\_كون الخيار للمتعاقدين:

٢٩ \_ إذا كان خيار الشرط ثابتا لكل من المتعاقدين فلا تغيير يحصل في قضية الملك للبدلين، فمحل الخيار للبائع باق على ملكه، والثمن للمشتري أيضا. ذلك موقف الحنفية، يقول الكاساني: فلا ينعقد العقد في حق الحكم في البدلين جميعا، فلا يزول المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري، وكذا الثمن . . . لأن المانع من الانعقاد في حق الحكم موجود في الجانبين جميعا وهو الخيار. (١) ويقرب منه موقف الشافعية بملاحظة اختيارهم وصف هذه الحالة بأن الملك موقوف بانتظار انقضاء مدة الخيار لعدم أولوية أحدهما، فإن فسخ العقد ظهر عنده أن الملك مازال للبائع، وإن تم ظهر أن الملك انتقل للمشتري منذ العقد. (١) والمذاهب الأخرى لا تفرد هذه الحالة بالحكم، بل ينصب نظرها إلى خيار البائع، فهو المؤثر في القضية فيها إذا كان الخيار له وللمشتري.

والرأي الثاني في المسألة على النقيض مما

سبق، فالملك في العقد المقترن بخيار الشرط ينتقل إلى المشتري بالعقد نفسه، سواء أكان الخيار لهما أم لأحدهما أيا كان، وهذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وقد عللوه بأن العقد مع الخيار كالعقد المطلق عنه. (١)

#### ب\_ كون الخيار لأحدهما:

٣٠ - تختلف مذاهب الفقهاء في تحديد المالك لمحل الخيار إذا كان الخيار لأحد المتعاقدين دون الأخر، وتنحصر الآراء في ثلاثة: بقاء الملك، انتقاله، التفصيل بحسب صاحب الخيار.

1 - ذهب الرأي الأول إلى القول بأن الملك باق لصاحب المحل كها كان قبل حصول العقد وهو البائع، ولا فرق بين أن يكون الخيار للمتعاقدين أو لأحدهما. بهذا قال مالك وأصحابه وهو مذهب الليث والأوزاعي. وقد عبر المالكية عن هذه المسألة بقولهم: إن بيع الخيار منحل لا منعقد، بمعنى أنه على ملك البائع لم ينتقل، فالإمضاء اللاحق بعد ثذ ناقل للملك لا مقرر. (٢)

فقد اعتبر هؤلاء يد المشتري على محل الخيار يد أمانة، وأن البائع هو المالك (والضامن أيضا) واحتجوا بأن العقد الذي وقع فيه الخيار

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢/ ٢١١، الدرديسر على خليـل بحـاشية الدسوقي ١٠٣/٣، الخرشي ٤/ ٣٠

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥

 <sup>(</sup>۲) المجموع ٩/ ٣٣٠، نهاية المحتاج ٤/ ٢٠، مغني المحتاج
 ٢/ ٨٤

عقد غير لازم، فلم يترتب عليه حكم، أي هو عقد غير نافذ في الجملة: لم ينتقل الملك عن البائع، كما لولم يقع قبول من العاقد الآخر (المشتري مثلا).

٢ ـ الرأي الثاني وهوقول عند المالكية: إن الملك
 للمشتري، فالإمضاء تقرير لا نقل. (١)

وعن أحمد رواية أنبه موقوف في هذه الحالة أيضا حتى ينقضي الخيار. (٢)

٣\_والرأي الثالث قائم على التفصيل بحسب صاحب الخيار.

فإذا كان الخيار للبائع فالملك باق له، لأن اشتراط الخيار منه إبقاء على ملكه فلا ينتقل إلى المشتري، ولهذا نتائج عديدة أبرزها أن المشتري بالرغم من العقد لا يملك التصرف في محل الخيار، كما أن تصرفات البائع تنفذ، ويم عدا ذهب أبو حنيفة وصاحباه والشافعي في أظهر الأقوال. (٣) وهذا القول للشافعية قائم على التفصيل بين كون الخيار للبائع أو المشتري وهو الأظهر وهناك الخيار للبائع أو المشتري وهو الأظهر وهناك الخيار للبائع أو المشتري حال كون الخيار

(۱) الخرشي ٤/ ٣٠

لها أو لأحدهما) أحدها: أن المبيع ملك للمشتري والثمن ملك للبائع، والثاني: أن المبيع باق على ملك البائع ولا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء الخيار من غير فسخ، والثمن باق على ملك المستري. والثالث: أن الملك موقوف إلى تمام البيع للحكم بأن المبيع كان ملك المشتري منذ العقد، أو أنه باق على ملك البائع. (1)

وأما إذا كان الخيار للمشتري فالملك زائل عن البائع عند هؤلاء، حيث لا مانع في حقه، لأن العقد لازم من جهة من لا خيار له وهو البائع. والتصرف في محل الخيار مقصور على من له الخيار، لأنه شرع نظرا له وحده، وعلى هذا القدر اتفق أبو حنيفة وصاحباه، وهو مذهب الشافعية، ويمكن التعبير عنه بأن الملك منتقل عمن لا خيار له. (٢)

ثالثا: أثر الخيار على ضهان المحل:

٣١ ـ اختلف الفقهاء فيمن يتحمل تبعة هلاك على الخيار على النحو الآتي:

فالحنفية فرقوا في هذه المسألة بين عدة صور:

<sup>(</sup>٢) المغني ٣/ ٥١١، كشاف القناع ٣/ ٢٠٦، القواعد لابن حس ٣٧٧

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٦٤، فتح القدير ٥/ ٤٠٥، البحر الراثق ٢/ ٩، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣، وشرح الروض ٢ / ٣٥، المجموع ٩/ ٢٣٠، نهاية المحتاج ٤/ ٢٠، مغني المحتاج ٢/ ٤٨

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٦/ ١٣، وتبيين الحقائق ٤/ ١٦، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣، وشرح السروض ٧/ ٥٣، والمجموع ٩/ ٢٠، ومغني المحتاج ٢/ ٤٨

١ - إذا كان الخيار للبائع - وبالأولى إذا كان له وللمشتري - وهلك محل الخيار بيد البائع قبل القبض فالضيان على البائع بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، لأنه لم يخرج عن ملكه اتفاقا، ولم ينضم إلى الخيار القبض ليكون له أثر في تعديل ارتباط تبعة الهلاك بالملك، ولا إشكال عند الحنفية في انفساخ العقد، كما هو الحال في البيع المطلق عن الخيار. (١)

لا ـ إذا هلك محل الخيسار في يد المشستري بعد القبض وبعد انقضاء الخيار فالضهان منه، لأنه غدا بانقضاء الخيار بيعا مطلقا. والضهان حينئذ بالثمن لأنه هلك بعدما أبرم البيع، وإبرامه إذا كان الخيار للبائع لعدم فسخ البائع في المدة، وإن كان الخيار للمشتري فلأن هلاكه بمثابة الإجازة. (٢)

٣-إذا كان الخيار للبائع وقد قبض المشتري محل الحيار فهلك في يد المشتري خلال مدة الخيار فالضيان على المشتري، لأن البيع قد انفسخ بهلاك المحل إذ كان موقوفا، لأجل خيار البائع، ولا نفاذ للموقوف إذا هلك المحل، فبقي في يد المستري مقبوضا على جهة العقد (أي المعاوضة)، لا على وجه الأمانة المحضة العيارة، لأن البائع لم يرض بقبض المشتري له إلا على جهة العقد. وكذلك

الشافعية، وسووا بين هذه الحالة وبين إيداع المشتري إياه بعد القبض عند البائع.

أما كيفية ضهانه فهو أنه يضمن بالقيمة \_ إن لم يكن مثليا (لأن ضهانه حينئذ بالمثل) \_ والضهان بالقيمة، لا بالثمن، هو الشأن فيها قبض على جهة العقد، كالمقبوض على سوم الشراء. (١) وقد جعل الكاساني ضهانه أولى من ضهان المقبوض على سوم الشراء.

٤ - إذا كان الخيار للمشتري وقد قبض محل الخيار فهلك في يده، فالضهان منه أيضا، ولكن الضهان هنا بالثمن.

وبين هذه الحالة وسابقتها فرق من حيث كيفية الضيان فهنا الضيان بالثيمة، وقد أشار صاحب الهداية إلى وجه الفرق، وتابعه الشراح مفصلين الوجه نفسه، بأنه إذا كان الخيار للمشتري وهلك المبيع فإنه بمثابة تعيب آل إلى تلف، لأن التلف لا يعرى عن مقدمة عيب، فبدخول العيب على محل الخيار لا يملك المشتري (صاحب الحيار) الردّ على البائع حال قيام العيب، كاثنا ما كان العيب، فإذا اتصل به الهلاك لم يبق الردّ ما كان العيب، فإذا اتصل به الهلاك لم يبق الردّ ما كان العيب، فإذا اتصل به الهلاك لم يبق الردّ العيب،

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/٤،٥، والبدائع ٥/٢٧٢

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٠٥

<sup>(</sup>۱) المقبوض على سوم الشراء هوما أخذه المشتري على قصد الابتياع للنظر والاختبار من غير إبرام البيع فهلك في يده. ومن المقرر أن ضهائه هو فيها إذا كان القبض بعد تسمية الثمن، أما إذا لم يسم ثمنا فلا ضهان في الصحيح (فتح القدير ٥/٤٠٥)، العناية على المداية بهامش فتح القدير

صنعه .

سائغا، فيهلك المحل بعد أن انبرم العقد بمقدمات الهلاك، وبلزوم العقد يجب الثمن لا القيمة.

أما في حالة كون الخيار للبائع وتلف المبيع عند المشتري بعد القبض، فإن تعيب المبيع وإشراف على الهلاك لا يمنع الردحكما، لأن خيار البائع لم يسقط لأنه لم يعجز عن التصرف بحكم الخيار الذي لورضى به يتمكن من الاسترداد، فإذا هلك على ملكه فينفسخ العقد ضرورة لعدم المحل فيكون ضمانه كالمقبوض على سوم الشراء، أي بالقيمة، لا بالثمن لفقدان العقد. (١)

٣٢ \_ أما عند المالكية فالضمان منسجم مع الملك أيضا إلا في استثناءات يدعو إليها إعواز المشتري

الأولى : إذا قبض المشتري محل الخيار،

(١) المواق على خليل ٤/ ٢٢٤، والخرشي على خليل ٤/ ٣٠، والدسوقي ۴/ ۲۰۶

لم يظهر كذب المشتري في دعواه التلف دون

الثانية: إذا كان محل الخيار مما يغاب عليه ولكن

ثبت تلفه أو ضياعه ببينة (لأن هلاكه ظاهر بغير

٣٣ \_ أما الشافعية فقد جاء في شرح الروض أنه

لوتلف المبيع بآفة سماوية بعد القبض والخيار

للباثع وحده، انفسخ البيع، لأنه ينفسخ بذلك

عند بقاء يده، فعند بقاء ملكه أولى، ولأن نقل

الملك بعد التلف لا يمكن، وإن كان المبيع

مودعًا مع الباثع فإن البيع ينفسخ بتلفه لأن يده

كيد المشتري ويرد البائع عليه الثمن وله في

المسألتين على المشتري القيمة في المتقوم، والمثل

في المشلي ولوكان الخيار للمشتري وحده أولها

فتلف المبيع بعد قبضه لم ينفسخ البيع لدخوله في

ضهانمه بالقبض ولم ينقطع الخياركما لا يمتنع

صنعه، وأنه غير متعد في قبضه كالرهن والعارية). وفيها وراء هذا الأصل، أوبعبارة أخرى فيها كان محترزا عنه بقيود الصورتين السابقتين (صورة ما لا يغاب عليه ولم يشبت كذب المشتري، وصورة ما يغاب عليه وثبت أن التلف ليس بصنع المشتري) يكون الضمان على المشترى. <sup>(١)</sup>

الني جعلوه ثابتا مطلقا للبائع، فالضمان عليه الدليل على حسن نيته وعدم تفريطه، لأن ضهان البائسع للتلف خاص بها لوكان تلفا بحادث سهاوي، أو ضياع، ويتمثل الأصل في صورتين:

فالضان على البائع، إذ هوأقدم ملكا، فلا ينتقل الضمان عنه إلا بتمام انتقال ملكه. (٢) وذلك الأصل ثابت فيها إذا كان محل الخيار مما لا يغاب عليه (أي: عما لا يمكن إخفاؤه) ، حيث

<sup>(</sup>١) الهداية وفتح القدير والعناية والكفاية ٥/٦٠٥

<sup>(</sup>٢) المواق على خليل نقلا عن ابن يونس ٤/٢٢

التحالف بتلف المبيع ولزم المشتري الثمن إن تم العقد، وإن فسخ فالقيمة أو المثل على المشتري واسترد الثمن، ولو أتلفه متلف ولوبعد قبضه والخيار للبائع وحده انفسخ البيع كها في صورة التلف، وإن كان الخيار لهما أو للمشتري وحده وأتلفه أجنبي ولوقبل القبض لم ينفسخ، أي البيع، لقيام البدل اللازم له من قيمة أومثل مقامه وتلزمه القيمة للمشتري لفوات عين المبيع والخيار بحاله وإن أتلفه المشتري ولوقبل القبض، والخيار له أولها استقر عليه الثمن، ولانه المبيع قابض له أو أتلفه البائع، ولو بعد القبض فكتلفه بآفة. (١)

٣٤ - وأما الحنابلة فقد جعلوا الملك للمشتري، وذهبوا إلى أن ضهان محل الخيار على المشتري لأنه ملكه، وغلته له فكان من ضهانه كها بعد انقضاء الخيار. ومئونته عليه. (٢) وهذا على إطلاقه (قبل القبض أوبعده) إذا كان محل الخيار من غير المكيل أو الموزون ونحوهما كالمعدود والمسذروع، شريطة أن لا يكون عدم القبض ناشئا من منع البائع.

أما إذا كان محل الخيار من المكيل أو الموزون ونحوهما فلابد من القبض ليكون ضمانه على المشتري، فإن كان القبض لم يحصل فالضمان

حينشذ على البائع. ولا يعتبر الحكم في المكيل والموزون استثناء، بل هو الذي تقتضيه أصول الحنابلة من اعتبارهم القبض ضميمة لابد منها في المكيل والموزون لينتقل ضهانه عن البائع إلى المشتري، وهوحكم يتفق فيه البيع المقيد بالخيار، والبيع المطلق. وعلله ابن قدامة بأنه يتعلق به حق توفية، وجاء في كشاف القناع أن المراد بالقبض في المكيل والموزون هو اكتياله أو وزنه، وليس مجرد التخلية كها هو عند الحنفية، فبالاكتيال يعرف هل وصل إلى المشتري حقه في المكار أم نقص منه أو زاد عنه. (1)

أثر الخيار على زيادة المبيع وغلته ونفقته.

٣٥ قسم الحنفية الـزوائـد التي قد تطـرأ على المبيع إلى الأقسام التالية:

1 - الزيادة المتصلة المتولدة، كالسِمَن في الحيوان وزيادة وزنه، والبرء من داء كان فيه، والنضج في الشمر، والحمل الذي يحدث زمن الخيار (أما الموجود عند العقد فهومعقود عليه، كالأم، فيقابله قسط من الشمن على ما قال الشافعية).

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٢١٩ مع الشسرح الكبيروفي المغني: وقبض كل شيء بحسب، فإن كان مكيلا أو موزونــا بيع كيلا أو وزنا فقبضه بكيله ووزنه (٤/ ٢٢٠) ونحوه في كشاف القناع ٣/ ٢٤٦

<sup>(</sup>١) شرح الروض ٢/ ٥٤

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ٣/ ١٥٣

٢ ـ الـزيـادة المتصلة غير المتولـدة من الأصل،
 ومثـالهـا: الصبغ والخياطة، والبناء في الأرض،
 والغرس فيها، ولتّ السويق بسمن.

٣ - السزيسادة المنفصلة المتولدة من الأصل، ومثالها: الولد، والثمر، واللبن، والبيض، والصوف.

٤ ـ الـزيـادة المنفصلة غير المتـولدة من الأصل.
 ومثـالها: غلّة المأجور، وأرش الجناية على عضو
 من الحيوان، والعُقر وهو ما يعتبر مهرا للوطء
 بشبهة. (١)

هذا تقسيم الحنفية للزوائد، وهم أكثر الفقهاء عناية بتنويعها، نظرا لتفاوت أحكامها عندهم بحسب تلك الأنواع.

أما غير الحنفية فها بين موحد النظرة إلى الزيادة، أو مكتف بتقسيم الزوائد إلى متصلة أو منفصلة وإدارة الحكم على ذلك فقط.

وإن للزوائد في محل الخيار أحكاما أهمها اثنان: أحدهما: لمن يكون ملك الزوائد، والثاني كونها تمنع الرد، أي تعدم الخيار بإلزام صاحبه بالإجازة دون الفسخ. ذهب الحنفية إلى أن الأصل في الزيادة أنها تمنح الردّ ويسري امتناع الرد على جميع أنواعها سوى الزيادة المنصلة غير المتولدة اتفاقا، والزيادة المتصلة المتولدة على خلاف. فحيث يمتنع الرد ينبرم المتولدة على خلاف. فحيث يمتنع الرد ينبرم

العقد ويلزم، وتكون الزوائد مطلقا للمشتري الذي صار إليه ملك الأصل. أما في الزيادة المنفصلة غير المتولدة حيث لا يمتنع الرد، وفي النريادة المتصلة المتولدة حيث اختلف في امتناعه، فقد اختلفوا فيمن يملك تلك الزوائد على النحو الآتي. (١)

# الزيادة المنفصلة غير المتولدة :

٣٦-إذا كانت زوائد على الخيار من نوع المنفصلة غير المتولدة من الأصل، ففيها يجري الخيلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. وهذا الخيلاف لا مجال له إن اختار المشتري امضاء العقد لأنه حينئذ يتملك الأصل والزوائد كسب اتفاقا، لأنه بالإمضاء تبين أن الزوائد كسب ملكه فكانت ملكا له، أما إن اختار المشتري الفسخ وإعادة على الخيار إلى البائع فهل يعيد معها الزوائد أم لا؟ قال أبو حنيفة: يرد الأصل مع الزوائد بناء على أن ملك المبيع كان موقوفا، فإذا حصل الفسخ تبين أنه لم يدخل في ملك المشتري فالزيادة حصلت على ملك البائع فترد اليه مع الأصل. وعند الصاحبين: المبيع دخل في ملك في ملك المشتري فلا المشتري فكانت الزوائد حاصلة على ملك المشتري فلا المشتري فكانت الزوائد حاصلة على ملك المشتري في ملك المشتري فكانت الزوائد حاصلة على ملك المشتري في الأصل لا في الزوائد

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٠، والفتاوى الهندية ٣/ ٤٨ نقلا عن السراج الوهاج والنهر الفائق وغيرهما.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ١٦/ ١٥ نقلا عن التتارخانية، ونقله عنها ابن عابدين أيضًا ٤/ ٥٤

لأنها بقيت على حكم ملك المشتري فيأخذها هو<sup>(۱)</sup> وهذه المسألة مبنية على الخلاف الكبير السابق.

# الزيادة المتصلة المتولدة:

٣٧ - ذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أن الخيار يسقط بهذه الزيادة. وقد عرفنا أنه حيث يمتنع الرديتملك صاحب الخيار الأصل والزيادة، لأنه تبين بإمضاء العقد أنه المالك لمحل الخيار فيملك زوائده مها كان وصفها. وعند الإمام عمد لا يبطل الخيار فله أن يختار بين الإمضاء والفسخ . (٢)

ويكون مصيرهذه الصورة مماثلا للصورة السابقة (صورة الزيادة المنفصلة غير المتولدة) حيث يظل صاحب الخيار متمكنا من استعمال خياره.

# أحكام الزوائد عند غير الحنفية :

والبحر الرائق ٦/ ٢٦

(٢) البدائع ٢/ ٢٧٠، والفتاوى الهندية ٣/ ٤٨

للمالكية منحى آخر في شأن الزوائد، فهم لم ينظروا إلى الاتصال والانفصال، كما لم يعتبروا التولىد على إطلاقه، بل خصوا ما يعتبر جزءا باقيا من المبيع فاعتبروه لا ينفصل عنه في العقد، ومثّلوا له بالولد والصوف، فالولد لأنه

والحمل الموجود عند البيع كالأصل في أنه

ليس بغلة - ومثله الصوف - تم أم لا ولأنها كجزء المبيع، أي أن الولد كالجزء الباقي، بخلاف أرش الجناية فإنه كجزء فات وهوعلى ملك البائع، (1) يكون عملوكا للمشتري، وماعداه فهو للبائع، لأنهم قائلون بأن الملك في الأصل - زمن الخيار - يظل للبائع حتى يستعمل صاحب الخيار خياره. ويترتب على هذا أن تكون الزوائد كلها - عدا الولد والصوف - للبائع.

ومن ذلك:

١ ـ الغلة الحادثة زمن الخيار من لبن وسمن
 وبيض، للبائع أيضا.

٢ - أرش الجناية على المبيع بالخيار للبائع أيضا. (٢)

أما الشافعية فقد صرحوا بأنه لوحصلت زوائد منفصلة في زمن الخيار، كاللبن والبيض والثمر، فهي لمن له الملك وهو من انفرد بالخيار، فإن كان الخيار لهما فهي موقوفة كحكم المبيع نفسه، فإن فسخ البيع فهي للبائع وإلا فللمشتري. أما الزوائد المتصلة فتابعة للأصل.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٠، والفتاوى الهندية ٣/ ٤٨ نقلا عن السراج الموهاج، شرح المجلة للأتاسي ٢/ ٢٤٢، (۱) الدسوقي على الدردير ٣/ ١٠٤، الخرشي ٤/ ٣٠

 <sup>(</sup>۲) المدرديسر على خليل بحاشية الدسوقي ٣/ ١٠٣ - ١٠٤،
 والمواق على خليل ٤/ ٤٢٢

مبيع لمقابلته بقسط من الثمن، كما لوبيع معه بعد الانفصال لا كالزوائد. (١)

أما عند الحنابلة فالزوائد للمشتري أيضا، ويشتمل ذلك على المتصلة والمنفصلة كالكسب والأجرة بل لو كانت نهاء منفصلا متولدا من عين المبيع كالثمرة والولد واللبن، والحكم كذلك ولوكان المبيع في يد البائع قبل القبض (وفي هذه الحال تعتبر الزوائد أمانة عند البائع فلا يضمنها للمشتري إن تلفت بغير تعد ولا تفريط خلافا لحكم المبيع نفسه فهو مضمون قبل قبضه) وسواء تمخض الخيار عن إمضا العقد أو فسحه.

وقد استدل ابن قدامة للمذهب بحديث: «الخراج بالضان». (٢) وهذا من ضمان المشتري، واستدل له أيضا بانتقال الملك الى المشترى، أى فهى تتبعه في الانتقال. (٣)

رابعا: أثر الخيار على تسليم البدلين ٣٨ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجب تسليم البدلين في مدة الخيار في حال الإطلاق وعدم

تسليم المبيع ابتداء، ولا يجب على المشتري تسليم الثمن ابتداء لاحتال الفسخ ما لم تمض مدة الخيار، أو يسقط صاحب الخيار خياره. (١)

اشتراط التسليم، فليس بواجب على البائع

أما التسليم للثمن أو المبيع اختيارا وطواعية فلا مانع منه عندهم أي لا يبطل الخيار، (٢) فإذا بادر أحدهما أو كلاهما إلى تسليم ما بيده - في مدة الخيار - فهوجائز، لأي منها كان الخيار، ولا أثر للتسليم على الخيار فنقد الثمن للبائع أو دفع المبيع للمشتري لا يبطل الخيار شريطة أن يكون تسليم البائع المبيع للمشتري على وجه الاختبار والنظر في صلوحه أو عدمه ، أما إن سلمه المبيع على وجه التمليك - والخيار للبائع - فإن خياره يبطل . (٢)

وإذا سلم أحدهما تطوعا فامتنع الآخر فقد اختلف فيه الفقهاء، فأبو حنيفة ذهب إلى أنه لا يجبر الآخر على التسليم أيا كان صاحب الخيار وله استرداده. ومذهب الشافعية عدم إجبار الآخر أيضا وهم يقولون: بأنّ لمن سلم

<sup>(</sup>۱) فتـح القـديـر ٥/ ٤٩٩ ، والحنـديـة ٣/ ٤٢ ، والبحر الراثق ٦/ ١٥ ، والمغنى ٣/ ١٨٥

<sup>(</sup>٢) السدسسوقي ٣/ ٩٤ و٩٦، والمجموع ٩/ ٢٢١ - ٢٢٣، شرح الروض ٢/ ٥٤، والبحر الرائق ٦/ ٥٤، المجموع ٨/ ٢٢٣

<sup>(</sup>٣) فتاوى قاضيخان ٢/ ١٧٩ ، والبحر الرائق ٦/ ١٠ نقلا عن جامع الفصولين ١/ ٢٤٤

<sup>(</sup>۱) شرح الروض ۲/۳۵

<sup>(</sup>۲) حديث: والخراج بالضيان». أخرجه أبو داود (۳/ ۷۸۰ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة، وصححه ابن القطان كها في التلخيص الحبير لابن حجر (۳/ ۲۲ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٣) كشساف السقـنساع ٢٠٧/٣ ـ ٢٠٨، والمغني لابن قدامــة ٤/ ٣٧، والشرح الكبير على المقنع ٤/ ٧١

مؤمِّلا التسليم من صاحبه فلم يحدث، فله أن يسترد. (١)

#### سقوط الخيار:

٣٩ ـ يسقط الخيار قبل استعماله بعدد من الأسباب هي: البلوغ في حق الصبي الذي عقد عنه وليه أو وصيه، والجنون ونحوه، وموت صاحب الخيار على خلاف في هذا السبب الأخير:

أ\_بلوغ الصبي مستحق الخيار:

• ٤ - يرى الإمام أبويوسف من الحنفية أن دخول الصغير صاحب الخيار في طور البلوغ، في مدة خيار الشرط وغيره من الخيارات المحددة بوقت يسقط به الخيار للولي أو الوصي سعيا منها لمصلحة الصبي، ويلزم به العقد. أما الإمام محمد، فقد جزم بأن الخيار لا يسقط، ثم تعددت الروايات عنه في مصير الخيار بعد ثلا هل ينتقل إلى الصغير في المدة أو بدون تحديد مدة، ويبقى للوصي أو الولي؟ (٢)

ولم نجد لغير الحنفية كلاما في هذه المسألة.

ب ـ طروء الجنون ونحوه:

٤١ ـ قد يطرأ الجنون على العاقد صاحب

الخيار، ومثله (ماهوفي حكمه من حيث ذهاب العقل وعجز الإنسان عن إظهار موقفه، كالإغماء والنوم أو السكتة) فإذا بقي ذلك حتى استغرق وقت الخيار من حالة توقيته سقط الخيار. لكن سقوطه ليس لكون الجنون من أسباب سقوط الخيار، بل لانقضاء المدة دون صدور فسخ منه، فالجنون نفسه ليس مسقطا بل استغراق الوقت كله دون فسخ ، ولذا لو أفاق خلال المدة كان على خياره فيها بقى منها في الأصح لدى الحنفية. قال ابن نجيم: والتحقيق أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيار وإنها المسقط له مضى المدة من غير اختيار. واختلف في السكر هل هوفي حكم الجنون أم يفرق بين ما يحصل منه بالبنج ونحوه من الوسائل المستخدمة في الطب، وبين السكر بالمحرم. وينظر في المطولات. (١)

وقال المالكية: إن جن من له الخيار وعلم أنه لا يفيق أويفيق بعد طول يضر الصبر إليه بالأخر، نظر السلطان في الأصلح له، أي لا يسقط الخيار. وسيأتي تفصيله في انتقال الخيار. (٢)

جــ تغير محل الحيار:

٤٢ \_ إذا كان تغير محل الخيار بالهلاك والتعيب أو النقصان، فإن الخيار يسقط بهلاك المبيع قبل

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٦/ ٥٤ المراجع السابقة للحنفية والفتاوى الهندية ٣/ ٤٢، وشرح الروض ٢/ ٥٤

 <sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ۲٦٧ ـ ٢٦٨، الفتاوى الهندية ٣/ ٥٤،
 قاضيخان ٢/ ٢٠٠

<sup>(</sup>١) الهندية ٣/٣٤، البحر ٦/ ٥٠

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ١٠٣/٣

القبض بلا خلاف بين الفقهاء أسوة بالعقد البات، فهذا أولى، لأنه أضعف منه لوجود شرط الخيار. أما إن كان الهلاك بعد القبض فقد اختلفت فيه المذاهب، فهومسقط للخيار عند الحنابلة مطلقا. (١) وهوبمثابة الفسخ للعقد وسقوط الخيار تبعا عند المالكية . (٢) أما الحنفية والشافعية فيربطونه بمسألة انتقال الملك، فهو عند الحنفية يفترق بين كون الخيار للبائع وحده أوله وللمشتري - فالملك للسائع - فإذا هلك لم تمكن المبادلة عليه فينفسخ العقد ويبطل الخيار. أما إن كان الخيار للمشتري فالملاك في عداد مسقطات الخيار التي يلزم بها العقد لأنه عجز عن التصرف بحكم الخيارحين أشرفت السلعة على الهلاك. والشافعية يقولون: إن كان الخيار للبائع وحده ينفسخ العقد، لأن الملك للبائع وتعذر نقله، أما إن كان الخيار للمشتري أولها معا، فلا أثر لله لاك على العقد أو الخيار وإنها تتأثر تصفية هذا العقد، فإن اختار صاحب الخيار الإمضاء فالمواجب هوالثمن وإن اختار الفسخ فالواجب رد المثل أو القيمة بدلا من المبيع . (۴)

ومثل الهلاك النقصان بالتعيب بها لا يحتمل الارتفاع أو لا يرجى زواله مهما كان قدره أو فاعله، لإخلال النقصان بشرط ردِّ المبيع كها قبض. أما لوكان يرجى زواله كالمرض فالخيار باق ولا يردحتى يبرأ في المدة فإن مضت ولم يبرأ لزم البيع.

47 ـ وإن كان التغير بالزيادة: إن كان الخيار للبائع فلا خلاف أنها لا أثر لها في سقوط الخيار، وإن كان الخيار للمشتري فلا أثر لها أيضا عند الجمهور مها كان نوعها وكذلك الحنفية في الزيادة المتصلة، أو المنفصلة غير المتولدة، أما المنفصلة المتولدة من الأصل فإنها تسقط الخيار لتعذر ورود الفسخ عليها، لأنها غير مبيع، فالرد بدونها مؤد لشبهة الربا، وإن ردها مع الأصل كان ربح ما لم يضمن. (1)

# د\_إمضاء أحد الشريكين

33 - إذا تعاقد شريكان مع آخر على أنها بالخيار فأجاز أحدهما دون الآخر سقط الخيار بالنسبة لها جميعا ولزم العقد، وهذا عند أبي حنيفة، بحيث لا يملك الشريك الآخر الفسخ، أما عند الصاحبين فالخيار لا يسقط

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٦٤ و٢٨٦، وفتح القدير والعناية ٥/ ١٦٠، كشاف القناع ٢/ ٥١ ط١، الخسرشي ٥/ ١٢٠، مغني المحتاج ٢/ ٤٨٢

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٥٠٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٩٩، كشاف القناع ٣/ ٢٠٩

 <sup>(</sup>٢) الخرشي ٤/ ٣١، الحطاب ٤/٣٢٤، الدسوقي ٣/ ١٠٥
 (٣) البدائع ٥/ ٢٦٩ و٢٧٧، فتح القدير ٥/ ١١٧، المبسوط
 ٣/ ٤٤، المجموع ٩/ ٢١٩

عمن لم يجز العقد بل يبقى خياره على حاله . (١) ولم نجد لغير الحنفية كلاما في هذه المسألة .

#### هـ ـ موت صاحب الخيار

23 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى سقوط الخيار بموت صاحبه، سواء أكان الخيار للبائع أم للمشتري، وسواء أكان صاحب الخيار أصيلا أم ناثبا (وكيلا، أو وصيا، أو وليا) فبموت من له الخيار يسقط.

أما المالكية والشافعية، فقد ذهبوا إلى بقاء الخيار للورثة، فموت صاحب الخيار عند هؤلاء ليس مسقطا، بل هو ناقل فقط.

أما وفاة من عليه الخيار فلا يسقط بها الخيار، بل يبقى الخيار لصاحبه ويكون رده إن شاء الرد في مواجهة الورثة، قال السرخسي: وأجمعوا (أي الحنفية) أنه إذا مات من عليه الخيار فإن الخيار باق. (٢)

# انتهاء الخيار:

٤٦ ـ ينتهي خيار الشرط بأحد سببين:

(١) الفتاوي الهندية ٣/ ٤٣، البحر ٦/ ٢٠

الأول : إمضاء العقد بإجازته أوبمضي مدة الخيار دون فسخ ، والثاني: فسخ العقد.

السبب الأول: إمضاء العقد بالإجازة أو بمضي مدة الخيار دون فسخ:

٤٧ ـ ينتهي الخيار بإمضاء العقد، ويكون ذلك
 إما بإجازته، وإما بمضي مدة الخيار.

# إمضاء العقد بالإجازة:

٤٨ ـ إمضاء العقد بالإجازة ينهي الخيار بالاتفاق، لأن الأصل في العقد اللزوم والامتناع يعارض الخيار وقد بطل بالإجازة فيلزم العقد. (١)

# أنواع الإجازة :

٤٩ ـ قسم الحنفية الإجازة إلى نوعين: صريح أو شبه الصريح، ودلالة.

فالصريح ، بالنسبة للبائع ، أن يقول: أجـزت العقد ـ أو البيع مشلا ـ أو أمضيته أو أوجبته ، أو ألسقطت أوجبته ، أو ألسقطت الخيار ، أو أبطلته . وشبه الصريح ما يجري مجرى ذلك ، سواء أعلم المشتري الإجازة أم لم يعلم . (٢) وذكـر الحنفيـة أن صاحب الخيار لو

 <sup>(</sup>٢) المبسوط ١٤٤/ ٤٢، الشرح الصغير ٢/ ١٤٤، مغني
 المحتاج ٢/ ٤٥

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٦٧، الشرح الصغير ٣/ ١٤٢، مغني المحتاج ٢/ ٤٩، كشافُ القناع ٣/ ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٦٧، فتح القدير ٥/ ١٢٠، الهندية ٣/ ٤٤

قال: هويت أخذه، أو أحببت، أو أعجبني، أو وافقني لا يبطل خياره. (١)

أما الدلالة فهي أن يتصرف صاحب الخيار في محل الخيار تصرف المللك، كالبيع، والمساومة، والإجارة، والهبة، والرهن، سلم أو لم يسلم. لأن جواز هذه التصرفات يعتمد الملك، فالإقدام عليها يكون دليل قصد التحملك، أو تقرر الملك على اختلاف الأصلين وذلك دليل الإمضاء. (١) هذا إذا كان الخيار للمشتري فإذا كان للبائع فالدلالة على الإمضاء في حقه أن يتصرف في الثمن بعد قبضه بالبيع أو نحوه، إذا كان الثمن عما يتعين بالتعيين.

هذا ولا يشترط بقاء المحل للإجازة، ذلك أنه في الإجهازة يثبت الحكم بطريق الظهور المحض، وليس الإنشاء، فبالإجهازة يظهر أن العقد من وقت وجوده انعقد في حق الحكم، والمحل كان قابلا وقت العقد فهلاكه بعد ذلك لا يمنع الإجازة. (٣)

كما لا يشترط علم العاقد الأخر بالإجازة. (٤) فلوأجاز العقد فإنه لازم منذ

الإِجازة سواء أبلغ العاقد الآخر ذلك أم لا. ونحو هذا التقسيم جاء في المذاهب الاخرى. (١)

# إنهاء الخيار بعوض :

• ٥ - جاء في فتاوى قاضيخان أنه لوصالح المشتري البائع صاحب الخيار على دراهم مساة، أو على عرض بعينه على أن يسقط الخيار ويمضي البيع جاز ذلك ويكون زيادة في الثمن. وكذا لوكان صاحب الخيار هو المشتري فصالحه البائع على أن يسقط الخيار فيحط عنه من الثمن كذا أو يزيده هذا العرض بعينه في البيع جاز ذلك أيضا. (٢)

#### ثانيا ـ انتهاء الخيار بمضي المدة :

١٥ - اتفق الفقهاء - في الجملة - على أن مضي المدة ينتهي به خيار الشرط، ذلك لأنه خيار مؤقت بمدة (سواء أكانت بتحديد العاقد، أم بتقدير الشارع في حال الإطلاق)، فإذا انقضت المدة التي وقت بها الخيار فمن البدهي أن ينتهي بمضيها «لأن المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغيار في مدة معلومة منع الغيار في مدة معلومة منع

<sup>(</sup>١) الهندية، نقلا عن البحر الرائق، (٣/ ٤٢) وهو في البحر (٦/ ٢٠) منقولا عن جامع الفصولين.

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٦٨

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٦٤

<sup>(</sup>٤) الهداية وفتح القدير ٥/ ١٢٠

<sup>(</sup>١) الشوح الصغير ٣/ ١٤٢، مغني المحتاج ٢/ ٤٩، كشاف القناع ٣/ ٢٠٧

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ۳/ ۶۵

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٢٦٨، البدائع ٥/ ٢٦٧ وحاشية القليوبي على شرح المنهج ٢/ ١٩٥

من لزوم العقد تلك المدة \_ والأصل هو اللزوم \_ فب انقضاء المدة يثبت موجب العقد، وترك صاحب الخيار الفسخ حتى تنقضي المدة رضا منه بالعقد.

على ذلك تواردت نصوص الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا للقاضي أبي يعلى منهم. (١)

أما المالكية فهم في الحقيقة قائلون بأن مضي المدة ينهي الخيار، غيرأن لهم اتجاها خاصا فيها ينتج عن مضى المدة، فإذا كان الحال عند غيرهم اعتباره إمضاء للعقد من صاحب الخيار كاثنا من كان، فمذهب المالكية أنه انتهاء للخيار وليس إمضاء للعقد إلا حيث تنقضى المدة، والمبيع بيد من له الخيار، فإذا كان الخيار للمشتري (مشلا) كان ترك المبيع في يده بمثابة الإمضاء ولـزوم العقد عليه، أما إذا كان الخيار للبائع وانقضى الأمد - والمبيع في يده - فذلك بمثابة الفسخ من البائع. هذا من حيث أدائه إلى إمضاء العقد. أما اعتبار مضى المدة فسخا أو إجازة فينظر إلى من ينقضي زمن الخيار والمبيع بيده، سواء أكان صاحب الخيار أم غيره، فإن كان بيد البائع آنشذ فهو فسخ ، وإن كان بيد المشتري فهو إمضاء، قال الدسوقي: «يلزم

المبيع بالخيار من هوبيده منها كان صاحب الخيار أو غيره بانقضاء زمن الخيار وما ألحق به وهو اليوم واليومان. وللمالكية تفصيلات تنظر في كتبهم. (١)

# السبب الثاني: انتهاء الخيار بفسخ العقد

٧٥ - ينقسم الفسخ إلى صريح ودلالة، أو بنظرة أخرى إلى فسخ قولي، وفسخ فعلي، فالفسخ القولي أو الصريح يقع بمثل قوله: فسخت البيع، أو المترجعت المبيع، أو رددته، أو رددت الثمن ونحو ذلك، فكل هذا فسخ صريح، ومنه قول البائع في زمن الخيار: لا أبيع حتى تزيد في الثمن، مع قول المشتري لا أفعل، وكذلك منه عكس هذه الصورة بأن يقول المشتري:

لا أشتري حتى ينقص عني من الثمن، على قول البائع لا أفعل. وكذا منه طلب البائع حلول الثمن المؤجل، وطلب المشتري تأجيل الثمن الحال فكل هذا فسخ. (٢)

وصورة الفسخ دلالة ويسمى الفسخ الفعلي (أو الفسخ بالفعل كما سماه ابن الهمام):

<sup>(</sup>۱) الخرشي على خليل ٤/ ٢٣، الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٩٥، الحطاب والمواق ٤/ ٢١٦، الصاوي ٢/ ١٢٥ (٢) البحر الرائق ٦/ ٢٠، المجموع ٢/ ٢٠، فتح القدير ٥/ ١٢٢، الخسرشي ٥/ ١٢٠، كشاف القناع ٢/ ٥١، شرح الروض ٢/ ٥١،

 <sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٥٩٢ والشسرح الكبير على المقنع ٤/ ٦٩ - ٧١ ومطالب أولي النهى ٣/ ٩٤ - ٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٥١
 - ٢٥٤

أن يتصرف صاحب الخيار تصرف الملاك في المبيع. هذا إذا كان صاحب الخيار هو البائع، فإن كان هو المستري فبأن يتصرف تصرف الملاك في الثمن، شريطة أن يكون الثمن عينا. أما إن كان دينا فلا يتصور الفسخ دلالة في حق البائع ولذلك أغفله ابن الهمام مقتصرا على تصويره في حق المشتري، لأنه لو تصرف البائع في الثمن وهودين \_ يحمل على أنه تصرف في الثمن وهودين \_ يحمل على أنه تصرف في ماله الخاص لا في الثمن ولأن الأثبان لا تتعين ماله الخاص لا في الثمن ولأن الأثبان لا تتعين بالتعيين». (1)

والسبب في الاعتداد بالتصرف كالملاك في إسقاط الخيار أن الخيار إذا كان للبائع فتصرفه في المبيع تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه. وإذا كان الخيار للمشتري فتصرفه تصرف الملاك في الثمن إذا كان عينا، دليل أيضا على استبقاء ملك كلّ منها لا يكون إلا ملكه فيه. واستبقاء ملك كلّ منها لا يكون إلا بالفسخ، فالإقدام على التصرف المذكوريكون فسخا للعقد دلالة، قال ابن الهمام، ومن قبله الكاساني:

«والحاصل أن ما وجد من البائع في المبيع لو وجد من ه في المبيع : يكون فسخا للبيع : يكون فسخا للبيع ذلالة».

والفسخ دلالة متفق على عدم اشتراط علم الأخربه، أما في الفسخ الصريح أوما يجري مجراه ففيه خلاف بين الحنفية. (١)

ثم إن للفسخ دلالة بعد هذا الضابط تفاريع منها:

- أكل المبيع وشربه ولبسه، يسقط الخيار. وفي فتاوى قاضيخان: إذا لبسه مرة لا يبطل خياره.

ـ النسخ من الكتاب، لنفسه أوغيره، لا يسقط الخيار، ولو درس فيه يسقط.

- ركوب الدابة ليسقيها، أويردها، ويعلفها، إجازة. وقيل إن كان لا يمكنه ذلك بدون الحركوب لا يكون إجازة. وأطلق قاضيخان في فتاويه أنه لا يبطل خياره فقال: وركوبها ليسقيها أويردها على البائع لا يبطل خياره استحسانا، فجعله من الاستحسان.

- بيع محل الخيار من غيره، أو هبته أو رهنه - مع التسليم - مسقط للخيار، أما لووهبه أو رهنه ولم يسلم لا ينفسخ.

- إيجار محل الخيار فسخ ولولم يسلم، وقيل: ليس فسخا ما لم يسلم.

- تسليم محل الخيار الى المشتري في مدة الخيار، وفرق أبو بكر بن الفضل بين التسليم على وجه الاختيار فلا يبطل خياره ولا يملكه المشتري،

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ٢٦٧، فتح القدير ٥/ ١٢١، والفتاوى الهنسديسة ٣/٣٠ الحطاب ١٨٤٤ (١٤٤) وجامع الفصولين ١/ ٢٤٤

<sup>(</sup>۱) البسدائع ٥/ ٢٧٢ ، وفتح القديس ٥/ ١٢١ ، والفتساوى الهندية ٣/ ٤٣

والتسليم على وجه التمليك فيبطل خياره.

قال الزيلعي: وكذا كل تصرف لا يحل إلا في الملك، وكذا كل تصرف لا ينفذ إلا في الملك كالبيع والإجارة. (١)

#### شرائط الفسخ:

٣٠ ـ يشترط لاعتبار الفسخ نافذا الشرائط التالية:

١ ـ قيام الخيار، لأن الخيار إذا زال، بالسقوط
 مثلا، يلزم العقد، فلا أثر للفسخ حينئذ.

Y - علم العاقد الآخر بالفسخ، ويعبر عنه في بعض المراجع الفقهية بعبارة الفسخ بحضرة العاقد، وعكسه الفسخ في غيبته، والمراد من الحضرة، العلم لا الحضور، وذلك عند أبي حنيفة ومحمد، فإن جرى الفسخ من صاحب الخيار دون علم العاقد الآخر فالفسخ موقوف: إن علم به في مدة الخيار نفذ، وإن لم يبلغه حتى مضت المدة لزم العقد لعدم اعتبار ذلك الفسخ. وفي هذه الفترة - حيث يعتبر موقوفا - لوعاد وفي هذه الفترة - حيث يعتبر موقوفا - لوعاد العاقد عن فسخه فأمضى العقد قبل علم الآخر فذلك منه معتبر فيلزم العقد ويبطل فسخه السابق.

أما أبويوسف فقد نقلت عنه أقوال ثلاثة: الأول مثل مذهب أبي حنيفة ومحمد وقد رجع

عنه، وقول آخر له بعدم اشتراط علم العاقد الأخر، وقول ثالث بالنظر إلى صاحب الخيار، فإن كان هو البائع فلا يشترط بل يقتصر اشتراط العلم في خيار المشتري لكن القول المشهور عنه عدم اشتراط علم العاقد الأخر بالفسخ ورجح ابن الهمام قول أبي يوسف هذا، وبين أن الفسخ بالقول هو الذي وقع الخلاف في جوازه بغير علم الأخر، وأما الفسخ بالفعل فيجوز بغير علمه اتفاقا بين أثمة الحنفية. (١)

وعدم اشتراط علم العاقد الآخر بالفسخ هو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة والمروايات السابقة لبعض أثمة الحنفية، وهو مذهب الثوري وأبي ثور، على ما ذكر الطبري. (٢)

واستدلوا بان الفاسخ منها مسلط على الفسخ من جهة صاحبه الذي لا خيار له فلا يتوقف فسخه على علمه، فهو كبيع الوكيل مع عدم علم الموكل وهو جائز، فلا يشترط الرضا هنا ولا هناك، ولهذا نظائر، منها: أن الفسخ كالإجازة في هذا، لأنها شقيقان كلاهما لاستعال الخيار فهو - كما قال البابرتي - قياس

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ١٢١، والفتاوى الهندية ٣/ ٤٣، والبدائع ٥/ ٢٦٧، تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ١٩

<sup>(</sup>۱) البدائسع ٥/ ٢٧٣، الفتـاوى الهنـدية ٣/ ٤٣، فتح القدير ٥/ ١٢٢، البحر الرائق ٦/ ١٨

<sup>(</sup>٢) المجمسوع. ٩/ ٢٠٠، والمغني ٣/ ٢٥٥، وكشساف القناع ٣/ ٥١، والخسرشي ٥/ ١٢٠ اختلاف الفقهاء للطبري (جزء البيوع) ص٥٥

لأحد شطري العقد على الآخر. (١)
٣ أن لا ينشأ عن الفسخ تفريق الصفقة، أي
أن يقع الفسخ على جميع الصفقة، فليس له أن
يمضي العقد في بعض الصفقة ويفسخ في
بعضها الآخر، لأن ذلك يؤدي إلى تفرق
الصفقة.

ومثل ذلك يقال في الإجازة في البعض، فينشأ عنه تفريق الصفقة في اللزوم وهولا يجوز إلا برضاهما.

والمالكية يجبرون العاقد على رد الجميع إن أجاز العقد في البعض ورد البعض حيث لم يرض العاقد الشركة، وقال الشافعية: لوأزاد الفسخ في أحد الشيئين اللذين فيها الخيار فالأصح لا يجوز لتفريق الصفقة، أما لو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار فلأحدهما الفسخ في نصيبه. (٢)

الأدلة: لكل من القائلين باشتراط علم العاقد الآخر أو عدم اشتراطه أدلة تدور بين وجوه من المعقول والاستشهاد بالنظائر الفقهية.

انتقال خيار الشرط :

#### أولا ـ انتقال الخيار بالموت :

26 ـ ذهب مالك والشافعي إلى أن خيار الشرط ينتقل إلى الوارث بموت الموروث، وذكر أبو الخطاب من الحنابلة وجها بإرث خيار الشرط مطلقا.

وقد علل القائلون بانتقال الخيار للوارث باعتبار الخيار من مشتملات التركة، لأنه حق ثابت لاصلاح المال، كالرهن وحبس المبيع على تحصيل الثمن. واستدلوا بأدلة من السنة والمعقول. فمن السنة قوله على الموروث حقا فلورثته، (۱) وخيار الشرط حق للموروث فينتقل إلى الوارث بموته كها يقضي الحديث.

ثم قاسوا خيار الشرط على خياري العيب والتعيين المتفق على انتقالهم اللوارث بالموت، بجامع أن كلا من تلك الخيارات يتعلق بالعين فينتقل إلى الوارث بمجرد انتقالها.

وذهب الحنفية إلى أن خيار الشرط لا يورث، ومن عباراتهم في تقرير ذلك قول الزيلعي: الخيار صفة للميت، لأنه ليس هو إلا مشيئة وإرادة فلا ينتقل عنه كسائر أوصافه.

<sup>(</sup>۱) حديث: (من ترك مالا أو حقا فلورثته). أورده العبني (البناية ٦/ ٢٨٣) عند مناقشته أدلة القائلين بانتقال الخيار ولم نعشر على تخريج للرواية المشتملة على كلمة (حقا) فيها لدينا من كتب السنن والآثار. وأما قوله: (من ترك مالا فلورثته) فأخرجه البخاري (١٢/ ٩ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٣٧ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) الشـرح الكبـيرعلى المقنـع ٤/ ٦٩، والمجموع ٩/ ٢٠٠، والخرشي ٥/ ١٢٠، وفتح القدير ٥/ ١٢٢

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٦٤ و٢٧٣ وفيه تعليل جيد للمنع، وتصريح بجواز هذا التفريق في المثليات، المدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٠٢ وتذكرة الفقهاء ٢/ ٢٢٥، والمجموع ١٩٣/٩

واستدلوا لمذهبهم بأن حق الفسخ بخيار الشرط لا يصح الاعتياض عنه فلم يورث، نظير حق الرجوع في الهبة قبل القبض إذا مات الواهب لم يورث عنه. وقالوا أيضا: خيار الشرط ليس وصفا بالمبيع حتى يورث بإرثه وإنها هومشيئة وإرادة، فهو وصف قائم بشخص من ثبت له فلا يورث عنه، لأن الإرث يجري فيها يمكن نقله، والوصف الشخصي لا يقبل النقل بحال. (١)

وذهب الحنابلة وحدهم إلى التفصيل بين مطالبة الميت بالخيار قبل موته أو عدم المطالبة ، فإن مات صاحب الخيار دون أن يطالب بحقه في الخيار، بطل الخيار ولم يورث ، أما إن طالب بذلك قبل موته فإنه يورث عنه. فالأصل أن خيار الشرط غير موروث إلا بالمطالبة من المشترط. (٢)

وقد صوره بعض متأخري الحنابلة بأنه نقل، وتوريث من المورث لورثته بإراداته، حيث جاء في الفواكه العديدة قول الفقيه عبدالله بن ذهلان مسيخ المؤلف.: «إذا مات وورث خياره ورثته، لشرطه لهم فأسقطه أحد الورثة سقط

(۱) المجموع ۹/ ۲۲۲ والسدسوقي ۳/ ۱۰۲ والقواصد لابن رجب ۳۱٦، الخرشي ٤/ ۲۹، وفتح القدير ٥/ ١٢٥، والعناية ٥/ ١٢٥

خيار الجميع». (١) وقد جاءت تلك العبارة إيضاحا وتقييدا لعبارة أحد الكتب التي جاءت موهمة أن خيار الشرط يورث مطلقا، وليس الأمر كذلك بل يشترط لذلك مطالبة المورث بحق الخيار.

وأما ابن قدامة فقال: المذهب أن خيار الشرط بالنسبة للميت منها يبطل بموته، ويبقى خيار الآخر بحاله، إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه فيكون لورثته. (٢)

ثانيا: انتقال الخيار بالجنون وحالات الغيبوبة: ٥٥ ـ سبق مذهب الحنفية في أن الجنون يسقط الخيار على تفصيل ينظر في فقرة ٤١

وأما الشافعية فلا فرق عندهم بين البائع والمشتري، فقد ذهبوا إلى أنه إذا طرأ الجنون والمشتري، فقد ذهبوا إلى أنه إذا طرأ الجنون، أو الإغهاء على صاحب الخيار لم ينقطع خياره، بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة وكذلك إذا أصابه خرس ولم تكن له إشارة مفهومة أو كتابة \_ نصب الحاكم نائبا عنه. (٣)

ولم نجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة. أما المالكية فقد فرقوا بين الجنون والإغهاء:

 <sup>(</sup>۲) المغني ۳/ ۱۸، الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي ٤/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٢١٠ و٢٢٥ ومطالب أولي النهى ٣/ ٩٩

<sup>(</sup>١) الفواكه العديدة، للمنقور ١/ ٢٣٧

 <sup>(</sup>۲) المقنع لابن قدامة، وحاشيته ۲/ ٤١، والمغني ٣/ ٤٩٤
 م۲۷۲۹ و٣/ ٥٠٣ م ٢٧٨٩، والقواعد لابن رجب ٣١٦
 (٣) المجموع ٩/ ٢٧٥

أ - ففي الجنون إذا علم أنه لا يفيق، أويفيق بعد وقت طويل يضر الانتظار إليه بالعاقد الآخر، ينظر السلطان أو نوابه في الأصلح له من المضاء أورد، ولولم ينظر السلطان حتى مضي جزء من المدة فزال الجنون يحتسب ما مضى من المدة على الظاهر، ولولم ينظر حتى أفاق بعد أمد الخيار لا يستأنف له أجل على الظاهر، والمبيع لازم لمن هوبيده. ومثل المجنون في والمبيع لازم لمن هوبيده. ومثل المجنون في الحكم المفقود، على السراجح، وقيل: هو كالمغمى عليه.

ب \_ وفي الإغهاء ينتظر المغمى عليه لكي يفيق ويختار لنفسه، إلا إذا مضى زمن الخيار وطال إغهاؤه بعد مضي المدة بها يحصل به الضرر للآخر فيفسخ. ولا ينظر له السلطان.

فإن لم يفسخ حتى أفاق بعد أيام الخيار استؤنف له الأجل، وهذا الحكم خلاف ما مر في المجنون. (١)

هذا وقد يزول الطارىء الذي نقل الخيار بسببه من صاحبه إلى غيره، كالجنون الناقل للخيار إلى السلطان، لوأفاق بعده لا عبرة بها يختاره بل المعتبر بها نظره السلطان.

هذا ما ذهب إليه المالكية، وخالفهم فيه الشافعية، ففي هذه الحال: لوأفاق العاقد وادعى ان الغبطة خلاف ما فعله القيّم عنه ينظر

الحاكم في ذلك، فإن وجد الأمركما يقول المفيق مكنّه من الفسخ والإجازة ونقض فعل القيّم، وإن لم يكن ما ادعاه المفيق ظاهرا، فالقول قول القيّم مع يمينه، لأنه أمين فيها فعله إلا أن يقيم المفيق بينة بها ادعاه. (١)



<sup>(</sup>١) اللسوقي ٣/ ١٠٣، والمجموع ٩/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦

<sup>(</sup>١) الدسوقي ١٠٣/٣، الخرشي ٤/ ٢٩

# خيار العيب

#### التعريف:

١ - (خيار العيب)<sup>(١)</sup> مركب إضافي من الكلمتين (خيار) و(عيب). أما كلمة خيار فقد سبق عند تعريف الخيار بوجه عام بيان معناها اللغوي والاصطلاحي أيضا.

أما كلمة عيب، فهي في اللغة مصدر الفعل عاب، يقال: عاب المتاع يعيب عيبا: أي صار ذا عيب، وجمعه عيوب وأعياب. قال الفيومي: استعمل العيب اسما وجمع على عيوب. والمعيب مكان العيب وزمانه. (٢)

وأما في الاصطلاح فللفقهاء تعاريف متعددة للعيب، منها: ما عرفه به ابن نجيم وابن الهمام بأنه: ما يخلوعنه أصل الفطرة السليمة عما يعد به ناقصا. (٣) وعرفه ابن رشد بأنه: ما نقص عن

الخلقة الطبيعية أوعن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع . (١)

وعسرف الغزالي بأنه: كل وصف مذموم التضى العرف سلامة المبيع عنه غالبا. (٢)

#### مشروعية خيار العيب:

٢ ـ لا خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب في الجملة.

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس:
فمن الكتاب: استدلوا بعموم قوله تعالى:
﴿ إِلا أَن تكون تجارة عن تراض منكم البيع والوجه في الاستدلال أن العلم بالعيب في المبيع مناف للرضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة عن غير تراض. (3)

فالآية تدل على أن العاقد لا يلزمه المعقود عليه المعيب، بل له رده والاعتراض، بقطع النظر عن طريقة الرد والإصلاح لذلك الخلل في تكافؤ المبادلة. (9)

ومن السنة: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما، فاستغله، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال

 <sup>(</sup>١) هذه التسمية خاصة بالجمهور، ويسمى عند المالكية خيار النقيصة في الغالب.

 <sup>(</sup>۲) القساموس المحيط، وتباج العبروس، والمصبياح المثير،
 والمعجم التوسيط، ولسبان العرب ۲/ ۱۲۶ ـ ۱۲۵ (كلها مادة: عيب).

<sup>(</sup>٣) حدود الفقه، لابن نجيم، من مجموعة رسائله المطبوعة عقب الأشباه ١/ ٣٢٧، فتح القدير ٥/ ١٥١

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ١٧٣

<sup>(</sup>٢) الوجيز ٢/ ١٤٢

<sup>(</sup>٣) سورة النساء / ٢٩

<sup>(</sup>٤) الإيضاح للشياخي ٣/ ١٣١

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد ١٧٣/٢

النبي على «الغلة بالضمان» وفي رواية: «الخراج بالضمان». (١) واستدل الكاساني بحديث المصراة على مشروعية خيار العيب. (٢)

واستدلوا بالقياس على الخيار في المصراة، والجامع بينها عدم حصول المبيع السليم، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له ذلك. (٣)

قال ابن قدامة: إثبات النبي على الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. (١)

# وجوب الإعلام بالعيب، وأدلته:

٣ ـ وجوبه على العاقد:

ذهب الفقهاء إلى أن على البائع إعلام المشتري بالعيب الذي في مبيعه، وذلك فيها يثبت فيه خيار، أما إن لم يكن مسببا للخيار فترك التعرض له ليس من التدليس المحرم كها قال إمام الحرمين، وقد صرح هؤلاء بأن

(۱) حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/ ٨٠ - ط الميمنية) وأخرج اللفظ الثاني أبو داود (٣/ ٧٨٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن القطان كها في التلخيص الحبير (٣/ ٢٢ - ط شركة الطباعة الفنية).

(٣) تكملة المجموع للتقي السبكي ١١٦/١٢ ـ ١١٧

(٤) المغنى ٤/ ١٠٩م ٢٩٩٩

الإعلام بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب، فإذا لم يبينه فهوآثم عاص، ولا خلاف فيه بين العلماء على ما ذكر ابن قدامة والسبكي وغيرهما -(1) وجعله ابن رشد (الجد) من أكل المال بالباطل وتحريمه معروف. (٢)

ودل على هذا عدة أحاديث، منها:

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي على يقول: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له». (٣)

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه». (3)

وهناك أحاديث أخرى تشهد للمعنى السابق

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٤ وحديث المصراة أخرجه مسلم
 (۳) ١١٥٨ - ط الحلبي) من حديث أبي هريسرة، ونصه:
 دمن اشترى شاة مصراة، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن
 شاء أمسكها وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر».

<sup>(</sup>١) رد المحتسار ٥/٧٤، المغني ٤/ ١٠٩م ٢٩٩٨، تكملة المجموع ٢١/ ١١٠ و١١٢

<sup>(</sup>٢) المقدمات ص/ ٥٦٩، الدسوقي ٣/ ١١٩، معالم القربة في الحسبة لابن الأخوة ١١٣ و١٣٥ و١٥٣، الدرر البهية للشوكاني ٢/ ١١٩، كفاية الطالب ٢/ ١٢١

<sup>(</sup>٣) حديث عقبة بن عامر: «المسلم أخو المسلم». أخرجه ابن ماجه ( $\Upsilon$ / ٧٥٥ - ط الحلبي) والحساكم ( $\Upsilon$ / ٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) حديث واثلة: «لا يحل لأحد يبيع شيشًا إلا يبين ما فيه». أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١ ـ ط الميمنية). وقال الشوكاني: «في إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني قيل إنه مجهول»، كذا في نيل الأوطار (٥/ ٢٣٩ ـ ط الحلبي).

لورودها بتحريم الغش، وكتهان العيب غش - كها صرح السبكي - وذلك كحديث أبي هريرة: «من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم وهو وارد في قصة هي: أنه على مرّعلى صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ماهذا ياصاحب الطعام؟» قال: أصابته السهاء يارسول الله (يعني المطر) قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني». (١) وهذا الحديث يشير إلى الإعلام بالعيب بالفعل المجزىء عن صريح القول:

وهل يظل الإثم لورضي المشتري بالعيب بعد ظهوره، ذلك ما جزم به الشوكاني في الدرر البهية قائلا: (إن رضيه فقد أثم البائع، وصح البيع). (٢)

#### حكم البيع مع الكتمان:

٤ - البيع دون بيان العيب المسبب للخيار
 صحيح مع المعصية عند جمهور الفقهاء.

واستدلوا بحديث المصراة المثبت الخيار للمشتري، وذلك مبني على صحة البيع، والتصرية عيب، وهاهنا التدليس للعيب وكتمانه لا يبطل البيع، لأن النهي لمعنى في العقد، فلا

يمنع صحة العقد، بخلاف ما لوكان متوجها إلى المعقود عليه لمعنى فيه، أو لاستلزامه أمرا ممنوعا، أما هنا فالعقد ليس منهيا عنه أصلا (لا لمعنى فيه ولا لاستلزامه ممنوعا) بل قد تحقق بكتهان العيب ما هومنهي عنه وهو الغش، وتلك أدنى مراتب النهي الشلاث فلا إثم في العقد، بل الإثم في الكتهان، لأن النهي عن العقد، الكتهان لا عن العقد. (١)

ومما هو صريح في الباب من فعل الصحابة ما أخرجه البخاري أن ابن عمر اشترى إبلا هِياً، (٢) فلما أخبر بعيبها رضيها وأمضى العقد. (٣)

## وجوبه على غير العاقد :

- وجوب الإعلام بالعيب لا يقتصرعلى البائع، بل يمتد إلى كل من علم بالعيب لحديث واثلة والقصة المروية بأنه فعل ذلك حين كتم البائع العيب (1) والأحاديث الأخرى العديدة في وجوب النصح، وقد نص على هذا

<sup>(</sup>۱) تكسلة المنجمسوع ١١٢/١٢ - ١١٤، المغني ٣/ ٥٥٥ - ٣٥٦ ، ١٩٩٨ ، الدرر البهية للشوكاني ٢٩٩٨ ، الدرر البهية للشوكاني ٢١٩/

<sup>(</sup>۲) مصابة بداء كالحمى، يجعلها تعطش فلا تروى. المصباح المنير.

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عمر أخرجه البخاري (الفتح ٣٢١/٤ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) حديث واثلة تقدم هامش ٤ ف٣.

<sup>(</sup>١) حديث: «من غشنا فليس منا. . . » وحديث: «من غشر فليس مني . . ؛ أخرجهما مسلم (١/ ٩٩ ـ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) الدرر البهية للشوكاني بشرح صديق حسن خان
 (۲/ ۱۱۹)

من الشافعية الشيرازي، وابن أبي عصرون، والنووي، وقال السبكي: وذلك مما لا أظن فيه خلافا.

ويتأكد الوجوب حيث ينفرد الأجنبي بعلم العيب دون البائع نفسه، أما إن كانا يعلمانه فالسوجوب حيث يعلم، أويظن، أويتوهم أن البائع لم يُعلمه به، أما إن علم قيام البائع بذلك لأوغلب على ظنه أنه يقوم بذلك لتدينه فهناك احتمالان أحدهما: عدم الوجوب خشية إيغار صدر البائع لتسوهمه سوء الظن به، والاحتمال الشاني: وجوب الاستفسار من المشتري هل أعلمه البائع بالعيب.

ووقت الإعلام في حق البائع والأجنبي قبل البيع، ليكف عن الشراء، فإن لم يكن الأجنبي حاضرا، أولم يتيسر له فبعده، ليتمكن المشتري من الرد بالعيب. (1)

## حكمة تشريع خيار العيب:

الحكمة في مشروعية خيار العيب دفع الضررعن العاقد (المشتري) لأنه رضي بالمبادلة بطريق البيع، والبيع عن العيب، ووصف السلامة يفوت بوجود العيب، فعند فواته يتخير، لأن الرضا داخل في حقيقة

البيع، وعند فواته ينتفي الرضا، فيتضرر بلزوم ما لا يرضى به. (١)

#### شرائط خيار العيب:

٢ - يثبت خيار العيب للمشتري بشرائط ثلاث:

۱ ـ ظهور عيب معتبر.

٢ \_ أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند
 العقد .

٣- أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب .

## (الشريطة الأولى) ظهور عيب معتبر:

المراد بهذه الشريطة بروز العيب وانكشافه بعدما كان خفيا عن المشتري، فلا حكم للعيب قبل ظهوره، لأن المفترض أنه خفي ومجهول للمشتري فكأن المبيع كان سالما - في نظره حتى وجد فيه عيبا.

والمراد بكونه معتبرا أن يكون عيبا بالمعنى المصطلح عليه فقها لا مطلق العيب لغة ـ وأن ذلك لا يتم إلا بأن يتحقق فيه أمران هما:

١ - كون العيب مؤثرا في نقص القيمة أو فوات غرض صحيح.

٢ - كون الأصل في جنس المعقود عليه السلامة
 من العيب.

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ١١٢/١٢

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٧٤ والفتاوى الهندية ٣/ ٦٦ نقلا عن السراج الوهاج، العناية شرح الهداية للبابرتي ٥/ ١٥١ - ١٩٢

الأمر الأول - نقص القيمة، أو فوات غرض صحيح:

٨ - ذكر الحنفية هذا الضابط للعيب: هوكل ما يوجب نقصانا في القيمة عند أهل الخبرة سواء نقص العين أم لم ينقصها. (١)

وقد يعبر بعض الحنفية \_ وغيرهم \_ بالثمن بدل القيمة، وهي المرادة، قال ابن عابدين: لما كان الثمن في الغالب مساويا للقيمة عبروا به عنها.

والعيب الفاحش في المهركل ما يخرجه من الجيد إلى الردىء. الجيد إلى الوسط، ومن الوسط إلى الردىء. وإنها لا يرد المهر بيسير العيب إذا لم يكن كيليا أو وزنيا، وأما الكيلي والوزني فيرد بيسيره أيضا. (٢)

قال في «مختار الفتاوى»: والحد الفاصل فيه: كل عيب يدخل تحت تقويم المقومين، بأن يقومه مقوم صحيحا بألف، ومع العيب بأقل، ويقومه مقوم آخر مع هذا العيب بألف فهو يسير، وما لا

يدخل تحت تقويم المقومين بأن اتفق المقومون في تقويمه مع مقدا بألف، واتفقوا في تقويمه مع هذا بأقل فهو فاحش. (١)

وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أن حيار العيب لا يدخل في الزواج، وقال محمد: للمرأة حق الفسخ بعيوب ثلاثة: الجنون، والجذام، والبرص، لأن المرأة لا تطيق المقام مع زوج فيه أحدها، وجاء في الزيلعي والبدائع أن ذكر هذه الأشياء على سبيل التمثيل، وأن كل عيب تتضرر به المرأة تستحق به فسخ العقد. وذهب الأثمة الثلاثة إلى أن التفريق بسبب العيب، ولكن بعيوب تخل بمقصد الزواج كالعيوب الثلاثة المذكورة.

وتفصيل ذلك في مصطلح: «نكاح».

وضابطه عند الشافعية: المنقص للقيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه. وقد اشتمل هذا الضابط على العنصرين المقومين له في حين خلا منه تعريف الحنفية، وقال السبكي: إن هذا الضابط يرجح عن ضوابط كثيرة أحيل فيها على العرف دون ضبط العيب، ومجرد الإحالة على العرف قد يقع منها في بعض الأوقات إلباس. (٢) وأن اشتراط فوات في بعض الأوقات إلباس.

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٧٤، فتح القدير ٥/ ١٥١، العناية ٥/ ١٥٢، البدائع ٥/ ٢٧٤، وذكر أنه يستوي في الحكم أن يكون النقصان الناشيء عن العيب فاحشا أو يسيرا، ويقارن هذا بتفرقة المالكية بين العيب الكثير، والمتوسط، واليسير، وستأتي. مغني المحتاج ٢/ ٥١، فتح القدير

 <sup>(</sup>٢) جامع الفصولين (١/ ٢٥٠) نقلا من عدة المتقين للنسفي،
 والفتاوى الهندية (٣/ ٦٦) نقلا من شرح الطحاوي والبحر الرائق.

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية (١/ ٦٦) متبوعا بعبارة «هذا هو المختار للفتوى».

<sup>(</sup>٢) تكملة المجموع ١٢/ ٣٤٠

غرض صحيح هو للاحتراز عن النقص اليسير في فخذ شاة أوساقها بشكل لا يورث شيئا، ولا يفوت به غرض صحة الأضحية، بخلاف ما لو قطع من أذنها ما يمنع التضحية بها.

ويرى الحنابلة أن نقص العين وحده كاف ولو لم تنقص به القيمة ، بل زادت! وبالمقابل إن من العيب نقص القيمة (أو المالية بعبارة ابن قدامة) عادة في عرف التجار وإن لم تنقص عينه ، على أن تكون تلك نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا ، لأن المبيع إنها صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية فها يوجب نقصا فيها يكون عيبا . (1)

وقد ذكر المالكية أن مما يعد عيبا، البيت المذي قتل فيه إنسان وأصبح يوحش ساكنيه وتنفر نفوسهم عنه، ويأبى العيال والأولاد سكناه وتتراءى لهم بسبب تلك الوحشة خيالات شيطانية مفزعة مقلقة. وقد جعلوه مما ينفر الناس عنه، وتقل الرغبة فيه، فيبخس ثمنه، فهومن تطبيقات نقص القيمة. (٢)

الأمر الثاني - كون الأصل سلامة أمثال المبيع من العيب:

٩ \_ المراد أن السلامة من ذلك الوصف العارض

هي الأصل في نوع المبيع وأمثاله، أما إن كان من المألوف وجوده في أمثاله، فإنه لا يعد عيبا معتبرا. وقد اختلفت تعابير الفقهاء عن هذا الأمرمع اتفاقهم عليه. وقد استدركه ابن عابدين على ضابط الحنفية من الشافعية قائلا: وقواعدنا لا تأباه. (١) وضربوا لذلك مثلا بوجود الثفل في الزيت بالحد المعتاد، فمن تعابير الفقهاء في اعتباد هذا الأمر، ليكون العيب الفقهاء في اعتباد هذا الأمر، ليكون العيب معتبرا، التعبير بكون الغالب في جنس المبيع عنه علمه، أو اقتضاء العرف سلامة المبيع عنه غالبا، أو ما خالف الخلقة الأصلية، أو أصل ما نقص عن الخلقة الأصلية أو الخلق الشرعي ما نقص عن الخلقة الأصلية أو الخلق الشرعي ما نقص عن الخلقة الأصلية أو الخلق الشرعي ما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة. (٢)

# الرجوع للعرف في تحقق ضابط العيب

١٠ ـ تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤثرا (أي مؤديا إلى نقصان القيمة، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه)

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٢١٥ ، والمغني ٤/ ١١٥ م٣٠١٠

<sup>(</sup>۲) المعيار للونشريسي، طبعة حجرية بالمغرب ٥/ ١٨٠، والخرشي ٥/ ١٢٧

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٧١

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢/ ١٧٤، مغني المحتاج ٢/ ٥١، الوجيز ٢/ ٢٩، المكاسب ٢٦٧ نقلا عن قواعد الحلي، تذكرة الفقهاء ١/ ٥٤٠، فتح القدير ٥/ ١٥١ شرح المجلة لعلي حيدر (ترجمة الحسيني) ٢٨٤ وشرح المجلسلة أن للمحاسني ١/ ٢٦٧ وما تقتضي النظرة السليمسة أن يكون خاليا منه.

إلى أهل الخبرة بذلك. قال ابن الهمام: وهم التجار، أو أرباب الصنائع إن كان الشيء من المصنوعات، وقال الكاساني: التعويل في الباب على عرف الستجار، فها نقص الشمن (أي القيمة) في عرفهم فهوعيب يوجب الخيار. (١) وقال الحطاب: التعويل في اعتبار الشيء عيبا أو عدمه هو على عرف التجار. . وإن كان عامة الناس من غير التجاريرونه، أو لا يرونه. (٢) ولاشك أن ذكر التجارليس تخصيصا، بل المراد أهل الخبرة في كل شيء بحسبه.

وهل يشترط إجماع أهل الخبرة على الحكم بكون الشيء عيبا؟ هذا ما ذهب إليه الحنفية، فقد ذكر ابن عابدين أنه إذا اختلف التجار فقال بعضهم: إنه عيب، وقال بعضهم: ليس بعيب لم يكن له الرد، إذ لم يكن عيبا بينا عند الكل. وفي مذهب الشافعية لا يطلب هذا الإجماع بل التعدد غير مطلوب على ما نقل السبكي عن صاحبي التهذيب والعدة، والاكتفاء بقول واحد، وعن صاحب التتمة لابد من شهادة واحد، وعن صاحب التتمة لابد من شهادة اثنين. ثم قال: لو اختلفا هل هو عيب وليس

هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع مع يمينه. (١)

## شرائط تأثير العيب :

# ١ ـ أن يكون العيب في محل العقد نفسه:

11 - ففي البيع لابد أن يكون في نفس المبيع، وهذا طبيعي، فالعيوب في غير المبيع لا أثر لها كالعيوب في شخص العاقد الآخر، أو العيب في الرهن المقدم، أو الكفيل ونحوه. وضرب له ابن عابدين مثلا بها إذا باع حق الكدك (من حقوق الارتفاق في العقار) في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها أكثر، فليس له الرد بهذا السبب، لأن هذا ليس بعيب في المبيع. (١)

#### ٢ - أن يكون العيب قديها:

17 - والمراد بالقديم ما قارن العقد أوحدث قبل القبض. فالمقارن مجمع عليه، ودليل ما وجد قبل قبل القبض، أن المبيع من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته. (٣)

أما إذا لم يكن العيب قديما بل حدث بعد التسليم فلا يثبت الخيار، لأنه لفوات صفة

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ٢١/ ٣٤٣ ـ ٣٤٤

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ٧٧

<sup>(</sup>٣) شرح الروض ٢/ ٢٠، بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٧٦

<sup>(</sup>١) بدائسع الصنائع ٥/ ٢٧٤، الهداية وفتح القدير ١٥٣/٥، والفتساوى الهندية ٣/ ٣٧، والمغني ٤/ ١٣٧، والمبسوط للسرخسي ١٠٦/ ١٠٦ وقال: «وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة». والمجموع ١/٤٤/١٢

<sup>(</sup>٢) الحطاب على خليل ٤/ ٤٣٦

السلامة المشروطة دلالة في العقد، وقد حصل المعقود عليه سليها في يد المشتري، إذ العيب لم يحدث إلا بعد التسليم.

قال المرغيناني: العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو يوجب الرد. (١)

وقد خالف في هذا المالكية فأخذوا بقضية العهدة: وهي عهدتان، الأولى في عيوب الرقيق ويقولون فيها بعهدة الثلاث، والثانية في عيوب الجنون والجذام والبرص، ويقولون فيها بعهدة السنة، وتفصيله في مصطلح: (عهدة). (٢)

ويستثنى من هذه الشريطة عقد الإجارة، عند الحنفية فقد نصوا على أنها تفسخ بعيب حادث وذلك لأنها عقد على المنافع، وهي تحدث شيئا فشيئا، ووجود العيب يحول دون الانتفاع فيعتبر ولوكان حادثا. (٣)

٣ ـ أن لا يكون العيب بفعل المشتري قبل القيض:

١٣ \_ يعتبر في منزلة العيب الحادث عند

المشتري ما لوكان العيب قديما (حصل قبل القبض) ولكنه وجد بفعل وقع على المبيع من المشتري قبل أن يقبضه. وهذا القيد كالاستثناء على ما قبله. ويدل عليه جملة من الفروع التي ذكرها الشافعية - وقواعد غيرهم لا تأباه - وقد صرح الشيرازي بأنه حينئذ يفقد العيب أثره. (1)

# ٤ \_ أن يكون العيب باقيا بعد التسليم ومستمرا حتى الرد:

18 - والمراد من بقائه أن يثبت عند المشتري بعد التسليم، إما بأن يظل موجودا في محل العقد بعد القبض، وإما بأن يخفى عند التسليم ثم يظهر ثانية فلا يكتفى بثبوت قدمه عند البائع وظهوره قبل العقد عنده فقط، كها لا يكتفى بظهوره بعد العقد ثم خفائه بعد التسليم، بل لابد من أن يعود للظهور ثانية عند المشتري بعد التسليم يعدد للظهور ثانية عند المشتري بعد التسليم ويستمر باقيا إلى حين الرد.

ففي شريطة البقاء - أو المعاودة - احتراز عن العيب القديم إذا ظهر عند المشتري بعد التسليم، وعزم على الرد، ثم زال العيب قبل الرد. (٢) لأن الرد إنها هو للعيب - فهو سببه والمعقود عليه أضحى سليما فلا قيام للخيار مع

<sup>(</sup>۱) الهدايسة وفتح القدير ٥/ ١٧١، والبدائع ٥/ ٢٧٥، والفتاوى الهندية ٣/ ٦٦، والمقدمات ص٥٨٠، وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني ٤/ ١٤٠، والشرح الكبير على المقنع ٤/ ٩٠

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢/ ١٤٤

<sup>(</sup>٣) رد المحتار نقبلا عن جامع الفصولين ٤/ ٧١، وترتيب الأشباه ٢٦٣

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهـذب ١٢٦/١٢، وجـاشيـة الشرواني على التحفة ٤٠/٤

<sup>(</sup>٢) المندية ٣/ ٦٩ نقلا عن السراج الوهاج.

سلامته. هكذا الحكم عند الحنفية والشافعية حيث صرح الكاساني بأن العيب الثابت عند البائع محتمل الزوال قابل الارتفاع، فلا يثبت حق الرد بالاحتمال، فلابد في صفة العيب من ثبوتها عند المشتري ليعلم أنها قائمة. وذكر الشرواني من الشافعية أن العيب المعتبرهو ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض، وقد بقي إلى الفسخ. (١)

ه ـ أن لا تمكن إزالة العيب بلا مشقة:

10 - أما لو أمكن ذلك فلا يقوم حق الخيار، وذلك كها لوكان على القهاش طابع المصنع مثلا، وكان مما لا يضره الغسل، أو يمكن جعله من جهة البطانة، وكها لوكان بالثوب نجاسة وهو مما لا يفسد بالغسل ولا ينتقص، للتمكن من غسله. (٢)

وكثيرا ما يهون البائع من شأن العيب وأنه سهل الإزالة، أو لا يكلف إلا قليلا لإصلاحه ثم يظهر العكس فها مصير خيار العيب بعد الرضا من المشتري؟ نص المالكية على ثبوت خيار الرد للمشتري عند ثذ مالم يحدث لديه عيب فيتخير بين الرد والأرش، جاء في نوازل

الونشريسي أنه سئل عمن اشترى دابة وبها جرح رمح، فرضي بعدما قال البائع له هو جرح لا يضرها، جرح قد برىء، فتغيب هذا المشتري نحوا من سنة ثم ظهر الجرح فادحا. (فأجاب) إن لم يحدث بها عنده عيب مفسد فهو غيربين أن يردها أويتهاسك ولا شيء له من قيمة العيب، فإن حدث عند المشتري عيب بعد، فإن شاء ردها وقيمة العيب الحادث عنده، وإن شاء أمسكها وأخذ قيمة العيب بين الصحة والداء. (1)

## طرق إثبات العيب: (٢)

١٦ ـ إثبات العيب يختلف باختلاف العيب من
 حيث درجة الظهور. والعيب أربعة أنواع:
 عيب ظاهر مشاهد.

٢ - عيب باطن خفي ، لا يعرفه إلا أهل الخبرة .
 ٣ - عيب لا يطلع عليه إلا النساء .

٤ - عيب لا يعرف بالمساهدة المجردة بل يحتاج
 إلى التجربة والامتحان عند الخصومة.

١ - العيب المساهد: لا حاجه لتكليف

<sup>(</sup>۱) الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر ٤/ ١٤٠، الفتاوى الهندية ٣/ ٦٩، البدائع ٥/ ٢٧٦، فتح القدير ٥/ ١٥٣ ـ

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ٧٢ وفتح القدير ٦/ ٢

<sup>(</sup>١) المعيار للونشريسي (طبعة حجرية بالمغرب) ٥/ ١٧٨

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ٤/ ٩ والبدائع ٥/ ٢٧٩، مع الإحالة إلى مواطن لهذا الموضوع، كالفتاوى الهندية ٣/ ٨٦ ـ ٩٤ جامع الفصولين ٢/ ٢٥٠، فتح القدير ٥/ ١٧٦ تذكرة الفقهاء ٧/ ٤٢٥، كشاف القناع ٣/ ١٧٣، الشرح الكبير على المقنع ٤/ ١٠٠، الخرشي ٥/ ١٤٩، مغني المحتاج ٢/ ٢١، المسوط ١١١/ ١٢٠

المشتري إقامة البينة على وجود العيب عنده، لكونه ثابتا بالعيان والمشاهدة، وللمشتري حق خصومة البائع بسبب هذا العيب، وللقاضي حينئذ النظر في الأمر.

فإن كان العيب لا يحدث مشله عادة في يد المشتري، كالأصبع الزائدة ونحوها، فإنه يرد على البائع، ولا يكلف المشتري بإقامة البينة على ثبوت العيب عند البائع لتيقن ثبوته عنده، إلا أن يدعي البائع الرضا به والإبراء عنه، فتطلب البينة منه.

فإن أقام البينة عليه قضي بذلك، وإلا استحلف المستري على دعسواه، فإن نكل (أحجم عن اليمين) لم يرد المبيع المعيب على البائع، وإن حلف رد على البائع. وأما إن كان العيب ما يجوز أن يحدث مشله في يد المشتري فإنه يستحلف بالله على البتات، أي بشكل بات قاطع جازم، لا على مجرد نفي العلم: (لقد بعته وسلمته، وما به هذا العيب، لا عند البيع ولا عند التسليم». (1)

٢ ـ العيب إذا كان باطنا خفيا لا يعرف إلا المختصون كالأطباء والبياطرة مثل وجع الكبد والطحال ونحوه، فإنه يثبت لمارسة حق الخصومة بشهادة رجلين مسلمين، أو رجل مسلم عدل من أهل الخبرة.

٣- العيب الني لا يطلع عليه إلا النساء: يرجع القاضي فيه إلى قول النساء بعد أن يرين العيب، ولا يشترط العدد فيهن، بل يكفي قول امرأة واحدة عدل، والثنتان أحوط، لأن قول المرأة فيها لا يطلع عليه الرجال حجة في الشرع، كشهادة القابلة في النسب.

فإذا شهدت المرأة على العيب، فهناك روايات متعددة عن كل واحد من صاحبي أبي حنيفة، ومحصلها أن شهادة المرأة الواحدة أو الثنتين يثبت بها العيب الذي لا يطلع عليه الرجال في حق توجه الخصومة، لا في حق الرد.

العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة
 ولا يعرف إلا بالتجربة: كالإباق: فلا يثبت إلا
 بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. (١)

وإذا لم يستطع المشتري إثبات العيب عنده، هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أم لا؟ قال الصاحبان: يستحلف. وقال أبوحنيفة: لا يستحلف.

وكيفية استحلاف البائع: هي أن يحلف على العلم، لا على البتات أي الجزم والقطع فيقول: بالله ما يعلم أن هذا العيب موجود في هذا الشيء الآن، والسبب في ذلك: هو أنه يحلف على غير فعله، ومن حلف على غير فعله، كلف على العلم، لأنه لا علم له بها

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ١١٦/١

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/٢، ومختصر الطحاوي ص٨٠

ليس بفعله، أما من حلف على فعل نفسه فيحلف على البتات (أي بصيغة البت والجزم)، فإن نكل أي البائع عن اليمين، ثبت العيب عند المشتري، فيثبت له حق الخصومة، وإن حلف برىء. (1)

#### (الشريطة الثانية) الجهل بالعيب:

1٧ - فلابد أن يكون المستري غير عالم بالعيب ، قال السبكي : «عند العلم لاخيار» . (٢)

وسواء في العلم المحترز عنه أن يكون عند العقد، أو بعده عند القبض، فلو اشترى شيئا وهوعالم بعيبه عند العقد، أو اشتراه جاهلا بعيبه ثم علم به عند القبض فقبضه عالما بعيبه لم يكن له حق الخيار، لأن إقدامه على الشراء مع علمه بالعيب رضا به دلالة، وكذلك علمه عند القبض، لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض، فكان العلم عنده كالعلم عند العقد، فكان عليه لبقاء حقه في الخيار أن يمتنع من القبض عند علمه بالعيب، فلما لم يفعل كان راضيا به. قال ابن الهام: (العلم بالعيب عند البيع أو القبض مسقط للرد والأرش). (٣)

14 - ومن المقرر أن خيار العيب إنها هو للعيوب الخفية التي لا تدرك بالنظر، أما لوكان العيب بارزا لا يخفى عند الرؤية غالبا فيعتبر المتعاقد عالما به. ومثله ما لوكان يحتاج إلى مزيد تأمل فدل البائع المشتري على موضع العيب أو صفته، فإن ذلك يحول دون ثبوت الخيار للمتعاقد الآخر الذي تعامى عن إبصار العيب الواضح. كها لا يقبل قوله لم أره، بخلاف ما إذا كان العيب لا يعاين، فهو على الأصل من قيام الخيار بشرائطه. (١)

ومن ذلك ما لوكان العيب خفيا، لكن المتعاقد صرح به وذكره على سبيل اشتراط أنه موجود ظاهر. كما لوكان المبيع ثورا باعه على شرط أنه يرقد في المحراث أويعصي في الطاحون، أوباع فرسا على شرط أنها جموح، ثم تبين كذلك، فالبائع بريء.

وليس من ذلك ما لوكان يحتاج إلى خبرة خاصة، ومثلوا لذلك بها إذا أقبض المشتري الثمن، وقال للبائع استنقده فإن فيه زيفا، فقال: رضيت بزيفه فطلع فيه زيف، ذكر ابن حجر الهيتمي: أن بعضهم أفتى بأنه لا رد له به، ولم يرتضه قائلل: ووجه رده أن النزيف

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ١١٦/١٢

<sup>(</sup>٢) المرجع تفسه.

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٧٦ الهندية ٣/ ٦٧، فتح القدير ٥/ ٨١ و١٥٣ ونص ما في الهداية (٥/ ١٥٣): «والمراد عيب كان=

<sup>=</sup> عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض، لأن ذلك رضا به .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ٤/ ١٥١

لا يعرف قدره في الدرهم بمجرد مشاهدته فلم يؤشر الرضا به. ويفهم من هذا أن الإعلام بالعيب - الدي ينتفي به الخيار - هو الإعلام المفيد، وهنا لم يستفد إلا وجود زيف في الثمن، أمّا كم هو؟ فلم يحدد. (١)

19 ـ وقد تعرض الفقهاء إلى صورة ربها كانت نادرة في السابق، إلا أنها أصبحت الآن محتملة الموقوع كثيرا لتنوع خصائص الأشياء وخفاء عللها، بحيث يرى المرء الأمر الذي يلابسه العيب ولكنه يظن أنه ليس بعيب، أو يعلمه عيبا ولكن يحسبه لا ينقص القيمة وهو بخلاف ذلك. فإذا علم المشتري بالأمر المعتبر عيبا دون أن يدري أنه عيب وقبضه، ثم علم بعد القبض أن يدري أنه عيب وقبضه، ثم علم بعد القبض أنه عيب، فالحكم هنا أن ينظر: إن كان عيبا بينا لا يخفى ولا يعرفه إلا ذوو الخبرة أو المختصون بتلك الأشياء فله الرد.

#### (الشريطة الثالثة) عدم البراءة:

٢٠ يشترط لقيام الخيار أن لا يكون البائع قد اشترط السبراءة من العيب أو العيوب التي في المبيع. ولهذه الشريطة تفاصيل وافية، بل اقترانها بالبيع يجعل منه نوعا خاصا من أنواع البيوع يدعى بيع البراءة. (١)

## مسائل البراءة:

11 - حكمها ومجالها: اشتراط البراءة من العيب جائر عند الحنفية سواء أكان العيب معلوما للمشترط أم مجهولا له، ومها كان محل العقد، وأجازه مالك والشافعي في الحيوان وحده. (١)لأن الحيوان قلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر فيحتاج فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيها لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه. (١)

والأصل في اعتبار البراءة من العيب أثر عبدالله بن عمر رضي الله عنها حين باع غلاما له بشانهائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبدالله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصها إلى عشهان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه. وقال عبدالله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبدالله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى عبدالله أن

<sup>(</sup>١) الشرواني على تحفة المحتاج ٤/ ١٥١ ـ ١٥٧

<sup>(</sup>٢) قال السبكي: هذا الفصل باب مستقل، بوّب عليه المزني والأصحاب بياب بيع البراءة وكثير من الأصحاب =

<sup>=</sup> أدرجوه في هذا الباب (أي خيار العيب) لأنه من مسائله (٣٩٨/١٢) وشرح المنهج للقاضي زكريا (٣/ ١٣٢ - ١٣٣)، وهنو صنيع ابن رشد ٢/ ١٨٤، وقد جمل بيع المباهة قسيها للبيع المطلق.

 <sup>(</sup>١) قال ابن جزي: وقيل يجوز في كل مبيع (القوانين الفقهية
 ٢٥٦)، الدسوقي ٣/ ١١٩

<sup>(</sup>٢) في المقدمات لابن رشد ٥٨٠ التصريح بأن البراءة لا تفيد إلا في عيب لم يعلمه البائع، أما إن كان علمه فدلس به

يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبدالله بعد ذلك بألف وخمسائة درهم. (١)

تلخيص مذاهب العلماء في اشتراط البراءة: ٢٢ ـ الاتجاه الأول: أن يبرأ من كل عيب، علمه البائع أولم يعلمه. وهومذهب أبي حنيفة وأبي ثور، وروي عن ابن عمر وزيد.

الثاني: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يسميه، سواء أكان العيب مما يعاين أم لا، وهو مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري.

الشالث: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، والمراد بوضع اليد، إما المعاينة، وهو قول للشافعية فيها يمكن رؤيته، وإما حقيقة وضع اليد، وهو ظاهر النقل عن شريح وعطاء ورواية في مذهب أحمد ومذهب إسحاق.

الرابع: لا يبرأ إلا من العيب الباطن الذي لم يعلم به في الحيوان خاصة، وهومذهب مالك الذي ذكره في الموطأ والقول الظاهر من مذهب الشافعي.

الخامس : أن البراءة إنها هي في بيع

(١) أشر عبد الله بن عمر حين باع غلاما له. أخرجه مالك في المسوطأ (٢/ ٦١٣ - ط الحملي). وعند البيهتي في السنن (٥/ ٣٢٨ - ط دائرة المعارف العشمانية). وأورده القاضي ذكريا الأنصاري في شرح الروض ٢/ ٣٣. وقال في الشامل: إن المشتري زيد بن ثابت.

السلطان للمغنم، أوعلى مفلس، أوفي ديـون الميت، كما قال بعضهم.

السادس: بطلان البيع أصلا وهوقول في مذهب الشافعية. (١)

## أقسام وأحكام البراءة:

۲۳ - تنقسم البراءة أولا إلى نوعين: خاصة، من عيب معين مسمى، وعامة من جميع العيوب - أومن كل عيب - ولا أثر لهذا التقسيم في الحكم غير أثر الشمول لكل عيب أو الاختصاص بالعيب المسمى. على أن بعض الفقهاء منع العامة لأنها تشمل العيب الذي يحدث قبل التسليم ولم يكن موجودا وقت العقد، في حين أجازها الآخرون وحملوها على ما يرونه جائزا: دخول الحادث أو عدمه.

74 - لكن للبراءة تقسيما آخر ذا أثر كبير، (٢) وهو أنها: إما أن تكون مقيدة بالعيب الموجود عند العقد، وإما أن تصدر مضافة إلى العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض مع الموجود عند العقد، وإما أن ترد مطلقة لا مقيدة ولامضافة. أ - فإذا كان اشتراط البراءة في صورة التقييد بالعيب - أو العيوب - الموجودة عند العقد، وذلك يستفاد من عبارة: وعلى أني بريء من

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع ١٢/ ٣٩٩\_ ٥٠٠ و٤٠٠ و٠٠٠

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٧٧، فتح القدير ٥/ ١٨٣

كل عيب به»، أو «من عيب كذا به»، فلا خلاف في أن البراءة على هذه الصورة ونحوها لا تتناول إلا ما كان قائها وقت العقد، دون ما يحدث بعده إلى حين التسليم. ولا فرق بين صدور البراءة على وجه العموم أو الخصوص، وذلك لأن اللفظ المقيد بوصف لا يتناول غير الموصوف بتلك الصفة.

ب ـ إذا كان اشتراط البراءة فيه إضافة للمستقبل، بأن كانت صريحة بالتنصيص على العيب الحادث بعد العقد قبل القبض فلا يصح هذا الاشتراط، والعقد معه فاسد، أما عدم صحة الشرط فلأن الإبراء لا يحتمل الإضافة إلى زمن مستقبل (ولا التعليق بالشرط) فهووإن كان إسقاطا ـ فيه معنى التمليك، ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرد. وأما فساد العقد، فلأنه بيع أدخل فيه شرط فاسد فيفسد. وكذلك مذهب الشافعية وهو شامل لما لونص على العيب الكائن والحادث، أو أفرد الحادث بالذكر، والأخير أولى بالفساد.

ج - إذا كان اشتراط البراءة بصورة الإطلاق من غير بيان المراد أهو البراءة من العيب الموجود أم منه ومن الحادث (ويستوى في هذه الصورة أيضا أن تجيء عامة: على أني برىء من العيوب، أو من كل عيب، أو خاصة: من عيب كذا وسهاه -) فلأئمة الحنفية رأيان في المراد بها:

أحدها: شمول البراءة لما هوقائم عند

العقد، وما يحدث بعده إلى القبض، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب الشافعي أيضا. (١)

والرأي الثاني: اقتصار البراءة على العيوب الموجودة عند العقد، وهوما ذهب إليه مالك ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد، وهو قول لأبي يوسف أيضا. (٢)

## العقود التي يثبت فيها خيار العيب. (٣)

٢٥ ـ ذكر فقهاء الحنفية أن خيار العيب يثبت في العقود التالية: البيع أو الشراء، والإجارة، والقسمة، والصلح عن المال، وبدل الصلح عن دم العمد، وفي المهر، وبدل الخلع. (٤)

1 - أما ذكر البيع والشراء معا فلمراعاة ظهور العيب في المبيع أو الثمن، فيذكر ثبوته في الشراء إذا لوحظ كون العيب في المبيع، وإذا لوحظ كون العيب في المبيع، لكنهم كون العيب في الثمن ذكر ثبوته في البيع، لكنهم يصورونه غالبا في الشراء، وأن العيب في المبيع لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٧٧، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٨، والشربيني ٢/ ٥٣، وشرح المنهج ٣/ ١٣٢، وتكملة المجمسوع ١١٤/١٢ ـ ٤١٤

<sup>(</sup>٢) البدائسع ٥/ ٢٧٧، وفتسح القدير ٥/ ١٨٣ ونقله عن الشسافعي ـ وقسد عرفنسا من كتبهم خلافه ـ ، والمبسوط ١١٨ ٤٤، والدسوقي ٣/ ١١٩ نقلا عن ابن عرفة.

<sup>(</sup>٣) من مراجعة بداية المجتهد ٢/ ١٩٩، المبسوط ١٠٢/١٥

<sup>(</sup>٤) رد المحتار ٤/ ٧١ نقالا عن جامع الفصولين، وهوفيه ١/ ٢٥٠ بتطويل.

العيب فيه. والمراد من البيع (أو الشراء) الصحيح لا الفاسد، لوجوب فسخه بدون الخيار. (١)

ويشمل البيع عقد الصرف، لأن السلامة عن العيب مطلوبة عادة فيه ، سواء أكان بدل الصرف من الأشهان كالتبر والنقرة ، أم الديون كالدراهم والدنانير المضروبة ، إلا أن بدل الصرف إذا كان عينا فرده بالعيب يفسخ العقد سواء رده في المجلس أم بعد الافتراق ، ويرجع على البائع بها نقد ، وإن كان دينا بأن وجد الدراهم المقبوضة زيوفا فردها في المجلس ينفسخ العقد بالرد ، حتى لو استبدل مكانه مضى الصرف، وإن ردها بعد الافتراق بطل الصرف عند أبي حنيفة وزفر خلافا لأبي يوسف ومحمد . الإجارة: ولوحدث العيب بعد العقد والقبض ، بخلاف البيع ، أي يثبت فيها الخيار والقبض ، بخلاف البيع ، أي يثبت فيها الخيار

٣ ـ القسمة: فإذا وجد بعض الشركاء في نصيبه بعد القسمة عيبا قديها. كان له الخيار. (٣)

سواء أكان العيب قديما أم حادثًا. كما أنه ينفرد

صاحب الخيار بالرد فيها قبل القبض وبعده.

وفي البيع ينفرد قبله فقط (٢)

٤ ـ الصلح عن المال.

٥ ـ المهر.

٦ ـ بدل الخلع .

٧ - بدل الصلح عن دم العمد .

وهي تفارق ما سبق من مجال خيار العيب، بأن الرد فيها إنها هو بفاحش العيب لا بيسيره.

٢٦ ـ وقد ذكر ابن رشد أن العقد بالنسبة لكونه
 جالا لخيار العيب ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

١ ـ ما هو مجال له بلا خلاف، وهــوالــعـقــود
 المقصود بها المعاوضة.

٢ ـ ما ليس مجالا له بلا خلاف، وهو العقود التي
 ليس المقصود بها المعاوضة.

وذلك مثل الهبة لغير العوض، والصدقة.

٣ - ما فيه خلاف، والأظهر أنه ليس مجالا له، وهو العقود التي جمعت قصد المكارمة والمعاوضة مثل الهبة بقصد العوض. (١) وهذا الضابط لمجال خيار العيب تشهد له تفريعات المذاهب ولم نجد تعدادا للعقود التي يثبت فيها عند غير الحنفية.

توقيت خيار العيب :

۲۷ ـ فيه ثلاثة آراء:

الرأي الأول ـ أنه على الفور:

فتجب المبادرة للفسخ وإلا سقط. ومرادهم

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٦٣ نقلا عن البحر، لكن في جامع الفصولين عكسه ١/ ٢٤٥

<sup>(</sup>۲) جامع الفصولين ۱/ ۲۵۰ نقلا عن الزيادات، ورد المحتار ۲۳/۶

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٤/ ٦٣، جامع الفصولين ١/ ٢٥٠

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ١٧٤

من الفورية: الزمن الذي يمكن فيه الفسخ بحسب العادة. فلو علمه عند العقد أو بعده ولم يفسخ فهو من ضهانه ولا يرجع بأرش العيب. (۱) وهذا مذهب الشافعية ورواية في مذهب أحمد على ما ذكره القاضي أبو يعلى من تعدد الرواية في مه وهورأي لدى الحنفية ذكره صاحب الحاوي ومفاده: أنه إذا أمسك المعيب بعد الاطلاع على العيب مع قدرته على الردكان رضا. وقال ابن نجيم عن هذا الرأي: إنه غريب، والمعتمد أنه على التراخي. (۱)

والمراد من المبادرة التي يسقط الخيار بتركها، أن يبادر على العادة.

ولـوقال: لم أعلم أن الـردعلى الفـوريقبـل قوله إن كان ممن يخفى عليه.

وحيث بطل حق الرد بالتقصير يبطل حق الأرش أيضا ولابد من يمينه (٣)

قال القاضي زكريا: هذا في بيع الأعيان،

بخلاف ما في الذمة فهوعلى التراخي لأنه لا يملكه ملكا مستقرا إلا بالرضا ولوقبضه -لأنه غير معقود عليه.

وكذلك لا يجب الفور في طلب الأرش. (١) واستدل الشافعية بدليلين: أحدهما أن الأصل في البيع اللزوم ثم ثبت خيار العيب بالإجماع وغيره، والقدر المحقق من الإجماع ثبوته على الفور، والزائد على ذلك لم يدل عليه إجماع ولا نص، فيكون على مقتضى اللزوم تقليلا لمخالفة الدليل ما أمكن، ولأن الضرر المشروع لأجل الخياريندفع بالمبادرة، فالتأخير تقصير، فيجري عليه حكم اللزوم.

والدليل الشاني: القياس على حق الشفعة لورود النص فيها وكلاهما خيار ثبت بالشرع لا للتروي، بل لدفع الضرر. (٢)

الرأي الثاني ـ أنه على التراخي:

۲۸ ـ فلا يسقط بالتأخير ما لم يوجد منه ـ علىالمعتمد ـ ما يدل على الرضا.

وهومذهب الحنفية على المعتمد والحنابلة على الرواية المصححة من المذهب، وصنيع أبي الخطاب منهم أنه هو المذهب دون أن يشير إلى تعدد الرواية فيه.

<sup>(</sup>۱) شرح الروضة ۲/ ۶۱ و ۳۶، تكملة المجموع ۱۳ / ۱۳۴، فتح القدير ٥/ ۱۷۸

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٧٨، رد المحتار ٤/ ٩٠، المغني ٤/ ١٠٩م ٣٠٠٠، كشاف القناع ٣/ ٢١٨ ونقـل عن الاختيارات: ويجبر المشتري على الرد أو أخذ الأرش لتضرر الباثع بالتأخير.

<sup>(</sup>٣) تكملة المجموع ٢ ١/ ١٣٧ - ١٣٩ ، وذكر أن محل الكلام في المبادرة وما يكون تقصيرا وما لا ، محله كتاب الشفعة ، ومغني المحتاج ٢/ ٥٦ ، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ١٤١

<sup>(</sup>١) شرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ١٣٩، نهاية المحتاج ٤/ ٤٧ - ٤٩

<sup>(</sup>٢) تكملة المجموع ١٣٥/١٢ - ١٣٦

واستدل القائلون بأنه على التراخي بأنه خيار لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي، كالقصاص. ولم يسلّموا بدلالة الإمساك على الرضا به.

## الرأي الثالث : توقيته بيوم أو يومين :

79 ـ ويفترق الحكم بالرد فإن حصل في يوم فأقل لم يحتج لرده إلى اليمين، بعدم حصول رضاه، وإن تأخر إلى يومين رده مع اليمين بأنه ما رضى بالمعقود عليه. وهو مذهب المالكية.

ومستندهم كالمستند السابق، إلا أنهم جعلوا من انقضاء اليوم أو اليومين بلا رد دليلا على الرضا. (١)

#### أثر خيار العيب على حكم العقد:

•٣- إن وجود خيار العيب في العقد لا أثر له على حكم العقد الذي هو انتقال الملك، فملك المبيع يثبت للمشتري حالا، وملك الثمن ينتقل إلى البائع في الحال، لأن ركن البيع مطلق عن الشرط. والشابت بدلالة النص شرط السلامة لا شرط السبب (كها في خيار الشرط) ولا شرط الحكم (كها في خيار الرؤية) وأثر شرط السلامة يقتصر على منع لزوم العقد ولا سلطان له على منع لزوم العقد ولا سلطان له على منع أصل حكم العقد. (٢)

#### صفة العقد مع خيار العيب:

17- الملك مع خيار العيب غير لازم، لأن السلامة شرط في العقد دلالة، فها لم يسلم المبيع، لا يلزم البيع فلا يلزم حكمه. وقد استدل الكاساني (۱) لكون السلامة مشروطة في العقد دلالة بأنها في البيع مطلوبة المشتري عادة إلى آخر الوقت، لأن غرضه الانتفاع بالمبيع، ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة، ولأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع، فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة فكانت كالمشروطة نصا) فإذا فاتت المساواة كان له الخيار.

٣٧ ـ وللفقهاء اتجاهات ثلاثة في تحديد ما يثبت للمشتري عند قيام خيار العيب:

١ - التخيير بين أمرين هما الرد ، أو الإمساك بجميع الثمن. وبعبارة أوضح هي: التخيير بين أمرين اثنين: أن يفسخ العقد ويرد المبيع المعيب ويسترد الثمن، أو أن يمضي العقد ويمسك المعيب بجميع الثمن دون أن يرجع على البائع بالأرش (نقصان المعيب) فعلى هذا الاتجاه ليس للمشتري أن يمسك المعيب ويأخذ الأرش وهو نقصان المعيب، إلا في حال تعذر السرد بأحد الموانع التي ستأتى ، فحينشذ له

<sup>(</sup>١) السدسسوقي على الشسرح الكبسير ٣/ ١٢١، الخسرشي ٥/ ١٤٢، والحطاب ٤٤٣/٤

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٤، المبسوط ١٠/١٥

الإمساك مع الأرش لكنه على سبيل الخلف عن الرد ولا يثبت أصالة.

وهذا الاتجاه هومذهب الحنفية والشافعية. قال الشيرازي: لأنه لم يرض إلا بمبيع سليم بجميع الثمن فلم يجبرعلى إمساك معيب ببعض الشمن. وقال الكاساني: لوقال المشتري: أنا أمسك المعيب وآخذ النقصان ليس له ذلك، لأن قوله: أمسك المعيب دلالة الرضا بالعيب وأنه يمنع الرجوع بالنقصان. وقال بعدئذ: لأن حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الرد، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.

التخييربين أمرين اثنين أيضا، لكنها هنا:
 الرد - كها سبق - أو الإمساك مع الأرش ولولم
 يتعذر الرد وسواء رضي البائع بدفع الأرش أو
 سخط به. ففي هذا الاتجاه الفقهي لا مكان
 للإمساك بدون أرش بل هو من لوازمه.

وهو مذهب أحمد بن حنبل ـ وإسحاق بن راهویه ـ.

واستثنى الحنابلة ما إذا كان الإمساك مع الأرش يؤدي إلى الربا، فحينئذ يكون التخيير بين الرد أو الإمساك مجانا، ومثاله: شراء حلي

وسبب الخلاف النظر إلى نقص العيب، هل هو نقص أصل أو نقص وصف؟ فعند الحنفية والشافعية (والمالكية في العيب الكثير) هو نقص وصف ولذا يخيربين الرد والإمساك بدون شيء، وعند الحنابلة هو نقص أصل، ولذا يخير بين الرد والإمساك مع الرجوع بالنقصان. (٢)

٣ ـ التفرقة بين العيب الكثير، والعيب اليسير - ويسمونه غالبا: القليل المتوسط - (بعد إخراج العيب القليل جدا الذي لا ينفك عنه المبيع لأنه لا حكم له كها قال ابن رشد الجد).

ففي العيب الكثير وقد سبق بيان حده، وأن الراجح في تقديره عند ابن رشد: عشرة في المائة، وعند غيره: الثلث لا يختلف مذهب المائكية عن مذهب الحنفية والشافعية (أصحاب الاتجاه الأول) يخير المشتري بين الرد والإمساك مجانا، بلا أرش، وهذا الحكم في العيب الكثير سياه ابن جزي: (عيب رد).

فضة بزنته دراهم فضة، وشراء قفيز مما يجري فيه الربا، إذا اشتراه بمثله، ثم وجده معيبا، وذلك لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضل، أو إلى مسألة (مُدَّعَجُوةٍ). (١)

<sup>(</sup>۱) المبغني ٤/ ١٠٩ و ١١١م ٢٩٩٩ و ٣٠٠٤، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١٢، كشاف القنساع ٣/ ٢١٨، ومنتهى الإرادات 1/ ٣٦٢ (۲) الإيضاح للشماخي ٤٤٢/٣

 <sup>(</sup>١) المبسوط ١٠٣/١٣، البدائع ٥/ ٢٨٨ و٢٨٩، فتح القدير ٥/ ١٥٢، البحر الرائق ٦/ ٣٩، الفتاوى الهندية ٣/ ٦٦، نهاية المحتاج ٤/ ٢٤، المهذب للشيرازي وتكملة المجموع ١٦٥/١٢

أما في العيب المتوسط فالمشهور التفريق بين الأصول (العقارات من دور ونحوها) وبين العروض (وهي ماعدا العقار):

ففي العقارات لا يكون للمشتري الرد بهذا العيب المتوسط بل له الرجوع بالأرش.

أما في العروض، فظاهر الروايات في المدونة أنه يجب فيها الرد سواء كان العيب متوسطا أو كشيرا. وقيل: إن العروض كالأصول لا يجب الرد في العيب المتوسط وإنها فيه الرجوع بالقيمة. (1)

وذكر ابن رشد (الجدّ) أن شيخه الفقيه أبا بكر بن رزق كان يحمل ظاهر الروايات على التسوية بين العروض والأصول في أن حكمها الرجوع بالقيمة إذا كان العيب متوسطا، وأشار ابن رشد إلى أن لتأويله هذا ما يؤيده من رواية زياد عن مالك في الثياب. (٢) ولعله استنادا لهذه الرواية كان بعض شيوخ ابن يونس يرون أن الثياب في ذلك كالدور.

#### الرد وشرائطه

٣٣ ـ يشترط لصحة الفسخ أو الرد ما يلي:

١ - قيام الخيار، وهذه الشريطة يقتضيها أن

الفسخ في الخيـار إنـها هولأن العقـد غير لازم، فإذا سقــط الخيـار لزم العقـد، والعقـد الـلازم لا يحتمل الفسخ . (١)

٢ - أن يكون المردود على الوصف الذي كان مقبوضا:

والمراد أن لا يلحق بالمبيع عيب زائد عن العيب القديم، فكما قبض المشتري المبيع عليه أن يرد غير معيب بعيب زائد كعيب الشركة الناشىء عن تفرق الصفقة، أو العيب الحادث. (٢)

٣ ـ أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة قبل
 التهام:

وهو ما قبل قبض المبيع كله، لما يترتب على التفريق من عيوب، أحدها عيب الشركة كما سيأتي. قال الكاساني: وهذا المنع فيها إذا لم يرض البائع، إذ لورضي لجاز، لأنه حينئذ ضرر مرضي من جهته لا يجب دفعه عنه (٣) وفي هذا يقول ابن حجر:

<sup>(</sup>١) المقدمات ٥٧٠، بداية المجتهد ٢/ ١٧٨

<sup>(</sup>٢) المقدمات ٥٧٠، الحطاب والمواق ٤/ ٤٣٥، والخرشي بحاشية العدوي ٤/ ٤٢، والدسوقي على شرح الدردير لخليل ٣/ ١١٤

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ۲۷۳ و ۲۹۸ و ۲۹۸، الفتاوی الهندیة ۳/ ۸۱ ـ ۸۲، رد المحتار ۹۳/۶، الخرشي ۶/ ۶۱ وغیره من شروح خلیل.

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٨٣ و ٢٨٤ مستخلصا من توجيه قول أبي حنيفة في منع أحد المشترين لشيء واحد من رد نصيبه على البائع.

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٨٧، فتح القدير ٥/ ١٧٥، الفتاوى الهندية ٣/ ٧٦ و ٨١ و ٨٦ و ٨٣، وفيسه تفصيسلات دقيقة لما يعتبر صفقة واحدة يمتنع تفريقها وما ليس كذلك.

(إذا اتحد المبيع صفقة لا يرد المشتري بعضه بعيب قهرا، إلا إذا كان البعض الأخر للبائع فحينئذ يرد عليه البعض قهرا، وهو المعتمد من القاضي ومن تبعه، لأن العلة الصحيحة في امتناع رد البعض إنها هي الضرر الناشيء من تبعيض الصفقة عليه . . والتعليل باتحاد الصفقة وتفريقها بمجرده لا يصلح للتعليل، وإنها وجه العلة ما فيه من الضرر غالبا فآلت العلتان إلى شيء واحد وهو انتفاء الضرر) . (1)

٣٤ - وتفريق الصفقة قبل قبض المبيع كله لا يجوز مها كان المبيع، سواء كان شيئا واحدا كالثوب، والدار، أو المكيل والموزون في وعاء أو وعية، أو كان شيئين حقيقة وتقديرا كالثوبين والدارين، أم شيئين حقيقة شيئا واحدا تقديرا كمصراعي باب. ودليل عدم جواز تفريق الصفقة على البائع قبل تمامها ما يلحق بالبائع من ضرر يجب دفعه ما أمكن، والضرر هو إلزام البائع بالشركة، والشركة في الأعيان عيب. هذا في تفريق الشيء الواحد، أما إذا كان المبيع أشياء ففيه ضرر آخر وهولزوم البيع في الجيد أشما المرديء لأن ضم الرديء إلى الجيد والجمع بينها في الصفقة من عادة التجار ترويجا للرديء بوساطة الجيد.

وأمآ اعتبار قبض البعض بمثابة عدم القبض

فلأن الصفقة لا تتم إلا بقبض جميع المعقود عليه وسواء وجد العيب في المقبوض أو في غيره وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان العيب في المقبوض فله رده خاصة بحصته. (1)

وفي تفرق الصفقة يفصل المالكية بين بقاء السالم (غير المعيب) وفواته، فإن كان فائتا فله رد المعيب مطلقا وأخذ حصته من الثمن، لأنه لورد الجميع هذا رد قيمة الهالك عينا ورجع في عين وهو الثمن للعين وقيمة العرض الذي قد فات عند البائع، ورد العين والرجوع فيها لا فائدة فهه.

وأما إن كان باقيا فله رد البعض بحصته بشريطتين:

1 - أن لا يكون المعيب هو الأكثر من النصف ولو بيسير، فليس له رده بحصته، بل إما أن يتهاسك بالجميع أو يرد الجميع، أو يتهاسك بالبعض بجميع الثمن.

٢ ـ أن لا يكون المعيب وجه الصفقة فليس
 للمبتاع إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع.
 ويستثنى من ذلك ما كان أحد مزدوجين. (٢)

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي ٢/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٨٧، فتح القدير ٥/ ١٧٥

<sup>(</sup>٢) الخرشي ٤/ ٥٧ - ٥٨، الدسوقي ٣/ ١٣٤ - ١٣٥، المواق ٤/ ٤٥٩، الحطاب ٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠ وفيه نقلا عن التسوضيع: ولهذا كان الصحيح فيمن استهلك إحدى مزدوجين وجوب قيمتها.

ولم يصور المالكية التفرق في الشيء الواحد لاعتبارهم ذلك من العيب الحادث (المتوسط) وحكمه التخييريين الإمساك وأخذ أرش القديم، أو الرد ودفع أرش الحادث ما لم يقبله البائع بالحادث. (1)

٣٥ ـ ومـذهب الحنابلة أن تفرق الصفقة مانع من الرد قطعا إذا كان في الشيء الواحد، وفي الشيئين مما ينقصها التفريق، أو مما لا يجوز التفريق بينها، دفعا لضرر البائع. أما إذا كانا شيئين مما لا ينقص بالتفريق وما كان في وعائين فهو كشيئين عندهم ووجدهما مبيعين فليس له رد أحدهما على الصحيح. قال المرداوي: وهو الصواب. فإن وجد بأحدها عيبا فليس له إلا رد العيب فقط على الرواية المختارة من ثلاث روايات. (٢)

وكذلك قال الشافعية لا يرد المشتري بعض المبيع المعيب، وإن زال الباقي عن ملكه وانتقل للبائع، على ما جزم به المتولي والسبكي والبغوي، لأنه وقت الرد لم يرد كما تملك. وقال القاضي حسين: إن له الرد إذ ليس فيه تبعيض على البائع، ومثله ما لوكانا شيئين تتصل منفعة أحدهما بالآخر. أما الشيئان عما ليس كذلك -

سواء كانا معيبين أو ظهر العيب بأحدهما ـ فليس له رد أحدهما بل يردهما . ويفرق الشافعية بين تعدد الصفقة وتفردها .

فإن تعددت الصفقة (وذلك بتعدد البائع أو تعدد المشتري، أو تفصيل الثمن) فله رد أحدهما في الأظهر، لأنه لم يحصل تفريق الصفقة. أما إن تفردت (بعدم توافرشيء من أسباب تعددها) فليس له رد البعض. (1)

#### تفرق الصفقة بتعدد العاقد:

٣٦ - تفرق الصفقة لا تنحصر صوره في محل العقد، بل قد ينشأ عن تعدد العاقد. كما لوكان المشتري رجلين اشتريا شيئا واحدا واطلعا على عيب بالمبيع، فإنه ينفرد أحدهما بالفسخ دون صاحبه في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف وعمد ينفرد.

وحجـة الصـاحبـين أنه رد المشتري كها اشـتراه، فالـرد صالح في النصف لأنه مشتر نصفه، وحجـة أبي حنيفة أن الرد لم يوجد على الـوصف الـذي كان مقبـوضـا لأنه قبضـه غير معيب بعيب زائـد ـ وهـوهنا عيب الشركة ـ فلا يصح دفعا للضرر عن البائع . (٢)

<sup>(</sup>١) الدسوقي ٣/ ١٢٦ وبقية شروح خليل.

<sup>(</sup>۲) المغني ٤/ ١٢١م ٣٠١٧ و٣٠١٨، والفسروع وتصحيحه ٤/ ١١١ ـ ١١٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦

 <sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢/ ٢٠، ونهاية المحتاج ٤/ ٢٥، وتكملة المجموع ١٢/ ١٥٥، وشرح المنهج للقاضي زكريا بحاشية الجمل ٣/ ١٤٩
 (٢) البدائع ٥/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤

وقد بين ابن قدامة مذهب الحنابلة وموافقته للشافعية في ذلك فقال: لواشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا فله رده عليهما فإن كان أحدهما غائبا رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم، ولوكان أحدهما باع العين كلها بوكالة الأخر فالحكم كذلك سواء أكان الحاضر الوكيل أم الموكل نص أحمد على قريب من هذا، فإن أراد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر جازلأنه يرد على البائع جميع ما باعه ولا يحصل برده تشقيص، لأن المبيع كان مشقصا في البيع. (١)

إن علم به في مدة الخيارنفذ، وإن لم يعلم

ويعبر بعض الفقهاء عن شريطة العلم هذه بقولهم: أن يجيز - أويفسخ - في حضرة صاحبه، وهم مجمعون أن المراد من الحضرة العلم وليس الحضور.

واشتراط العلم للفسخ في خيار العيب متفق عليه بين أثمة الحنفية. سواء أكبان الرد قبل القبض أم بعده.

وليس العلم بمشترط عند الشافعية والحنابلة.

فقد صرحوا بأن الرد بالعيب لا يفتقر إلى رضا

البائع وحضوره (ولا حكم حاكم قبل القبض

ولا بعده). (١) ولم نجد للمالكية كلاما في هذا

والحنفية لايشترطون للردقبل القبض القضاء

أو التراضي، أما إذا كان بعد القبض فلابد من

أحدهما لأنه قبل القبض مما تقررأنه لا اعتبار

عنــد رفع العقد لحضور من لا يعتبررضاه فيه .

وأما بعد القبض فهورفع لعقد مستحق له

بالعيب، فلا يعتبر فيه رضا البائع نظير ما قبل

٣٨ ـ السرد إما أن يتم بمحض إرادة صاحب

الخيار، وإما أن يشترط لحصوله ـ عند الحنفية ـ

وجود التراضي بين العاقدين أو الترافع

للقضاء. وذلك يتبع حال الصفقة من حيث

التهام وعدمه. وتمامها كها هو معلوم بالقبض،

فإذا لم تتم الصفقة لا يشترط التراضي أو

التقاضى. قال الكاساني: لأن الصفقة قبل

القبض ليست تامة بل تمامها بالقبض فكان

القبض. (٢)

كيفية الرد:

## ٤ \_ علم العاقد الآخر بالفسخ:

٣٧ ـ فلو فسخ بغير علمه لم يعتبر، وكان له الرجوع عن فسخه وكان ذلك الفسخ موقوفا.

حتى مضت المدة كان ذلك إجازة للعقد.

(١) المغنى ٤/ ١٤٥

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٧٣، ٢٨٦ في خيار الشرط، فتح القدير ٥/ ١٢٢ ، الفتاوى الهندية ٣/ ٨١ نقلا عن الذخيرة ، المغني ٤/ ١١٩ م ٢٠ ١٣، كشاف القنساع ٣/ ٤٢٤، تكملة المجموع ١٥٧/١٢

<sup>(</sup>٢) الحطاب ٤/ ١٥٩ ـ ١٦٠ ، الدسوقي ٣/ ١١٨ وما بعدها .

بمنزلة القبول كأنه لم يشتره . (١)

أما إذا كانت الصفقة قد تمت، فالردة لا يكون مجرد نقض وانفساخ تكفي فيه إرادة صاحب الخيار، بل هو فسخ لصفقة تمت فلابلا فيه من التراضي أو التقاضي، ويعلل الكاساني ذلك بأن الصفقة قد تمت بالقبض فلا تحتمل الانفساخ بنفس الرد من غير قرينة القضاء أو الرضا. وبعبارة السرخسي: «الفسخ بعد تمام الصفقة نظير الإقالة، وهي لا تتم إلا باتفاق العاقدين» (٢) ولا فرق في الرد بين وقوعه قبل القبض أو بعده، عند الشافعية والحنابلة، لأنه نوع فسخ فلا تفتقر صحته إلى القضاء ولا للرضا، كالفسخ بخيار الشرط (بالإجماع) وكالرد بالعيب قبل القبض فكذا بعده. ولأن الرد بالعيب عندهم يرفع العقد من أصله، فلم يتفاوت الرد. (٣)

#### صيغة الفسخ وإجراءاته :

٣٩ ـ ذهب الحنفية \_ كها ذكرنا \_ إلى أن الفسخ قبل القبض يحصل بالإرادة المنفردة والمراد قول

المستري رددت أو فسخت ونحوذلك من الاتفاق العبارات. أما بعد القبض فلابد من الاتفاق بأن يفسخ صاحب الخيار ويقبل العاقد الآخر أو يتقاضيان. قال الكاساني: (١) (لأن الفسخ يكون على حسب العقد لأنه يرفع العقد، ثم العقد لا ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما دون رضا الآخر. أما قبل القبض فالصفقة لم تتم، فكان من السهل الرد لأنه كالامتناع من القبض، وهو تصرف دفع وامتناع وذلك خالص حقه).

أما عند الشافعية والحنابلة فالفسخ يجوز للمشتري مهما كانت الكيفية: في حضور البائع أو غيبته، برضاه أو عدمه، ولا يفتقر إلى الحاكم (٢) ولكن نظرا لذهاب الشافعية إلى أن خيار العيب يثبت على الفور، لا التراخي، وأنه تجب المبادرة إلى الفسخ وإلا سقط، فقد احتيج إلى القيام ببعض الإجراءات دون أن تختص صورة منها بالوجوب، بل يجزىء عنها ما يؤدي المراد وهو إثبات مبادرته للفسخ.

وخلاصة هذه الإجراءات عند الشافعية أنه إذا كان كل من الخصم والحاكم بالبلد وجب الذهاب إلى أحدهما، فإن أخر سقط حقه وإن فسخ، ولكن هناك صورة بديلة عن الذهاب

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنبأئسع ٥/ ٢٨١، الفتاوى الحندية ٣/ ٦٦، فتح القدير ٥/ ١٦٨

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي ١٠٣/١٣، وكرر التشبيه بالإقالة في شرح السير الكبير ٢/ ٢٩٤ والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه».

<sup>(</sup>٣) المهــذب ١/ ٢٨٤، الشـرح الكبـيرعلى المقنـع ٤/ ٨٦، تكملة المجموع للسبكي ١٥٧/١٢

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٨١

<sup>(</sup>۲) تكملة المجموع ۱۵۷/۱۲

إلى البائع أو الحاكم، وهي أن يشهد على الفسخ فلا يسقط حقه، ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك إلا للتسليم وفصل الخصومة، على ما حققه السبكي خلافا لما توهمه بعض عبارات المتون. (١)

# طبيعة الرد، وآثارها في تعاقب البيع

• ٤ - ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الرد بالتراضي بين المتعاقدين فهو فسخ في حقها بيع في حق غيرهما، وذلك في الرد بعد القبض (أما قبل القبض فهورد بإرادة منفردة) وإذا كان الرد بالقضاء كان فسخا في حقها وفي حق غيرهما. أما عند غير الحنفية فالفسخ رفع للعقد من أصله مطلقا. (٢)

ويظهر أثر هذه الطبيعة في حال تعاقب بيعين على المعيب بعيب قديم، حيث يفرق بين أن يكون قبول الرد من البائع الثاني حصل بالتراضي أو بالقضاء، فإن تم بالقضاء بإقامة

البينة على أن العيب كان عنده بعدما أنكر العيب. أو بنكوله عن اليمين على العيب، أو بإقراره بالعيب أنه كان عنده، والمقصود صدور إقرار منه ثم إنكاره، فيقيم المشتري البينة على ذلك الإقرار (أما الإقرار المبتدأ فلا حاجة معه إلى القضاء أصلا) ففي هذه الحال للبائع الثاني أن يرده على بائعه الأول فيخاصمه ويفعل الإجراءات الواجبة لرده عليه.

وإن كان قبول المستري الأول للرد بغير القضاء بل برضاه فليس له الرد على بائعه، لأن الرد بالتراضي بيع جديد في حق غير المتعاقدين وكها يعبرون: في حق الثالث والبائع الأول هنا غير المشتري الأول والمشتري الثاني، كأن المشتري الأول اشتراه من المشتري الثاني، وفي هذه الحال ليس له أن يرده على البائع الأول.

ولأنه إذا قبله بغير قضاء فقد رضي بالعيب فلا يرده على بائسعه الأول، ولا يقال أنها بالستراضي على الرد فعلا عين ما يفعله القاضي، لأن الحكم الأصلي في هذا هو المطالبة بالسلامة من العيب، وإنها يصار إلى الرد للعجز، فإذا نقله إلى الرد لم يصح في حق غيرهما، ألا يرى أن الرد إذا امتنع وجب الرجوع بحصة العيب. (١)

٤١ ـ هذا كله فيا إذا كان الرد بالعيب من

<sup>(</sup>۱) مغني المحتساج ۷/ ۵۷، وشسرح المنهج بحساشية الجميل ۳/ ۱۵۳، تكملة المجموع ۱۲/ ۱۳۹ ـ ۱۵۰ وأسهب كثيرا في بيان الوجوه والتأويلات حتى تعذر استخلاص المذهب عما ذكره إلا عن طريق الكتب المؤلفة بعسده والمعتمدة على ما فيه، ولم يتعسرض الحنابلة لذلك كله، لأن الخيار عندهم على التراخي

<sup>(</sup>٢) الهندية ٣/ ٦٦ نقلا عن السراج الوهاج، تكملة المجموع ١٩٥/١٢، فتح القدير ٥/ ١٦٥

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/١٦٧ ـ ١٦٨

المشتري الثاني بعد قبضه، أما إذا كان قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده على البائع الأول سواء كان بقضاء أم بغير قضاء \_ كها لوباع المشتري الأول للمشتري الثاني بشرط الخيار له \_ أوبيعا فيه خيار رؤية فإنه إذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للمشتري الأول أن يرده مطلقا. قال في الإيضاح: (الفقه فيه أنه قبل القبض له الامتناع من القبض عند الاطلاع على العيب، فكان هذا تصرف دفع وامتناع من القبض، وولاية الدفع عامة فظهر أثره في حق الكل ولهذا لا يتوقف على القضاء). (1)

وتعرض ابن قدامة لهذه المسألة فذكر أن المشتري الأول إن عاد المعيب إليه من المشتري (الثاني) فأراد رده بالعيب القديم ينظر: فإن كان حين باعه عالما بالعيب، أو وجد منه ما يدل على رضاه فليس له رده، لأن تصرفه رضا بالعيب. وإلا كان له رده. . سواء رجع إلى المستري الأول بالعيب القديم أو بإقالة ، أو هبة ، أو شراء ثان ، أو ميراث . (٢)

الإمساك مع الأرش (أو الرجوع بنقصان الثمن) (٣)

٤٢ \_ هناك أمور تطرأ على المبيع من زيادة أو

نقصان أو تصرف تمنع رد المبيع، وحينئذ ينتقل حق المشتري من الرد إلى الرجوع بنقصان الشمن، على تفصيل بين المذاهب في هذا الموجب، ولما كان هذا الموجب بديلا عن الخيار بين الرد والإمساك (الذي هو الأصل) أمكن تسميته (الموجب الخلفي) وكما هو مقرر لا يجتمع الخلف والأصل بل يتعاقبان، فإذا تعذر الأصل يصار إلى ما هو خلف له.

هذا مذهب الحنفية والشافعية. وقد عرف غيرهم هذا الموجب مع اختلاف المجال، فالمالكية حين جعلوا العيوب أنواعا ثلاثة: العيب اليسير (ليس فيه شيء)، وعيب الرد وهو الفاحش الذي يكون فيه المشتري بالخيار بين الرد والامساك بلا أرش)، وعيب القيمة، أرادوا بهذا الأخير العيب المتوسط الذي ينقص من الثمن، وموجب عيب القيمة أن يحط عن المشتري من الثمن بقدر نقص العيب، فمثل هذا النوع نقصان الثمن هو موجبه الأصلي.

كما أن الحنابلة يثبتون الخيرة للمشتري بين الإمساك بنقصان الثمن أو الرد ولو لم يتعذر

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٦٨

<sup>(</sup>٢) المغنى ٤/ ٢٤٨

<sup>(</sup>٣) الأرش: هو في اللغة دية الجراحات، وأصله من الفساد=

<sup>=</sup> يقال: ارّشت الحرب والنار إذا أوريتها، والتأريش بين القوم: الإفساد بينهم، ولما كان نقصان الأعيان فسادا فيها سمي نقصان الثمن: الأرش. وهو في الشرع عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت (المصباح المنير، مادة: أرش، والمغرب للمطرزي، والقاموس، تكملة المجموع للسبكي ١٦٧/١٢)

الرد. (١) فهسذا هو الموجَب الأصلي للخيار عندهم، أما الموجَب الخَلفَي عند تعذر الرد بسبب عيب حادث فهو التخيير بين الرد وإعطاء أرش العيب الحادث وبين الإمساك وأخذ أرش العيب القديم. وهو الحكم عند المالكية أيضا.

#### طريقة معرفة الأرش: (٢)

24 - هي أن يقوم المبيع بلا عيب، ثم يقوم مع العيب وينظر إلى التفاوت وتؤخذ نسبته إلى القيمة هل هو عشر أو ثمن أو ربع . . الغ . فإن كان التفاوت عشر القيمة رجع المشتري بعشر الثمن . (٣) وهكذا . (٤)

قال صاحب الأشباه: ولم يذكر قاضيخان

(۱) القوانين الفقهية ۲۵۸، وذكر أن هذا التقسيم في غير الحيوان وأما فيه فيرد بكل ما يحط من القيمة. المغني ١١١٨ ٢٠٠٨، كشاف القناع ٢/٢٤، الفروع ١٢٦٠، بدايسة المجتهد ٢/٧٧، المقدمات ٥٧٠، الخرشي ٤/٢٤، الحطاب والمواق ٤/٤٣٤، الدسوقي ٢١٤/٢.

(٢) للأرش مباحث مفصلة في تكملة المجموع للسبكي 17 / ٧٦٥ - ٢٩٤ و٣٠٣/١٢ - ٣٠٩

(٣) لما كانت الأثبان قديها هي الذهب والفضة وما شابهها، فقد تعرض بعض الفقهاء إلى أن الأرش هل يؤخذ من (عين الثمن) أو يدفعه البسائع من حيث شاء؟ وللحنابلة فيه احتيالان، وصحح ابن نصر الله الاحتيال الثاني بترك الأمر للبائع، قال في تصحيح الفروع: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب (كشاف القناع ٣/ ٢١٨ ووقع فيه تحريف كلمة (عين الثمن) إلى (عيب الثمن كها هو واضع).

(٤) فتح القدير ٦/٦١، الفتاوي الهندية ٣/٨٣، المغني=

ولا الزيلعي ولا ابن الهمام هل القيمة (التي ينسب إليها النقصان) يوم العقد أو القبض؟ وينبغي اعتبارها يوم العقد.

وفي المغني أن الحسن البصري قال: يرجع بقيمة العيب في الثمن يوم اشتراه قال أحمد: هذا أحسن ما سمعت. وقال في شرح الروض «هو أقل قيمتي وقت العقد والقبض». (1)

## موانع الرد :

\$ 3 - تنقسم موانع الرد إلى مانع طبيعي أو شرعي أو عقدي .

# أولاً ـ المانع الطبيعي :

24 - ذكر الكاساني أن هلاك المبيع في يد البائع يمنع الرد، لفوات محل الرد، ولا يرجع البائع على المشتري بشيء من الثمن، لأنه يحمل تبعة الهلاك قبل القبض. أما بعد القبض فقد أفاد صاحب الهداية أن موت محل الرد بيد المشتري يمنع الرد ويجعل موجب الخيار الرجوع بنقصان الثمن، والمراد أن هلاك المبيع بسبب سماوي

<sup>= £/</sup> ١١١، تكملة المجموع ١١/ ٢٦٥ وتسرتيب الأشبساه . والنظائر ٢٦٧

<sup>(</sup>١) ترتيب الأشبساه والنظسائسر ٢٦٢، المغني ١١٢/٤، شرح الروض ٦٣/٢، وتكملة المجموع ٢٧//١٢

يمتنع معه الموجَب الأصلي الذي هو الرد ليحل محله الموجَب الخَلفي (نقصان الثمن).

ويستوي في الهلاك أن يكون بسبب سهاوي أو باستهلاك المشتري له على سبيل الاستعمال والانتفاع المشروع، لا الإتلاف، وذلك بأكل الطعام أولبس الشوب حتى يتخرق، وفي هذا النوع خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، واعتباره في موانع الرد دون الأرش هو مذهب الصاحبين ومالك وأحمد، لأن المشتري صنع بالمبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه من الأكل واللبس حتى انتهى الملك به. ولأبي حنيفة أنه أتلفه بفعل مضمون منه لو وجد في غير ملكه، وقصد انتفى الضهان لملكه فكان كالمستفيد به عوضا. وإن اقتصر الاستهلاك على بعضه، فعند الصاحبين يرجع بنقصان الثمن في الأكل فعند الصاحبين يرجع بنقصان الثمن في الأكل وفي رواية ثانية يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل. (١)

ومثل الهلاك في امتناع الرد: انتهاء الملك عن الشيء بالمسوت، لأنه ينتهي به الملك لا بفعل المشتري، فيمتنع الرد حكما ويبقى له الرجوع بالنقصان.

وقد سوّى الحنفية والشافعية بين هلاك

المعيب بالعيب أو بغيره، وفرق المالكية بينها، فوافقوهم في الرجوع بنقصان الثمن في الهلاك بغير العيب المسدّلس، أما فيه فللمشتري الرجوع بالثمن كله. (١) أما الحنابلة فالتفرقة عندهم ليست بحسب الهلاك بالعيب أوغيره بل بحسب وقوع التدليس وعدمه، فإن كان البائع سيّء النية ودلّس العيب ثم هلك المبيع به أو بغيره فللمشتري الرجوع بالثمن كله. أما إذا لم يدلس البائع فرجوعه بنقصان الثمن فقط. فيرجع بالثمن كله إلا إذا كان العيب المدلس هو يرجع بالثمن كله إلا إذا كان العيب المدلس هو المذي أودى بالمبيع. (١) ويسمى المالكية ذلك بالفوت ويقسمونه إلى فوت حسي، وفوت حكمي. (١)

# ثانيا \_ المانع الشرعي:

27 ـ هذا المانع عبارة عن حصول زيادة في المبيع عند المستري على أن تكون زيادة منفصلة متولدة (بعد القبض) أومتصلة غيرمتولدة (مطلقا، قبل القبض أوبعده) فظهور الزيادة

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٢٨٣ ، فتح القدير ٥/ ١٦١ ـ ١٦٣ ، رد المحتار ٤/ ٨٧ ـ ٨٣ تبيين الحقائق ٤/ ٣٥ ، مغني المحتاج ٢/ ٥٤ ، الحرشي ٥/ ١٣٨ كشاف القناع ٢٣/٢

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ٦/ ٣٩، فتح القدير ٥/ ١٦١، مغني المحتاج ٢/ ٥٤، المهذب ٢٩١/١، نهاية المحتاج ٢٤/٤

<sup>(</sup>۲) المغني ٤/ ١٣٥ ، كشساف القنساع ٣/ ١٨٠ «سسواء تعيّب المبيع عند المشتري أو تلف بفعـل الله كالمـرض، أو بفعل المشترى بما هو مأذون شرعا» .

<sup>(</sup>٣) الخرشي ٤٨/٤، الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٢٤

بعدما ظهر عيب في المبيع يمتنع به الرد ولوقبل البائع، لأن المنع لحق الشرع. وفيها يأتي تفصيل هاتين الصورتين المانعتين من الرد والناقلتين الموجب إلى الأرش.

أولا ـ الزيادة المتصلة غير المتولدة (مطلقا: قبل القبض أو بعده) كالصبغ والخياطة في الشوب، والبناء والغرس في الأرض، لأن هذه النزيادة ليست تابعة، بل هي أصل بنفسها فتعذر معها رد المبيع، إذ لا يمكن رده بدون النزيادة لتعذر الفصل، ولا يمكن رده مع الزيادة، لأنها ليست تابعة في العقد فلا تكون تابعة في الفسخ فهو تابعة في الفسخ فهو إلا إن تراضيا على الفسخ فهو إقالة وكبيع جديد) ولوقال البائع: أنا أقبله كذلك، ورضي المشتري لا يجوز أيضا، لأن المنع خي الشرع لاستلزامه الربا.

ثانيا ـ الزيادة المنفصلة المتولدة، بعد القبض خاصة، كالولد والثمرة واللبن وأرش الجناية. وتلك النزيادة تمنع الرد بالعيب أيضا لأن الزيادة مبيعة تبعا لثبوت حكم الأصل وحصلت في ضمان المشتري، فإن ردها مع الأصل كانت للبائع ربح ما لم يضمن، وإن استبقاها ورد الأصل فإنها تبقى في يده بلا ثمن، وهذا من صور الربا.

وخالف الشافعي في هذه الزيادة، فعدها كالكسب، لإمكان الفصل عن الأصل بدونها،

والزيادة للمشتري، فهي لا تمنع الرد. (١) ٤٧ ـ أما صور الـزيـادة الأخرى فلا تمنع الرد، ولذا لا رجوع معها بالأرش، وهي:

1 ـ الـزيـادة المتصلة المتولدة، كالكبروالسّمَن، ومنها عند الحنابلة الجنين قبل الوضع والثمرة قبل التأبـير. وهي لا تمنـع الـرد بالعيب في ظاهر الرواية عند الحنفية إن رضي المشتري بردها مع الأصل وإن أبى المشتري الـرد كان له الرجوع بالأرش خلافا لمحمد.

والحكم كذلك عند الحنابلة، لأن الزيادة تمحضت تابعة للأصل بتولدها منه مع عدم انفصالها فكأن الفسخ لم يرد على زيادة أصلاكها قال ابن الهمام - أوكها قال الكاساني: كانت الزيادة مبيعة تبعا، وما كان تبعا في العقد يكون تبعا في الفسخ. ولا فرق في هذه الزيادة بين أن تحدث قبل القبض أو بعده. (٢)

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦، فتح القدير ١٦٠ ـ ١٦١، رد المحتسار ٤/ ٨٠ ـ ٨١، الفتاوى الهندية ٣/ ٧٧، تكملة المجموع ٢٥٤/١٢

<sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ٢٨٤، فتح القدير ٥/ ١٦١، المغني ٤/ ١٣٠. وقد جاء حكم هذه العسورة عند ابن الهام موهما العكس حيث قال: ووهي تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها، لأن العقد لم يرد عليها ولا يمكن التبعية للانفصال، ثم قال بعد: وفيكون المشتري بالخيار قبل القبض إن شاء ردهما جميعا وإن شاء رضي بها بجميع الثمن، فعرف بهذا أن مراده من المنع: منع رد الأصل وحده لا امتناع رده معها. وفي البدائع ٥/ ١٨٤، والفتح ٥/ ١٦١ تفصيلات بشأن وجود عيب بالزيادة وحدها وفروع أخرى تنظر هناك.

Y - السزيادة المنفصلة المتولدة: قبل القبض كالولد واللبن والثمر في بيع الشجر وهي لا تمنع الرد بالعيب، لكن لا يرد الأصل وحده، بل إن شاء المستري ردهما جميعا وإن شاء رضي بها بجميع الثمن. وقال الحنابلة: يرد الأصل دون الزيادة، فهي للمشتري.

٣ - الزيادة المنفصلة غير المتولدة، كالغّلة والكسب، وهي لا تمنع من الرد وهو الحكم لدي الشافعية والحنابلة. ويفسخ العقد في الأصل دون الزيادة ويُسلّم الكسب للمشتري لأنه حصل في ضمانه، ودليل ذلك الحديث الذي فيه قول البائع: أنه استغل غلامه فقال ﷺ (الخراج بالضهان»(١) ولأن هذه الزيادة ليست بمبيعة وإنما هي مملوكة بملك الأصل، فبالرد يفسخ العقد في الأصل وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري بغير ثمن عند أبي حنيفة (لكنها لا تطيب له، لأنها وإن حدثت على ملكـه هي ربـح ما لم يضمن، وعند الصاحبين: الزيادة للباثع ولا تطيب له) هذا إذا اختار الرد، أما إن رضى بالعيب واختار البيع فالزيادة لا تطيب له بلا خلاف لأنها ربح ما لم يضمن وهومنهي عنه، ولأنها زيادة لا يقابلها عوض في العقد وهوربا وقال الحنابلة: الكسب للمشتري بمقابلة ضهانه، دون فرق بين ما يقبل القبض أو بعده.

٤٨ ـ هذا إن كانت الزيادة قائمة فإن هلكت بفعل بآفة سهاوية لم يتغير الحكم، وإن هلكت بفعل المشتري فالبائع بالخيار بين القبول ورد جميع الثمن وبين الرفض ورد النقصان، وإن هلكت بفعل أجنبي المتنع الرد. (١)

أما المالكية فقد قال الحطاب عن ابن رشد في المقدمات إن الزيادة على خمسة أوجه:

١ ـ زيادة لحوالة الأسواق.

٢ ـ وزيادة في حالة المبيع وكلاهما لا يعتبر ولا يوجب للمبتاع خيارا. صرح بذلك في كتاب العيوب من المدونة فقال في أوله ولا يفيت الرد بالعيب حوالة الأسواق.

٣ - وزيادة في عين المبيع بنهاء حادث فيه كالدابة
 تسمن أوبشيء من جنسه مضاف إليه كالولد
 فاختلف أصحابنا في ذلك.

٤ - وزيادة مضافة للمبيع من غير جنسه مثل أن يشتري النخل ولا ثمر فيه فتثمر عنده ثم يجد عيبا، فهذا لا اختلاف أن ذلك لا يوجب له خيارا ويكون مخيرا بين أن يرد النخل وثمرتها ما لم يطب ويرجع بالعلاج على مذهب ابن القاسم أو يمسك ولا شيء له في الوجهين جميعا وقوله ما لم يطب أي ما لم تزه.

٥ ـ وزيـادة أحدثها المشتري في المبيع من صنعة

<sup>(</sup>١) البدائسع ٥/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، المغني ٤/ ١٣٠ ، تكسلة المجموع ٢١/ ٢٥٤

<sup>(</sup>١) حديث: (الخراج بالضيان). تقدم تخريجه ف/ ٢

مضافة إليه كالصبغ والخياطة وماأشبهها مما لا ينفصل عنه إلا بفساد، فلا اختلاف أن ذلك يوجب له الخياربين أن يتمسك ويرجع بقيمة العيب أويرد ويكون شريكا له، ونحوه للباجي في المنتقى وذكر الباجى خمسة الأوجه.

٤٩ ـ قال الحطاب: وأما كيفية التقويم فقد تكلم على ذلك ابن غازي، وحاصله أنه إذا حدثت زيادة عند المشتري ولم يحدث عنده عيب فإنــه يخير، فإن اختـار الإمســاك فيقــوم المبيــع تقويمين، يقوم سالما، ثم معيبا، ويأخذ من الثمن بنسبة ذلك، وإن اختار الرد قوم تقويمين أيضا فيقوم بالعيب القديم غيرمصبوغ ثم يقوم مصبوغا، فها زادت قيمته مصبوغا على قيمته غير مصبوغ نسب إلى قيمته مصبوغا وكان المشتري شريكا في الشوب بنسبته، كما إذا قوم غيرمصبوغ بشهانين، وقوم مصبوغا بتسعين، فينسب العشرة الزائدة إلى تسعين فتكون تسعا فيكون المشتري شريكا في الثوب بالتسع، وتعتبر قيمته مصبوغا وغير مصبوغ يوم البيع عند ابن يونس، ويوم الحكم عند ابن رشد، وأما إذا حدث عند المشتري عيب وزيادة فان اختار المشتري الإمساك قوم المبيع تقويمين كما تقدم، وإن اختار الرد فقال ابن الحاجب: لابد من أربع تقويهات، يقوم سالما ثم بالعيب القديم، ثم بالحادث، ثم بالزيادة، وقال ابن عبدالسلام: لا حاجة إلى تقويمه سالما ولا إلى

تقويمه بالعيب الحادث وإنها يقوم بالعيب المقدم ثم بالزيادة فيشارك في المبيع بقدر الزيادة. (١)

## ثالثا ـ المانع العقدي: (العيب الحادث)

• ٥ - العقد المبرم بين العاقدين يقوم على الإلتـزام بها ألـزم به كل منهـها نفسـه من مبيـع وثمن، بموجب العقد، ولذا كان حق الرد للمعيب مقيدا بأن لا يقع ما يخل بالالتزامات الموزعة في العقد، فإذا تعيب المبيع عند المشتري بعيب حادث، سواء كان بفعل المشتري أو بآفة سهاوية أوبفعل المعقود عليه إن كان ذا حياة، فإن الرد للمعيب وهو الموجّب الأصلى -يمتنع، وينتقل إلى الموجَب الخَلفَي وهو الرجوع بالنقصان لأن شرط الرد أن يكون المردود عند الرد على الصفة التي كان عليها عند القبض ولم يوجد لخروجه معيبا بعيب واحد فقط، ولأن في الرد إضرارا بالبائع وهو إخلال بطبيعة العقد، لأن المبيع خرج عن ملكه سالما من العيب الحادث فلو ألـزم به معيبًا تضرر، لأنه إذا كان يضمن العيب القديم لا يضمن الحادث لوقوعه بعد القبض والمبيع بيد المشتري فانعدم شرط الرد، وبها أنه لابد من دفع الضور عن المشترى لمقابلة الجزء الفائت الذي صار مستحقاله

<sup>(</sup>١) الحطاب ٤/٧٤، المقدمات لابن رشد ٢/ ٥٧١ ـ ٧٧٥ الطبعة الأولى.

بالعقد فقد تعين الرجوع بالنقصان وردحصة الجزء الفائت بالثمن

ولم يجعل الحنفية والحنابلة في رواية للمشتري حق الرد لأن المشتري هو السبب بالعجزعن الرد بها باشره في المبيع - أوبها حصل فيه على ضهانه - وفي إلزام الرد بالعيب الحادث إضرار بالبائع لا لفعل باشره (وتقصيره بعدم بيان العيب لا يمنع عصمة ماله) فكان الأنظر للطرفين هو دفع الأرش للعيب القديم. (1)

وعند المالكية \_ وهي الرواية الثانية للحنابلة \_ يخيربين الإمساك وأخذ أرش العيب القديم وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ما لم يقبله البائع بالعيب الحادث.

وصرح الشافعية بأنه لوحدث عند المشتري عيب سقط الرد قهرا ثم إن رضي به البائع رده المستري أو قنع به، فإن لم يرض به البائع معيبا ضم المستري أرش الحادث إلى المبيع ورد، أو غرم أرش القديم ولا يرد. فإن اتفقا على أحد الأمرين فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك. ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالعيب الحادث ليختار، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش.

أما الثانية فهي أنه يخيربين الردمع أرش

(١) الهداية وفتح القدير والعناية ٥/ ١٥٩ ـ ١٦٠، والمغني المحتاج ٢/ ٥٨ ـ ٥٩، شرح السروض ٢٨/٢، الدسوقي ٣/ ١٢٦

العيب الحادث وبين الإمساك وأخذ أرش العيب العديم. (١)

#### سقوط الخيار وانتهاؤه :

10-خيار العيب ينتهي بانتهاء العقد أي فسخه، فيكون الخيار منتهيا تبعا له، لكن ذلك يستتبع آثاره أحيانا فيها إذا عاد المبيع المعيب إلى البائع وفيه عيب حادث لدى المستري. كها ينتهي خيار العيب باختيار إمساك المبيع المعيب وأخذ أرش العيب، وهذا الاختيار إما أن يقع صراحة بالقول المعبر عن الرضا، وإما أن يقع بالتصرف الدال على الرضا، (أما غير الدال

وقد ينتهي الخيار بزوال العيب قبيل استعمال حق الرد، وفي بعض صور الولاية عن الصغير وغيره، أو الوكالة، يتعين التنازل عن الخيار لكون الإمساك للعقد أكثر حظوة وفائدة، ونظر الولاية والنيابة عن الغير مبنى على الأصلح.

ولا يخفى أن بعض هذه الأسباب المسقطة إرادي يصدر من العاقد، وبعضها يجب عليه شرعا أويقع دون إرادته، ولهذا تفرقت المسقطات، لاجتذاب هذه العوامل لها إلى:

١ ـ زوال العيب قبل الرد.

<sup>(</sup>۱) البسدائع (۲۸۳/ ، والعناية ٥/ ١٦٠ ، وفتح القدير ٥/ ١٥٩ - ١٦٠ ، المسغني ٤/ ١١٣ م ٣٠٠٦ ، الفتساوى الهندية ٢/ ٢٥٥

٢ - إسقاط الخيار بصريح الإسقاط والإبراء
 عنه، أو التنازل بمقابل.

٣ \_ وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة، بحكم الشرع.

٤ \_ الرضا بالعيب صراحة.

٥ ـ التصرفات الدالة على الرضا.

أولا: زوال العيب قبل الرد.

٧٥ - يسقط خيار العيب - الرد والأرش - إذا زال العيب قبل الرد، لأن الشريطة الأولى لقيام الخيار قد تخلفت، ويستوي في ذلك أن يزول بنفسه أو بإزالة البائع، على أن يتم ذلك في زمن يسير ومن غير إضرار بالمشتري . . ولهذا الزوال بعض الصور العملية التي تعرض لها ابن حجر في فتاواه، منها:

تدارك العيب بزمن يسيريمنع الخيار، وذلك فيها لوبيعت أرض وفي المبيع بذر تعهد البائع بتركه أو بالفراغ منه في زمن يسير، لا يتخير المسترى، كها لو اشترى دارا ثم رأى خللا بسقفها أو بالوعة . . يلزم القبول، ولا نظر للمنة اللاحقة به . ونحوه شراء أرض فيها دفين من حجر أو خشب . لا تدخل، وتركها غير مضر وقلعها مضر يسقط الخيار، لكون النقل ينقص قيمتها أو يحتاج لمدة لها أجرة (ولا نظر لما في الترك من المنة لأنه ضمن عقد) وهذا الترك إعراض من المنة لأنه ضمن عقد) وهذا الترك إعراض لا تمليك ، فللبائع الرجوع فيه ، فإذا رجع عاد

خيار المشتري، فلووهبها له بشروطه لزمه القبول وسقط خياره ولا رجوع للبائع. (١)

زوال العيب بالـترك من غير لحوق منة: فيها لو أنعـل المشـتري الدابة ثم بان عيبها، فلونزع النعـل تعيبت وامتنع الـرد، وإن تركـه فله الرد وليس للبائع الامتناع عن القبول.

وجه عدم المنة في ذلك أن ما يقع في ضمن عقد يكون في مقابلة توفير غرض لباذله فلم توجد فيه حقيقة المنة، لاسيما وقد انضم إلى ذلك إجبار الشرع له على القبول فهوكاره له، والكاره للشيء لا يتوهم لحوق منة إليه بوجه من الوجوه. (٢)

## ثانيا \_ وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة:

وذلك بأن تكون المصلحة في إمساك المعيب والعاقد مقيد التصرف: وذلك ما إذا كان في العقد غبطة، أي كانت القيمة أكثر من الثمن، ولهذا صور:

أ\_لوكان المشتري مفلسا، لأن في الرد والحالة هذه تفويت الفرق على الغرماء.

ب \_ لوكان وليا يشتري لموليه في حال يصح فيها شراؤه له، كما لواشتراه سليما ثم تعيب قبل القبض. لأن الرد تصرف ضار بحق المولى عليه فلا يصح.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي ٢/ ٢٤٤

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الكبرى لابن حجر ۲/۲۲۳

ج ـ أوكان عامل قراض ولم يصرح المالك بطلب الرد، للعلة نفسها . (١)

ثالثا \_ إسقاط الخيار بصريح الإسقاط، والإبراء عنه

وهوني خيار الحنفية أن إسقاط المشتري خيار العيب إسقاط سائغ، لأن الخيار حق خالص للمشتري فله النزول عنه. وهوفي هذا يخالف خيار الرؤية الذي لا يصح إنهاؤه بصريح الإسقاط لأنه خيار حكمي ثبت بالشرع بل يسقط تبعا وضمنا.

هذا عن إسقاط خيار الرد، وأما حق الرجوع بالأرش (نقصان الثمن) فكذلك الأمر يجوز أن يتناوله صريح الإبطال، لأنه حقه كخيار الرد بالعيب لثبوته بالشرط (وهي السلامة المشروطة في العقد دلالة) والإنسان بسبيل من التصرف في حقه مقصودا استيفاء وإسقاطا. (٢)

ومثل الإسقاط في الحكم الإبراء، بأن يبرىء المشتري البائع من العيب، لأن (الإبراء) في حقيقت إسقاط، وللمشتري هنا ولاية الإسقاط لأن الخيار حقه والمحل قابل للسقوط. (٣)

هذا ولا يسقط الخيار بعوض عند الشافعية،

(١) تحفة المحتاج بحاشية الشروان ٤/ ١٤٠

فقد سئل ابن حجر الهيتمي عن بذل عوض لترك رد العيب، هل يجوز كعوض الخلع؟ فأجاب: «لا يجوز بذل العوض في مقابلة ترك خيار العيب، لا من الأجنبي ولا من البائع، لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم». (١) وهذا غير الأرش لأنه ليس عوضا لترك الخيار أصلا، بل هو تقويم لنقصان الثمن اعترافا بالخيار وعملا بمضمونه.

# رابعا \_ الرضا بالعيب صراحة:

٥٥ ـ رضا المشتري بالعيب بعد العلم به إذا عبر عنه بصورة صريحة ، كلفظ: رضيت بالعيب، أجزت العقد، بالعيب، أجزت العقد، أمضيته ، ونحوذلك من العبارات المفيدة للرضا، فإن الخيار يسقط أصلا أي ينتهي حق الرد والأرش معا.

ذلك لأن حق الرد إنها هولفوات السلامة المشروطة دلالة في العقد، وإذا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به فقد دل على أنه نزل عن هذا الشرط، أو أنه لم يشترطه ابتداء وأنه لم يشترط السلامة دلالة، وقد ثبت الخيار نظرا له فإذا لم ينظر لنفسه ورضى بالضرر فذاك له.

وكذلك الحال إذا تناول الرضا بالعيب حق الرجوع بنقصان الثمن، كما لو انتقص المبيع في

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ٢٨٢

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٢٨٢

<sup>(</sup>١) الفتاوى الكبرى لابن حجر ٢/ ١٣٦ ـ ١٣٧

يد المشتري وامتنع الرد بسبب النقصان ووجب الأرش، لكن المشتري حينئذ أظهر رضاه بالعيب فإن الخيار يسقط جملة.

# خامسا: التصرفات الدالة على الرضا:

٥٦ ـ الرضا بالعيب إما أن يكون صريحا وإما أن يكون صريحا وإما أن يكون بالدلالة ومجالها الأفعال (أو التصرفات) وذلك بأن يوجد من المشتري (بعد العلم بالعيب) تصرف في المبيع يدل على الرضا بالعيب.

قال الكاساني: «كل تصرف يوجد من المستري في المسترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يسقط الخيار». (١)

والتصرفات بالنسبة لهذا المسقط يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:

# ١ - تصرفات استعمال للمبيع واستغلال له وانتفاع منه:

٧٥ - وذلك بأي وجه كان دون انتقاص لعينه أو إلى الله الله وجه كان دون انتقاص لعينه أو الله الله وكبير الدابة (لغير السرد، أو السقي، أو شراء العلف) وسقي الأرض أو زرعها أو حصادها، أو عرض المبيع على البيع أو الإجارة، أو مداواته واستخدامه ولو مرة. فإذا تصرف المشتري بذلك في المبيع بعد علمه بالعيب فه و دلالة على الرضا، وهو

# ٢ \_ تصرفات إتلاف للمبيع:

٥٨ ـ والمراد ما كان على غيروجه الاستعمال،
 كالتمزيق للشوب، وقتل الدابة، فمثل هذا
 التصرف لغير مصلحته، ويسقط به الخيار. (٢)

# ٣ ـ تصرفات إخراج عن ملكه :

وه - إذا أخرج المشتري المبيع عن ملكه بأن عقد عليه عقدا من عقود التمليك كالبيع أو الهبة (مع التسليم) أو الصلح، ثم اطلع على عيب قديم فيه، سقط خياره لتعذر رد المبيع إلى البائع، ففي هذه الحال لا سبيل إلى فسخ البيع بين المشتري الأول وبين باثعه لتعلق حق المشتري الثاني بالمبيع، لأنه بالبيع صارحابسا له فكان مفوتا للرد، ولما كان امتناع الرد هنا بسبب المشتري فلا رجوع له بالنقصان أيضا لأن من شرائطه أن لا يكون امتناع الرد بسبب المشتري. والإقدام على هذه التصرفات مع العلم بالعيب دليل الرضا بالعيب وسقوط الخيار من أساسه.

دليل قصده الاستبقاء. ودليل الشيء في الأمور الباطنة \_ كالرضا \_ يقوم مقامها . (١)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير والعناية ٥/ ١٧٧ ـ ١٧٨ ، والبدائع ٥/ ٢٨٢ ، ورد المحتار ٥/ ٩٠ ـ ٩١

<sup>(</sup>٢) شرح مختصر الطحاوي لقاضيخان، نقلا عن حاشية الشلبي على الزيلعي ٤/ ٣٦

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٨٢

ولكن لو فسخ التصرف ورد إليه المبيع بخيار شرط أورؤية (مثلا) فإن كان قبل القبض فله أن يرده على بائعه سواء كان الرد بقضاء القاضي أو بالـتراضي (بـالإجماع) وإن كان بعد القبض، فإن كان بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه (بـلا خلاف)، وإن كان قبـول البـائـع له بعـد القبض بغير قضاء فليس له أن يرده. (١)

7. هذا مذهب الحنفية ـ الذي عليه التبويب ويندرج فيه الحنابلة ـ وقد اختلفت آراء غيرهم، فذهب المالكية إلى أن هذه التصرفات إن كانت بعوض فهي مسقطة للخيار: للرد والأرش معا، وإن كانت بغير عوض فله نقصان الشمن. ومستندهم فكرة استفادة عوض يستدرك به العيب الفائت. وذهب الشافعية إلى التفرقة بين تصرف يحصل به اليأس من عود المبيع للمشتري، كالوقف، فهو مانع للرد، وبين تصرف يرجى معه العود لملكه، كالبيع فهو وبين تصرف يرجى معه العود لملكه، كالبيع فهو الحكم في التصرفات كلها ـ إذا تصرف غير عالم الحكم في التصرفات كلها ـ إذا تصرف غير عالم العيب ـ فإنه مانع للرد وناقل إلى الموجب العيب ـ فإنه مانع للرد وناقل إلى الموجب العيب ـ فإنه مانع للرد وناقل إلى الموجب

الخلفي (نقصان الثمن) لتصرف في ملكه غير عالم بالعيب فلم يكن في تصرف دلالة على الرضا بالعيب فيقتصر أثره على منع الرد. (١)

### إثبات خيار العيب:

71 - ذكر ابن رشد أنه إذا اتفق البائع والمشتري على حالة من أحوال خيار العيب وجب الحكم الخاص بتلك الحال. فإن أنكر البائع دعوى العيب الموجود فإما أن ينكر وجود العيب، أو ينكر قدمه.

ففي إنكار العيب إما أن يستوي في إدراكه جميع الناس وحينئذ يكفي شاهدان عدلان من أي الناس كانوا، وإما أن يختص بعلمه أهل صناعة ما، فلابد من شهادة أهل الك الصناعة، وفي مذهب المالكية خلاف فيها يكفي من ذلك:

قيل: لابد من عدلين. وقيل: لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام.

وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة، وفي قدمه أو حدوثه، ثم لم يتحدث عن أجوبة ذلك اكتفاء بانصياع أحوالها لأصول الإثبات المعروفة. (٢)

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٤/ ٣٥ و٣٧، فتح القدير ٥/ ١٦٠، البدائع ٥/ ٢٨٢ و٢٨٩ ولو باعه المشتري أو وهبه ثم علم بالعيب لم يرجع بالنقصان لأن امتناع الرد هاهنا من قبل المشتري لأنه بالبيع صار عسكا عن السرد، لأن المشتري قام مقامه فصار مبطلا للرد اللذي هو الحق فلا يرجع بشيء. وذكر من التصرفات المسقطة للخيار إعتاق الرقيق ومكاتبته أو التدبير،

<sup>(1)</sup> فتح القدير ٥/ ١٥٩ - ١٦٢، والبدائع ٥/ ٢٨٩، وشرح التحفة بحاشية الشرواني ٤/ ٣٦٢، والمقدمات لابن رشد ٢٤٨، والخرشي ٥/ ١٣٠، المغني لابن قدامة ٤/ ١٢٣ - ١٢٣ م ١٢٣ - ٢٠٢٧ (٢) بداية المجتهد ٢/ ١٨٣

### إثبات العيب ، والاختلاف فيه:

77 ـ الدعوى في العيب والخصومة فيه إما أن تحتاج إلى البرهنة، وإما أن يعتورها النزاع من الخصم، ويقع الاختلاف بين العاقدين في مسائل العيب بأنواعها من قدم وحدوث، وهل الرد لعين المردود أو غيره... الخ.

وفي مذهب المالكية والشافعية تفصيلات في تنازع المتبايعين في العيب أوفي سبب الردبه معظمها تخضع لطرائق الإثبات العامة بعد شيء من التصور للمدعي المنكر.

كها تعرض الحنابلة للاختلاف في قدم العيب وحدوثه، بها لا يخرج عن طرق الإثبات العامة، لكنهم ذكروا ما يختص بموضوعنا أنه في العيب الذي لا يحتمل فيه إلا قول أحدهما، وادعى المشتري كونه قديها، كالجرح الطري، فالقول قول من يدعي ذلك بغيريمين. (1)

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (قضاء، ودعوى).

# انتقال خيار العيب:

٦٣ ـ اتفق الفقهاء على أن خيار العيب ينتقل
 إلى الوارث بموت مستحق الخيار.

# خيار الغبن

#### التعريف :

1 - الغبن في اللغة: النقص، فعله: غبن من باب ضرب يقال غبنه فانغبن، وغبن (بالبناء للمفعول) فهو مغبون أي منقوص من الثمن أو غيره.

وغبنه في البيع والشراء غبنا، وغبينة (وهي اسم المصدر) أي غلبه، وفي القاموس: غبنه في البيع: خدعه. (١)

والمعنى الاصطلاحي للغبن مستمد من المعنى اللغوي نفسه فهو-كها يقول ابن نجيم من الحنفية -: «النقص في الثمن في البيع والشراء». ومثله النقص في البدل في باقي عقود المعاوضات. ومعنى النقص هنا إذا كان المغبون هو المشتري أن لا يقابل جزء من الثمن بشيء من المبيع لزيادة الثمن عن أكثر تقويم للمبيع من أهل الخرة.

<sup>(</sup>۱) المدسوقي على الشرح الكبير ۱۳۲ -۱۳۳ وغيره من شروح خليل، شرح الروض ۲/ ۷۱-۷۳، نهاية المحتاج ٤/ ٩٢ ط٢، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٢/ ٢٦٢، والإقناع ٢/ ١٠١، والمغني ٢/ ١٢٥ ـ ١٢٦م ٣٠٢٨

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير، والمغرب، ومقاييس اللغة، ورد المحتار ١/١ ١٥٩

أما إذا كان المغبون هو البائع فالنقص في الثمن حقيقي . (١)

# الخيارات المرتبطة بالغبن:

للغبن تأثير في كثير من المواطن، غيرأنه أحيانا يناط به الحكم صراحة، وأحيانا يناط بسبب مادي أشد منه وضوحا، ويكون هو المؤثر الوحيد، أو أحد المؤثرات.

فمن المواطن التي يؤشر فيها: المبادلات الربوية بين الأجناس المتحدة، والاحتكار، وأنواع من البيوع المنهي عنها، كالنجش، وتلقي الحركبان، وبيع الحاضر للبادي، والمصراة ونحوها من صور التغرير الفعلي، والبيع على بيع غيره (أي دخول أجنبي بين المتبايعين للاستثار بالبيع أو الشراء). وبيع المسترسل، وبيوع الأمانة، وحالة التغرير القولي المقترن بالغبن، لذا كان من الضروري استخلاص أحكام عامة في الغبن الذي تنشأ بسببه بضعة خيارات تختلف المذاهب تجاهها بين نفي وإثبات.

وقد اتخذ ابن قدامة (٢) من الغبن مدارا لثلاثة خيارات هي:

١ ـ تلقي الركبان، إذا اشترى منهم ـ أوباعهم ـ
 بغبن.

٢ ـ بيع النجش، بالزيادة في السلعة عمن يعمل
 لمصلحة البائع دون إرادة الشراء ليقع المشتري
 في غبن.

٣- المسترسل: (١) ولا ريب في أن خيار المسترسل من صميم خيارات الغبن، لأنه لا تغرير يوجه إليه، إنها هي خيانة طارئة من البائع بعد ما ركن إليه المشتري فترك المساومة في الثمن، ولاذ بالبائع ليجيره من الغبن فأوقعه فيه، فهو خيار غبن حقا.

وتلخيص مواقف المذاهب من الغبن واستلزامه الخيار أو عدمه هو بالصورة التالية:

الحنفية: لا يرون للمغبون خيارا إلا إذا كان مغررا به على الراجح، أو كان غبنا للقاصر.

المالكية: يقولون (في رأي) بالخيار للمغبون مطلقا، أو إذا كان مسترسلا لبائعه.

الشافعية: يقولون (في رأي) بالخيار الحنـابلة: يقتصـرون على إثبـات الخيار لمن كان مسترسلا وغُبن.

# ضابط الغبن المعتبر، وشرطه:

٣ ـ الغبن الذي يردبه شرعا هو الغبن

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ١٦٩

<sup>(</sup>٢) المغنى ٣/ ٢٢٥ ط٤ م٧٧٧٢

<sup>(</sup>١) المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة. قال الإمام أحمد: المسترسل هو الذي لا يهاكس، فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماسكة ولا معرفة بغبنه. المغنى ٣/ ٨٤٥

الفاحش، والإطلاق محمول عليه كلما ذكر في مجال الرد.

والمراد بالغبن الفاحش عند الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة في قول أن العبرة في تقدير الغبن على عادة التجار. وإن اختلفت عباراتهم فإنها كلها تؤدي الى هذا المعنى.

وإنها كانت العبرة بتقويم المقومين ، لأنهم هم الذين يرجع إليهم في العيوب ونحوها من الأمور التي تقتضي الخبرة في المعاملات. (١)

والقول الثاني لكل من المالكية والحنابلة أن المعتبر في الغبن الثلث، والقول الثالث للمالكية مازاد على الثلث. (٢)

### شرط خيار الغبن:

٤ ـ يشترط لقيام خيار الغبن أن يكون المغبون
 جاهلا بوقوعه في الغبن عند التعاقد. وفي تلك
 الحال ورد حديث حبان. (٣) الذي احتج به بعض القائلين بالخيار (وفيه أنه هناك اشتراط عدم الخلابة أو الغبن) أما إذا كان عالما بالغبن

(٣) حديث حبان بن منقذ. تقدم في بحث (خيار) وتقدم تخ كه.

وأقدم على التعاقد فلا خيارله، لأنه أتي من قبل نفسه فكأنه أسقط حقه راضيا. (١)

# موجب الخيار :

إذا تحقق أن المغبون مسترسل ، وكان الغبن خارجا عن المعتاد فللمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ، فهذا هو الموجب ليس غير ، أي إن أمسك المغبون فيه لم يكن له المطالبة بالأرش ، وهو هنا مقدار الغبن . (١)

# مسقطاته:

٦ ـ يسقط خيار الغبن (مع التغرير) عند الحنفية
 ـ على ما تضمنته المجلة العدلية ـ بها يلي:

١ ـ هلاك المبيع، أواستهلاكه، أوتغيره، أو تعييه: وفي حكم الاستهلاك تعلق حق الغير.
 وليس له أن يدعي بشيء مقابلة لنقصان ثمن المبيع.

٢ ـ السكوت والتصرف بعد العلم بالغبن: فإذا تصرف المغبون في المبيع بعد علمه بالغبن تصرف الملاك بأن عرض المبيع للبيع مشلاء سقط حق الفسخ.

٣ \_ موت المغبون: فلا تنتقل دعوى (التغرير مع

<sup>(</sup>۱) رد المحتسار ٤/ ١٥٩، البحسر السرائق ٧/ ١٦٩، جامع الفصولين ٢/ ٣١، الفتاوى الخيرية ١/ ٢٢٠، شرح المجلة لعلي حيدر عند المادة/ ١٦٥، والبدائع ٦/ ٣٠

<sup>(</sup>٢) الحطاب شرح خليل ٤/٢٧٤

<sup>(</sup>١) البحر الزخار ٣/ ٣٥٤، المكاسب ٢٣٥ ـ ٢٣٦

<sup>(</sup>٢) المغنى ١٠٠٤، دليل الطالب ص١١٠

الغبن) إلى الوارث، أما موت الغابن فلا يمنع. (١)

# خيار غبن المساومة:

٧- لا يرى الحنفية والشافعية والحنابلة خيار الغبن في المساومة، وكذلك المالكية في الراجح، وهم والحنابلة قد اقتصروا على خيار الغبن للمسترسل (كما سيأتي) ولابد من إفراد الحنفية والمالكية بالذكر لتحقيق مذهبهم في خيار الغبن.

# خيار الغبن في مذهب المالكية:

٨ - اختلف النقل عن المالكية في كتب الخلاف
 في شأن خيار الغبن المجرد والراجح نفيهم له،
 والذي رجحه شراح خليل هو أن الغبن لغير
 المسترسل لا خيار فيه مها كان فاحشا. (٢)

واحتج ابن عبدالسلام من المالكية للمذهب المشهور (لزوم العقد مع الغبن المجرد) بحديث شرائه على جمل جابر، فقد قال له مساوما: «أتبيعه بدرهم؟ فقال: لا، ثم ثبت أنه باع بخمس أواق على أن له ظهره إلى المدينة». (٣)

# حكم الغبن عند الحنفية:

خيار لما أقدم عليه النبي ﷺ . (١)

٩ - في مذهب الحنفية خلاف حول الغبن المجرد
 في بيع المساومة إذا تجرد عن التغرير على ثلاث
 روايات:

فالثمن الأول بالنسبة للأخير غبن، ولوكان معه

١ - لا يرد بالغبن الفاحش مطلقا (صاحبه تغرير أولا).

٢ - ثبوت حق الرد بالغبن الفياحش مطلقا
 (بقطع النظر عن التغرير).

٣- ثبوت الرد بالغبن الفاحش إن صاحبه
 تغرير، أي لا يكون الخيار للمغبون مطلقا، بل
 للمغبون المغرور، وهو الراجح عندهم. (١)

# خيار غبن المسترسل : تعريف المسترسل :

١٠ عرف المالكية المسترسل بأنه: المستسلم
 لبائعه. (٣)

أما الحنابلة فهوعندهم: الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة. ويلحظ هنا أن

<sup>(</sup>١) الحطاب ٤/ ٢٩٤

 <sup>(</sup>۲) رد المحتسار ٤/ ١٥٩ - ١٦١، تحبسير التحريسر في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير، وهي في مجموعة رسائله ٢/ ٢٨ - ٨٨
 (٣) الحطاب ٤/ ٢١

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية (المستمدة من المذهب الحنفي) المواد ٣٥٨ ـ ٣٥٨

<sup>(</sup>٢) الحطاب ٤/ ٧٠٠ - ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) حديث جابسر: أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٣١٤ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٢٢٣ ط الحلبي) وأحمد (٣/ ٣٧٦ - المينية).

المعول على الوصف الأخيروهو عدم الخبرة بالمبايعة، أما جهل قيمة السلعة فيقع فيه كل مغبون، إذ لوعرف القيمة لما رضي بالغبن إلا مضطرا، أو باذلا لقاء رغبة شديدة في السلعة، وسبق العلم بالغبن مسقط للخيار.

وللحنابلة تعريف آخر للمسترسل من كلام الإمام أحمد بأنه: الذي لا يحسن أن يهاكس، وبلفظ آخر: الذي لا يهاكس، والفارق أن الأول قليل الخبرة بالمجادلة في المبايعة للوصول إلى ثمن المشل دون غبن، أما الأخير فهو الذي لا يسلك طريق المهاكسة بقطع النظر عن إتقانه لها أوجهله بها. قال ابن قدامة: فأما العالم بذلك والذي لوتوقف لعرف، إذا استعجل في الحل فغبن، فلا خيار له. (١)

# خيار غبن المسترسل (عند المالكية):

11 - صرح خليل من المالكية بأنه لا يرد بالغبن ولو خالف العادة. وأفاد شراحه أن ذلك هو المشهور من المذهب، وأن هناك قولا بأنه يرد، أما إن كان الغبن يسيرا فالاتفاق على لزوم العقد معه وعدم الرد.

وقد ذكر ابن رشد في المقدمات أن حكم الغبن يختلف بحسب البيع، ففي بيع المكايسة (المساومة) لا قيام بالغبن (قال): «ولا أعرف في

المذهب في ذلك نص خلاف، وبعد أن رد على من وهم في حمل مسألة سماع أشهب على الخلاف، عاد فأشار إلى حكاية بعض البغداديين وجوب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث. وجعله موضع تأمل، وأما بيع الاستنامة والاسترسال. فالبيع والشراء على هذا الوجه جائز. والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على الاسترسال والاستنامة واجب بإجماع، لقول رسول الله على الاسترسل ظلم، (١) هذا ما استدل به ابن رشد. (٢)

# خيار المسترسل (عند الحنابلة):

١٢ ـ الحنابلة يثبتون خيار الغبن للمسترسل فقط، على السراجح في المذهب، وهي من المسائل التي اختارها ابن تيمية من مسائل

<sup>(</sup>۱) المغني م۲۷۷۷ ، ۳۹۸/۳ ، والفروع ٤/ ٩٧

<sup>(</sup>١) حديث: وغبن المسترسل ظلم». أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٤٩ ـ ط وزارة الأوقاف العسراقية) من حديث أبي أمامة بلفظ: وغبن المسترسل حرام». وأورده الهيثمي في ومجمع الزوائد» (٤/ ٧٦ ـ ط القدسي) وقال: وفيه موسى ابن عمير الأعمى، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۲) لقد أورد الحطاب عبارته وأشار إلى أن المفهوم المخالف لهذا الاستدلال دليل للحالة الأخرى فقال: وما لم يكن فيه ظلم فهو حق لا يجب القيام به (۶/ ۲۰۰) المقدمات ٢/ ٢٠١، الحسوقي ٣/ ١٤٠ وقال الحطاب: إذا كان من أهل المعرفة بقيمة ما اشتراه، وإنها وقع في الغبن غلطا يعتقد أنه غير غالط فلا رد له أما إذا علم بالقيمة فزاد عليها فهو كالواهب، أو فعل ذلك لغرض فلا مقال له. (الحطاب ٤/ ٤٧١).

الخلاف في مذهب أحمد، لأن الغبن لحقه لجهله بالمبيع، خلاف لغير المسترسل فقد دخل على بصيرة فهو كالعالم بالعيب، وهو مقيس على النجش وتلقي الركبان، وهناك رواية ذكرها ابن أبي موسى (بصيغة: قيل) مقتضاها أن الغبن لازم للمسترسل أيضا، لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير. (١)

### خيار غبن القاصر (وشبهه):

17 - أثبت هذا الخيار المالكية في حال غبن الموصي عن القاصر أو الوكيل عمن وكله درءا للضرر عن القاصر والموكل، وبعض المذاهب لحات إلى إبطال العقد المشتمل على غبنها. (٢)

فإذا كان البائع - أو المشتري - بالغبن وكيلا أووصيا. فيردما صدرمنها من بيع أوشراء (أي يثبت حق الرد).

وخيار غبن القاصر يثبت في عقد الشراء اتفاقا بين فقهاء المالكية، واقتصر عليه بعضهم، فأجازوا البيع بالغبن للصبي أوللمتصرف عن الغير، لأن البيع إزالة ملك، فلا يتحقق الغبن

فيه، ومن ثمة قيل: البيع مرتخص وغال. فإذا باع القاصر بغبن لا خيار له عند هؤلاء. (١)

# موجب خيار غبن القاصر:

14 - هل للقائم في الغبن في مسألة بيع الوصي والـوكيـل نقض البيع أو المطالبة بتكميل الثمن؟
 وكيف لو تصرف المبتاع في ذلك ببيع؟

أفاض الخطاب في المسألة ناقلا عن ابن رشد في فتوى له ثم قال: والراجع من الأقوال أن للقائم بالغبن نقض البيع في قيام السلعة، وأما في فواتها فلا نقض، وأن القيام بالغبن يفوت بالبيع (أي فيلجأ إلى تكميل الثمن)، أما مع إمكان الرد فهو الموجب). (٢)

# مسقطات خيار غبن القاصر:

١٥ \_ ذكر المالكية أن هذا الخيار يسقط بها يلي:

١ \_ التصرف في المبيع.

٢ ـ التلف، أوما يسميه المالكية (فوات المبيع)
 قال الحطاب: فإن فات المبيع رجع الموكل والمحجور عليه على المشتري بها وقع الغبن والمحاباة به، فإن تعذر الرجوع على المشتري رجع على المبائع \_ وهو الوكيل والوصي \_ بذلك.

<sup>(</sup>۱) المغني ۴/ ۹۹۸ م۲۷۷۷، الاختيارات، للعلاء البعلي ص۷۶

<sup>(</sup>٢) نصت مجلة الأحكام المدلية (المستمدة من المذهب الحنفي)
في المادة ٢٥٦ على أنه استثناء من عدم التخيير في الغبن
المجرد عن التغرير وإذا وجد الغبن (وحده) في مال اليتيم
لا يصبح البيع. ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم
البتيم،. وقال الشراح: إنه يكون باطلا.

<sup>(</sup>١) الحطاب ٤/ ٤٧٢، الدسوقي ٣/ ١٤٠

<sup>(</sup>٢) الحطاب ٤/٣/٤

وإن اشتريا بغبن، وفات ذلك المشتري، رجع الموكل والمحجور عليه على البائع بها وقعت المحاباة والغبن به، فإن تعذر الرجوع على البائع رجعا على المشتري وهو الوكيل أو الوصي. صرح به ابن عتاب وغيره.

ولا يتقيد الرجوع هنا بالثلث، فيرجع بكل ما نقص عن القيمة نقصا بينا، أوزاد عليها زيادة بينة وإن لم يكن الثلث. وهو الصواب على ما قال ابن عرفة، وهو مقتضى الروايات في المدونة. (١)



# خيار فوات الشرط

التعريف:

1 - سبق تعسريف الخيسار لغة واصطلاحا في مصطلح (خيار) وكذلك سبق تعريف الشرط في مصطلح (خيار الشرط) وفوات الشرط: هو عدم تحقيق الغرض منه، وخيار فوات الشرط: هو خيار يثبت بفوات الفعل المشروط من العاقد فوق مقتضى العقد. (1)

#### الألفاظ ذات الصلة:

٢ - لهذا الخيار صلة بأنواع الخيارات الأخرى من
 حيث إنها جميعا تسلب لزوم العقد مع انفراد كل
 خيار بالإضافة المثبتة له، كالعيب أو الرؤية ونحو
 ذلك، وينظر ما يتصل بكل خيار في مصطلحه.

### الأحكام المتعلقة بخيار فوات الشرط:

٣ - من المبادىء المقررة عند الحنفية أن العاقد إذا امتنع عن الوفاء بشرط التزم به للعاقد الآخر في العقد - وكان شرطا صحيحا - فإن الأصل أن

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ١٧١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٠ - ١٦١

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٣/ ١٤٠، الحطاب ٤/٢/٤ ـ ٤٧٣

يتوصل المشترط إلى تنفيذه بالرجوع إلى القضاء ليوفي المتخلف عن الشرط جبرا. وهذا في شرط يمكن الإجبار عليه ، بخلاف ما لا يمكن إجبار الممتنع على فعله. كالتزامه بأن يقدم رهنا بالثمن. فها هنا يثبتون خيار فوات الشرط وإن كانوا لا يسمونه بذلك ، بل يعبرون بأن له حق فسخ العقد، يقول الكاساني: يقال له: إما أن تدفع الرهن - أو قيمته - أو تؤدي الثمن (عاجلا) أو يفسخ البائع البيع . . ولو المتنع المشتري من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع لفوات الشرط والغرض.

ثم نص على أن منه البيع بشرط إعطاء الحكفيل ، ولم يجعل منه شرط الحوالة والضهان. (١)

أما الشافعية فقد أخذوا بمبدأ النهي عن بيع وشرط، كها لوباعه بشرط أن يقرضه، أو اشترى ثوبا بشرط أن يخيطه البائع، أو زرعا بشرط أن يحصده البائع. لكنهم استثنوا من النهي عن بيع وشرط صورا حكموا بصحتها، كالبيع بشرط

(۱) البدائع ٥/ ١٧١ و١٧٢ وذكر صورا من الشروط، منها دما لو اشترى نعلا (جلدا) على أن يحذوه البائع أو جرابا على أن يخرزه له خفا. جائز استحسانا، للتعامل، وأما شراء ثوب على أن يخيطه البائع له فهو مفسد لعدم التعامل، ويظهر من هذا التعليل إمكان إلحاق كل ما جرى التعامل به فسقط القياس بتعامل الناس كها سقط في الاستصناع.

الأجل، أو السرهن، أو الكفيل مع المعلومية والتعيين في ذلك كله ـ أو بشرط الإشهاد.

فإن لم يوف الملتزم بالشرط بأن لم يرهن أو لم يتكفل الكفيل المعين ثبت الخيار للمشترط لفوات الشرط.

ولا يجبر من شرط عليه الشرط على القيام بها شرط، لزوال الضور بالفسخ، كما لا يقوم غير المعين مقامه إذا تلف. (١)

ونحوذلك للحنابلة فقد نصوا على أنه في البيع بشرط الرهن والكفيل إن وفي الملتزم بالشرط لزم العقد، وإن أبي فللمشترط الخيار بين الفسخ والإمضاء بدون مقابل عن ترك الرهن والكفيل. (٢)

والمذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب عناية بالشروط وذلك باعتبار أن الأصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسها بالتعاقد. (٣) وقد اعتدوا بمبدأ مقتضى العقد في اعتبار الشروط بعدما وسعوا من مفهومه، على

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢/ ٣٢، نهاية المحتاج ٣/ ٤٥٥ الجمل على شرح المنهج ٣/ ٧٥ ـ ٧٨ وهو على الفور لأنه خيار نقص. المجموع ٩/ ٤١٩ للشروط الجائزة فقط دون موجب فداتها.

<sup>(</sup>۲) مشتهى الإرادات ۲/ ۱۹۰ ـ ۱۹۱ المغني م ۳۳۵ وذكسروا من صور هذا الجيسار أن يتلف الرهن المشسروط فللبسائسع المرتهن الحنيار (المغني م۲۸۸۸)

<sup>(</sup>۳) فتاوی ابن تیمیهٔ ۳/ ۲۳۹

أساس أن مصلحة العاقد هي من مقتضى العقد ولولم يوجبها العقد فأباحوا أكثر من شرط الرهن والكفيل الذي اقتصر عليه غيرهم، على أن يكون مما لا يصادم نصا شرعيا أو أصلا من أصول الشريعة.

وذهب الحنابلة إلى أن الشرط قد يكون في ذاته غير ملزم شرعا للمشروط عليه ومع ذلك يصح اشتراطه وتكون ثمرة صحة اشتراطه تمكين المشروط له من فسخ العقد عند عدم وفاء المشترط. (1)

ولم يذكر الحنابلة مع هذا خيار فوات الشرط في عداد ما أوردوه من خيارات. (١) إلا أن صاحب «غاية المنتهى» استوجه أن يزيد على الخيارات الشهانية المتداولة عند الحنابلة (باستمرار) قسها تاسعا من أقسام الخيار وهو الخيار الله أو فقد شرط فاسد، سواء كان يبطل العقد أو لا يبطله، وقد أقره الشارح على ذلك الاستدراك، وإن كانت فائدته شكلية فالخيار كها رأينا معتبر في المراجع الفقهية للحنابلة وإن لم

تبرزه استغناء عنه بها يوردونه في خيار الشرط من صوره وقيوده . (١)

#### انتقاله بالموت :

٤ ـ نص الشافعية على أن الخيار الثابت للبائع
 عند عجز المشتري عن تسليم الرهن المشروط في
 البيع ينتقل إلى الوارث بلا خلاف. (٢)

# سقوطه وبقية أحكامه:

عطبق ما يجري في خيار العيب كما ذكر في الكلام عن خيار فوات الوصف، . (ر: خيار فوات الوصف) .



<sup>(</sup>١) الشسرح الكبير على المقنع ٤/ ٣٧٥، والمغني ٤/ ٤٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٣٥١

 <sup>(</sup>٢) المقنع وحاشيت ٢/ ٧٥، والمغني ٤/ ٤٣٠، ومنتهى
 الإرادات ٢/ ١٦٦ ـ ١٦٧، كشاف القناع ٣/ ١٧٧ و ١٩٨٨ وهو أوسعها سردا للخيارات.

 <sup>(</sup>۱) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ١٣٧/٣
 (٢) المجموع ٩/ ٢١٠، فتح القدير ٥/ ١٣٥

# خيار فوات الوصف

#### التعريف:

1 - التعريف المختر لخيرار فوات الوصف مستمدا من ماهية هذا الخيار، هو (حق الفسخ لتخلف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه).

ومثاله: أن يشتري إنسان شيئا ويشترط فيه وصفا مرغوبا له، كمن اشترى حصانا على أنه عربي أصيل فإذا هو هجين، أو اشترى جوادا على أنه هملاج (سريع المشي في سهولة) فإذا هو بطيء، أو سريع في اضطراب وعسر، وكذلك شراء البقرة على أنها حلوب (كثيرة اللبن زيادة عن المعتاد في أمثالها).

ومن الأمثلة العملية: اشتراط كون الكلب صائدا، وشرط كون الثمن مكفولا به. (١)

#### تسميته

٢ ـ يسمى هذا الخيار أيضا بخيار خلف الوصف
 المشروط، وقد يقتصر على (خيار الخلف) أو

يدعى (تخلف الصفة)، وأحيانا يسميه بعض المصنفين (خيار الوصف) لكن هذه التسمية موهمة لأن خيار الوصف يطلق عند الأكثرين على مطابقة المبيع الغائب للوصف إذا بيع على الصفة، وهو مما ينتفي به خيار الرؤية إلا عند من يراه للتروي ولوطابق، كما أن بعضهم يبحثه مستقلا، وآخرون يلحقونه بخيار العيب أو خيار الشرط. (١)

# مشروعية اشتراط الوصف في البيع:

٣- لا سبيل إلى إثبات مشروعية هذا الخيار إلا بإثبات موضوعه وهو (اشتراط صفة مرغوبة في المعقود عليه لولا الاشتراط لم تثبت)، ومستند صحة هذا الاشتراط هو تسويغ الشروط العقدية، وقد كان للفقهاء في هذه النظرية مواقف مختلفة مع صعيد مشترك بينهم هو الصحة، بعد توافر ما يتطلبه كل مذهب من شرائط. وهذا الموضوع واقع في النطاق الذي لا خلاف فيه بين الفقهاء، وهو (الشرط الذي يعتبر من مصالح العقد) كاشتراط الرهن أو

(۱) فتح القدير ٥/ ١٣٥ (جعله صاحب الحداية مسألة في خيار السرط) تكملة المجموع ٢ / ٣٦٤ (ألحقه بخيار العيب) وكذلك المالكية فقد ابتدأ به (خليل) أحكام العيب بعدما مهد بقسم موجب الرد إلى قسمين: أولها: بعدم مشروط فيه غرض (وهو هذا) والثاني: بها العادة السلامة منه (وهو خيار العيب)، الخرشي على خليل ٢٥٥، الدسوقي

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٣٥، ومطالب أولى النهي ٣/ ١٣٧

الكفيل، أما اشتراط صفة زائدة فهو مقيس عليه.

وسبب اعتبار الحنفية اشتراط الوصف سائغا أنهم أنزلوه منزلة الشرط الذي يقتضيه العقد إذا كان لا غرر فيه، ذلك أن الوصف لوكان موجودا في البيع، دون التفات إلى اشتراط المشتري له، فإنه يدخل في العقد ويكون من مقتضياته، فكان اشتراطه صحيحا إذا لم يكن فيه غرر. (1)

ثم إن الـوصف المرغوب فيه يرجع إلى صفة الثمن أو المثمن، فهو ملائم للعقد. (٢)

٣م - ولما كان المهم في تسويغ اشتراط الصفة الأثر المترتب على الإخلال بالشرط هل هو الفساد - كما هو الحال في غير الصفات - أم التخيير بين أمرين أحدهما الرد؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأشرهو التخيير، ولم يقولوا بفساد العقد حين تخلف السوصف لأن تخلف لا يؤدي إلى اختلاف الجنس وذلك حيث يقع فيه العقد على جنس فيظهر أن المبيع جنس آخر، وإنها لم يكن كذلك هنا لأن فوات الوصف راجع إلى اختلاف النوع

لقلة التفاوت في الأغراض، فلا يفسد العقد بفواته. وصار كفوات وصف السلامة الذي فيه خيار العيب، فيكون في هذا خيار الوصف بالقياس. (١)

# مشروعية خيار فوات الوصف:

٤ ـ ذهب إلى إثبات هذا الخيار الحنفية والمالكية
 والحنابلة والشافعية في الأصح . (٢)

ويستند ثبوته على ثبوت خيار العيب، وبيان ذلك أن فوات الوصف المرغوب بعد أن حصل في العقد الالتزام من البائع به، هو في معنى فوات وصف السلامة في المبيع إذا ظهر فيه عيب، فكها يثبت في الصورة الأخيرة خيار العيب يثبت في الصورة الأولى خيار الوصف. وكل من الخيارين ثبت لتخلف شرط في المحل، غير أن الشرط في خيار العيب ثابت دلالة، كها يقول الكاساني، أما في خيار الوصف فهو ثابت نصا. (٣)

ولهذا أورد الشافعية خيار فوات الوصف تاليا لخيار العيب أو مختلطا به، كما فعل الشيرازي، وقد علل حق الخيار فيه بأنه ظهر أنقص مما شرط،

<sup>(</sup>١) الهداية وشرحها العناية ٥/ ١٣٦

 <sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ١٦٩، المهذب وتكملة المجموع ١١/ ٣٦٤،
 الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٠٨

<sup>(</sup>٣) الكاساني: بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٣ و١٦٩

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٣٥

<sup>(</sup>٢) العناية شرح الهداية ٥/ ١٣٦، والبدائع ٥/ ١٦٩، والمغني ٤/ ١٣٩ على أحد وجهين وهو الأولى لأن فيه مقصدا صحيحا.

والأطسراف. (١)

الالتزام به. (۲)

وأضاف السبكي: فصار كالمعيب الذي يخرج أنقص مما اقتضاه العرف. (١)

# شرائط قيام خيار فوات الوصف :

٥ ـ هذه الشرائط بعضها ينبغي وجوده في الوصف ليكون معتبرا اشتراطه، وبعضها يتصل بتخلف الوصف أوفواته لينشأ عن ذلك صحة البيع مع الخيار بدلا من الفساد أو البطلان.

١ ـ أن يكون المطلوب وجوده وصفا: أما لوكان ملكيـة عين أخـري أومنفعـة ونحـوذلـك مما هو ليس من قبيل الأوصاف فليس من باب فوات الوصف وإنها هومن باب الشروط. ومن هنا ذهب الحنفية إلى فساد اشتراط كون الشاة حاملا، لأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع مجهول، وضم المعلوم إلى المجهول يجعل الكل مجهولا، وقد ذكر ابن عابدين أن الوصف، ما يدخل تحت المبيع بلا

ذكر، كالجودة، والأشجار، والبناء،

٢ ـ أن يكون الوصف المرغوب مباحا في

الشرع، (أومقررا منه): فاشتراط المحظور من

الأوصاف لاغ، كاشتراطه في الكبش كونه

نطَّاحا، أو الديك صائلا (لاستعماله في صور من

الله ومحظورة) لأن ما لا يقره الشارع يمتنع

٣ ـ أن يكون الوصف منضبطا (ليس فيه غرر):

وذلك بحيث يمكن معرفته والحكم بوجوده

٤ ـ أن يكون الوصف مرغوبا فيه: وذلك

بحسب العادة، فلو اشترط ما ليس بمرغوب

أصلا، كأن يكون معيبا فإذا هوسليم فلا خيار

له. ويتصل بالكلام عن مرغوبية الوصف أن

يتحقق في المبيسع وصف أفضل من السوصف

المرغوب، فإذا تبين أن الوصف خير مما اشترطه

فالعقــد لازم ولا خيــار له، وذكروا من أمثلته أن

يشترط في الجمل أنه بعير فإذا هوناقة،

والمشتري من أهل البادية الذين يرغبون ما فيه

شرائط الوصف المعتبر:

٣ \_ يشترط لكون الوصف معتبرا:

(١) المهلذب وشرحه (تكملة المجموع) للسبكي ١٢/ ٣٦٤-٣٦٥ وقد رأينا في خيارات النقيصة كيف جعل الغزالي تخلف الوصف أحد أسباب النقيصة الثلاثة (الوجيز (121/4

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ١٧٢ لأن المشروط صفة محضة للمبيع أو الثمن لا يتصور انقلابها بها أصلا ولا يكون لها حصة من الثمن بحال، ولوكان موجودا عند العقد يدخل فيه من غير تسمية. وقال في شرط (الحمل في الجارية): الشرط هناك عين وهو الحمل فلا يصلح شرطا.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٣٥، والعناية ٥/ ١٣٦، ورد المحتار

الدرّ والنسل. (١) ولأصحاب المذاهب تفصيل في ضبط الوصف المرغوب، فالمالكية يرون أنه ما فيه غرض للعاقد سواء كان فيه مالية أم لا، لأن الغرض أعم من المالية، والشافعية يرون أنه ما فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه، وأوجزه ابن حجر بقوله: الذي يدل على كلامهم: أنه كل وصف مقصود منضبط فيه مالية. وذكر السبكي تقسيم إمام الحرمين والغزالي والرافعي الصفات المشروطة إلى والغزالي والرافعي الصفات المشروطة إلى

١ ـ أن يتعلق بها زيادة مالية يصح التزامها
 ويثبت الخيار بتخلفها

٢ ـ أن يتعلق بها غرض صحيح غير المال
 وتخلفها يثبت الخيار على خلاف.

٣- أن لا يتعلق بها مالية ولا غرض مقصود، واشتراطها لغو لا خيار بفقده، ثم استحسن من النووي جعلها قسمين بالاقتصار على الغرض المقصود أو عدمه. (٢)

(١) العناية وفتح القدير ٥/ ١٣٦ وقد فصّل ابن الحيام وغيره مسألة اشتراط الحمل في الأمة المبيعة. المجموع ٩/ ٣٢٤، المغني ٤/ ١٣٩، مغني المحتاج ٢/ ٣٤، الفتاوى الكبرى لابن حجر ٢/ ١٣٩

(۲) البدائع ٥/ ١٧٢، الدسوقي على الشرح الكبير٣/ ١٠٨، المنساوى الكبرى لابن حجر ٢/ ١٣٩، تكملة المجموع ١٠٨/ ٣٦٥ وفي ٢١/ ٣٦٦: الأجهود اعتبار قوة الغرض وضعف دون اعتبار المالية، والغرض قد يتعلق بصفة ولا يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل منها من جهة اخرى.

و\_أن يشترط المشتري الوصف المرغوب،
 و\_وافق على ذلك البائع في العقد، فلا يعتبر
 حال المشتري قرينة كافية عن الاشتراط.

وذلك لأن هذا الوصف يستحق في العقد بالشرط \_ لا بمجرد العقد \_ فلولاه لما استحق. (١)

على أنه تعتبر حال المشتري في تفسير السوصف فيها إذا حصل اشتراطه بصورة مقتضبة. وكذلك يؤخذ حال المشتري بالاعتبار في الحكم على الوصف الموجود في المبيع، هل هو أفضل من الوصف المشروط فيسقط خياره أم دونه. ولو اشترى كلبا معروفا بأنه صائد ثم تبين نسيانه، يثبت للمشتري خيار الوصف ولو لم يشترط صراحة، ككون الكلب صائدا، لأن الظاهر أنه اشتراه رغبة في هذه الصفة، فصارت مشروطة دلالة. (٢)

وفي منزلة الشرط الصادر من المشتري ما يصدر من البائع من المناداة على السلعة حال البيع أنها كذا وكذا، فترد بعدم هذا الوصف.

قال الدسوقي: ولا يعد ما يقع في المناداة من تلفيق السمسار حيث كانت العادة أنهم يلفقون مثل ذلك، فلا ردعند عدم ما ذكره في المناداة

<sup>(</sup>١) العناية وفتح القدير ٥/ ١٣٦

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٣٧

المشتري على عدم على الظاهر لدخول ذلك. <sup>(۱)</sup>

# شرائط تخلف الوصف (أو فواته):

٧ - يشـــترط في تخلف الــوصف ( لبقــاء العقــد صحيحا واستلزامه الخيار):

١ ـ أن يكون التخلف داخلا تحت جنس المبيع، أما لو اشترط أن الشوب قطن فإذا هو كتان فالعقد غيرصحيح لاختلاف الجنس. ولما كان فوات الوصف الذي يؤدي إلى اختلاف حال المبيع عن المعقود عليه غامضا، وضع الفقهاء له ضابطا يراعى لإعطاء كل حالة حكمها المناسب من بين الأحكام التالية: الفساد، الصحة وثبوت الخيار، الصحة دون خيار. (٢)

والضابط هو فحش التفاوت في الأغراض وعدمه وذلك بأن يقارن المبيع بالمسمى في العقد ويرى مدى الاختلاف بينهما، فإن كان المبيع من جنس المسمى والاختلاف في النوع فحسب، ففيه الخيار، أما إن كان التفاوت في الجنس فحكمه الفساد.

ولهـذا تفصيـل جيد أورده ابن الهمام ، (٣) وهو مثال يحتذى للتمييز في غير الذوات التي اتخذها

موضوعا للتوضيح ، فقد ذكر أن ضابط اختلاف

الموجود عن المشروط هو إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار (١) وذكر أن ما فحش التفاوت بين أغراضه فهو أجناس، وما لم يفحش فهو جنس واحد، وأورد فيها يعتبر من الثياب أجناسا كالكتان، والقطن. وأن الذكر مع الأنثى .

وأما اختلاف النوع دون الجنس فمن أمثلته: شراء لحم على أنه لحم معز فإذا هولحم ضأن، وعكسه. (٢)

# حد الفوات:

٨ ـ إذا وجد المشتري في المبيع بعد قبضه أدنى ما ينطلق عليـه اسم الوصف المشترط فلا يكون له حق الرد، أما إن لم يجد الوصف أصلا أو وجد منه شيئا يسيرا ناقصا بحيث لا ينطلق الاسم عليه فله حق الرد.

ومشاله أن يشترط في شراء الكلب أن يكون كلبا صائدا، فوصف الصيد له مفهوم وهو الاستجابة للدعوة إلى الانقضاض على الصيد والاثتهار بأمر مرسله بحيث يرجع إن استدعاه أو

<sup>(</sup>١) الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٠٨

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٣٧

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ١٣٧

<sup>(</sup>١) ونحوه ضابط الشافعية بالجنس وتعليلهم عدم الصحة في بعض الصور بأن العقد وقع على جنس فلا ينعقد على جنس آخر (تكملة المجموع ١٢/ ٣٣٤ (٢) فتح القدير ٥/ ١٣٧، تكملة المجموع ١٢/ ٣٧١

ينطلق إن أغراه، فمتى وجد هذا الوصف ولو لم يكن بالصورة المثلى التي يندر معها إفلات الفريسة منه، لم يكن له حق الرد. أما إذا كان لا يصيد أصلا، أويصيد بصورة ناقصة لا يستحق معها أن يسمى (صائدا) فله حق

٢ \_ أن يكون فوات الوصف المشترط ليس عيبا: ٩ \_ وقد تواردت عبارات فقهاء المذاهب المثبتين لهذا الخيار على أن الصفة المقصودة ينبغي أن تكون مما لا يعد فقدها عيبا، وإلا كانت القضية من باب خيار العيب. (٢)

# موجب خيار فوات الوصف :

١٠ \_ إذا تحقق فوات الـوصف المشروط - كما سبق \_ وكان مستوفيا الشرائط ثبت للمشتري الخيار. وماهية هذا الخيارأن يكون له حق رد المبيع، أو أخذه بجميع الثمن دون أرش للوصف الفائت. (٣)

هذا، إذا لم يمتنع الرد، فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصة الوصف الفائت من الثمن. وذلك بأن يقوم المبيع موصوفا بذلك الوصف وغير متصف به، ويرجع بالتفاوت.

وهناك روايمة عن أبي حنيفة أنه لا يرجع بشيء، لأن تبوت الخيار للمشتري بالشرط لا بالعقد، وتعذر الرد في خيار الشرط لا يوجب الرجوع على البائع، فكذا هذا، والصحيح الرواية السابقة \_ وهي من ظاهر الرواية \_ لأن البائع عجز عن تسليمه وصف السلامة، كما في

أما انحصار الخيار في أمرين، هما الرد أو الأخذ بجميع الثمن، وعدم تخويل المشتري الرجوع بحصة الفوات إلا عند امتناع الرد، فهو أن الفائت وصف، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، لكونها تابعة في العقد تدخل من غير ذكر، ولوفاتت بيد البائع قبل التسليم لم ينقص من الثمن شيء. <sup>(١)</sup>

441/14

<sup>(</sup>١) فتح القدير والعناية ٥/ ١٣٥، وتكملة المجموع ١٢/ ٣٦٥ (١) فتح القدير ٥/ ١٣٥، والعناية ٥/ ١٣٦ ولينظر لتفصيل يكفى أن يوجد من الصفة المذكورة ما ينطلق عليه الاسم ولا يشترط النهاية فيها، البدائع ٥/ ١٦٩، الحطاب قضية الأوصاف وعدم مقابلتها بشيء من الثمن (٥/ ٩١-٩٣) من الفتح والعناية. تكملة المجموع وإذا ظهر الخلف في الصفة المشترطة وقد تقدم فسخ العقد بهلاك أو حدوث عيب فله أخذ الأرش على التفصيل المتقدم في خيار العيب،

٤/ ٤٤٧ ، كشاف القناع ٢/ ٣٧ (٢) المجموع شرح المهذب ٩/ ٣٢٤، المغني ٤/ ١٣٩، تذكرة الفقهاء ١/ ٥٤٠

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ١٣٦، المغني ٤/ ٨٣٩ ط٤.

### العقود التي يثبت فيها خيار فوات الوصف:

11 ـ ذكر الفقهاء أن مجال هذا الخيار هو مجال خيار العيب، وهي أن يكون العقد على ما يتعين، فلا يشبت في المبيع غير المعين بالتعيين، وهو المبيع الذي يثبت في الذمة لأنه إذا لم يظهر على طبق الوصف فهو غير المبيع.

وكذلك لا يثبت في المبيع الغائب، لأن للمبيع الغائب خيارا خاصا به وهو خيار الرؤية.

### توقيت خيار فوات الوصف:

17 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يثبت على التراخي ولا يتوقت بزمن معين إلى أن يوجد ما يسقطه محا يدل على الرضا. ويرى المالكية توقيته بيوم أو يومين، أما الشافعية فهو عندهم على الفور. وذلك كله منسجم مع اعتبار خيار فوات الوصف بخيار العيب وابتنائه عليه. (1)

#### انتقاله بالموت:

17 ـ هذا الخياريورث بموت مستحقة ، فينتقل إلى ورثته ، لأنه في ضمن ملك العين ، هكذا صرح الحنفية ، وأما غيرهم فالانتقال عندهم مقرر فيه وفي أمثاله من الخيارات المتصلة بالعين . (٢)

#### (۱) العناية ٥/ ١٣٦، الحطاب ٤٤٨/٤، تكملة المجموع ١٢/ ٣٧٠، كشاف القناع ٢/ ٣٩

#### سقوطه:

١٤ ـ يسقط بها يسقط به خيار العيب، وتفصيله في (خيار العيب).

# خيار القبول

انظر: بيع



<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٦/ ١٩، وفتح القدير ٥/ ١٣٥

# خيار كشف الحال

#### التعريف:

١ ـ الكشف في اللغة: هو الإظهار، ورفع شيء عما يواريه ويغطيه، يقال: كشفه فانكشف. والتكشف من تكشف أي ظهر، كانكشف. والحال معروف المعنى . (١)

والتعريف الاصطلاحي مستمد من هذا المعنى، فخيار الكشف هو: حق الفسيخ لمن ظهر له مقدار المبيع على غيرما ظنه. (٢)

وسماه الحنفية بأسماء عديدة من نفس المادة اللغوية، فقد دعوه: كشف الحال، وانكشاف الحال، والتكشف.

والمراد من هذا الخياريظهر من استعراض مجاله، فهو يجري في المقاييس الشخصية التي يلجأ إليها المتعاقدان أحيانا بدلا من المقاييس المتعارف عليها، سواء كان المقياس من وسائل الكيل أو الوزن.

ومثاله المتداول لدى الفقهاء. أن يبيع

# وفي صحته خلاف عنیت بذکره کتب الحنفية.

شخص شيئا مما يباع بالكيل أو الوزن فلا

يستعمل لتقديره المكاييل أو الموازين المتعارف

عليها، بل يبيعه بإناء بعينه لا يعرف مقداره،

كصندوق أوكيس. أوبوزن حجر بعينه

كذلك. فالبيع صحيح بشروط خاصة (سيأتي

بيانها) ومستتبع حق الخيار للمشتري، أي أن

#### مشروعيته:

البيع غير لازم. (١)

٢ \_ أخـذ الحنفية بهذا الخيار في رواية وذكروه في عداد الخيارات المساة عندهم. وأثبت هذا الخيار أيضا الشافعية، وإن أطلقوا عليه غيرهذه التسمية، وأحيانا لم يسموه بل عبروا عنه.

فقد ذكر ابن حجر أنه لوقال: «بعتك ملء هذا الكوز أو البيت من هذه الصبرة، أوزنة هذه الحصاة من هذا الذهب، هو صحيح. لإمكان الأخذ من المعين قبل تلفه. والعلم بالقدر المعين لا يشترط، بخلاف ما لوقال: في ذمتى صفتها کذا» . (۲)

وقد منعه المالكية وعدّوه من أنواع بيع الغرر المنهى عنها . <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٢٧

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الكبرى لابن حجر ٢/ ١٥٧

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية ٢٤٨ ، المحلى ٨/ ٣٧٧ م ١٤٢٠.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، والمغرب، والقاموس المحيط مادة: «کشف».

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ٢٧ و٥٥

والمنع رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة . ووجه القول بالجواز أن الجهالة الثابتة في هذا العقد لا تفضي إلى المنازعة ، لأنه يتعجل تسليمه في المجلس (وهو أحد الشروط الخاصة) وإنها يمنع الصحة الجهالة المفضية للنزاع .

قال ابن الهام: الوجه يقتضي أن يثبت الخيار إذا كال به أو وزن للمشتري، كما في الشراء بوزن هذا الحجر ذهبا، نص في جميع النوازل (أي كتب الفتاوى) على أن فيه الخيار إذا علم به، ومعلوم أن ذلك بالوزن. ثم لم يكتف ابن الهام بها نقل، بل أتى بنظير لهذا الحكم فقال: وأقرب الأمور إلى ما نحن فيه قول أبي حنيفة فيا إذا باع صبرة كل قفيز بدرهم: أنه إذا كال في المجلس حتى عرف بدرهم: أنه إذا كال في المجلس حتى عرف المقدار صح ويثبت الخيار للمشتري كما إذا رآه وقت البيع، مع أن الفرض أنه رأى الصبرة قبل الكيل ووقعت الإشارة إليها.

أما القول بالمنع فوجهه أن البيع في المكيلات والموزونات، إما أن يكون مجازفة أو بذكر القدر، ففي المجازفة: المعقود عليه ما يشار إليه، وعند ذكر القدر: المعقود عليه ما سمي من القدر ولم يوجد شيء منها، فإنه ليس بمجازفة، ولا سمي قدر معين إذ لم يكن المكيال معلوما. (1)

# شرائط صحة العقد مع خيار الكشف:

٣ يشترط لصحة البيع المذكور المستلزم حيار
 كشف الحال:

١ ـ بقاء المكيال، أو الميزان، غير المعروف على
 حالها:

فلوتلفا قبل التسليم فسد البيع، لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه إياه. وهذا الشرط ذكره في البحر نقلا عن السراج وأورده ابن عابدين مُقِرًا له. (١)

### ٢ ـ تعجيل تسليم المبيع:

أي تسليمه في مجلس العقد قال ابن الهمام: «كل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيل» ومن ذلك عبارة السرخسي:

لو اشترى بهذا الإناء يدا بيد فلا بأس به، ثم إن في المعين البيع مجازفة يجوز، فبمكيال غير معروف أولى . (٢) وهذا لأن التسليم: عقيب البيع . (٣)

٣ \_ يشترط (في الكيل خاصة) أن لا يحتمل المكيال الشخصي النقصان، بأن لا ينكبس ولا ينقبض، كأن يكون من خشب أوحديد. أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز.

<sup>(</sup>١) الكفاية شرح الهداية ٥/ ٤٧١، وفتح القدير والعناية (أيضا)

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٢٧

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٤/ ٢٧

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٨٦، المبسوط ١٥٠/ ٢٥٠ ولهذه الشريطة لا يضح السلم بإناء غير معلوم، وبالتالي ليس هو محلا للخيار.

ومن ذلك القبيل بيع ملء قربة بعينها، أو راوية، فعن أبي حنيفة أنه لا يجوز، لأن الماء ليس عنده ولا يعرف قدر القربة، لكن أطلق في المجرد جوازه. ولابد من اعتبار القرب المتعارفة في البلد مع غالب السقائين. وعن أبي يوسف إذا ملأها ثم تراضيا جاز. قال ابن الحام: ولا شك أن القياس ما روي عن أبي حنيفة. وأما الاستحسان الثابت بالتعامل فمقتضاه وأما الاستحسان الثابت بالتعامل فمقتضاه الجواز بعد أن يسمي نوع القربة إذا لم تكن معينة. ثم بعد ذلك التفاوت يسير أهدر في الماء.

# خيار الكمية

التعريف :

1 - (الكمية)، مصدر صناعي من (كم) وهي الأداة الموضوعة في اللغة للسؤال عن المقدار. (1) وخيار الكمية في اصطلاح الفقهاء، على ما عرفه صاحب الفتاوى السراجية: خيار البائع في الثمن. (٢) والمراد به (حق البائع في الفسخ لخفاء مقدار الثمن عند التعاقد).

ويسمى هذا الخيار خيار الكمية، لأنه بسبب جهل كمية الثمن، لعدم رؤيته رؤية مفيدة، بل يرى في وعاء بحيث لا يمكن معرفة مقداره.

وهذا الخيار شديد الشبه من حيث الغرض، بخيار الرؤية، ولكنه لم يندرج فيه لما تقرر من أن خيار الرؤية لا يثبت في النقود. (٣)

ولهذا الخيار تطبيقاته \_ على قلتها \_ لكنه يقع



<sup>(</sup>١) القسامسوس المحيط مادة: «كم»، مغني اللبيب ١٨٣/٢ والمصباح المنير.

<sup>(</sup>٢) حاشية الحموي على الأشباه لابن نجيم ١/ ٣٢٧ ورسالة حدود الفقه لابن نجيم.

<sup>(</sup>٣) فتح القـدير ٥/ ٨٢، رد المحتار ٤/ ٢٢، والفتاوى الهندية ٣/ ١٢٧ نقلا عن قاضيخان .

في حال المساومات الودية، وفي المصالحة عن الحقوق، فيلجأ المبادل إلى تقديم صرة من المال أو ربطة من الأوراق النقدية. بل في المبايعات العادية أحيانا يشتري الشخص شيئا بها في جيبه أو حقيبته من النقود دون بيان المقدار، وإثبات هذا الخيار للبائع عند معرفة المقدار، يحقق تمام التراضي.

#### مشروعيته:

٢ ـ ذهب الحنفية إلى إثبات هذا الخيار،
 وأدرجوه في عداد الخيارات التي أحصوها، ورأوا
 أنه مكمل لخيار الرؤية. (١)

واستدلوا لثبوته بالقياس على خيار العيب، فهوعلى هذا خيار نقيصة، وربا كان ثبوته علاجا للجهالة وهي التي ثبت لأجلها خيار الرؤية درءا للجهالة وتخفيفا للغرر. وصنيع الحنفية في المقارنة بينه وبين خيار الرؤية يدنوبه إلى خيار الرؤية، فكأنه هو، لولا تخصيص خيار الرؤية بالأعيان، وأما خيار الكمية فهو للنقود. (٢)

# أحكام خيار الكمية:

٣ ـ من شروط صحة البيع معرفة مقدار الثمن

ووصفه، وذلك إذا كان الثمن من الزمرة التي تدعى: الأثهان المطلقة، وهي التي تثبت مطلقة عن الإشارة إليها. ولذا اشترط معرفة المقدار والوصف لتنتفي الجهالة الفاحشة التي تمنع التسليم والتسلم. بخلاف المشار إليه. فالعلم بالمقدار: كأن يقول عشرة دراهم، والعلم بالصفة: أن يحدد الدراهم بأن ينسبها النسبة الميزة لها عن غيرها إذا كان ثمة دراهم مختلفة، فالمشتري يريد دفع الأدون، والبائع يطلب فالمشتري فلا يحصل مقصود شرعية العقد.

والعقد بثمن مجهول غير صحيح، وذلك كها لوباع شيئا بقيمته أوبها حل به، أوبها يريد المشتري، أوبها يجب، أو أن يجعل الثمن رأس المال أو ما اشتراه به أوبمثل ما اشترى فلان، ولم يعلم المشتري بقدر ذلك في مجلس العقد لم يجز. أما لو علم به فهو جائز. (١)

ومنه ما لوباعه بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت. ومنه أن يبيع على قدر ما باع به \_ أو على ما يبيع به في المستقبل فهذا فاسد. (٢)

٤ - وإذا لم يكن الثمن مسمى بالعدد والنوع بل
 كان مشارا إليه، فإما أن تكون الإشارة إلى ذاته

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٢٠، ويشكل هذا صورة رئيسة لخيار الكمية مجالها بيوع الأمانة.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٨٣، رد المحتار ٤/ ٢١

<sup>(</sup>١) رد المحتــار ٤/ ٤٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم، والبحر الرائق له ٣/٢

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٢٠

أو إلى وعائه، ففي الإشارة المباشرة إليه كما لو كانت الدراهم في يده وهي مرئية له، فإنه بقبول العقد يصح ويلزم، فلا خيار له، والوجه في هذا أن الباقي هي جهالة الوصف (يعني القدر) وهي لا تضر، إذ لا تمنع من التسليم والتسلم، أما إذا كان مشارا إليه ولكنه في وعاء مانع من معرفة مقداره \_ ولوعلى سبيل التقريب \_ كما لوكان في صندوق أو خابية، ثم رأى الثمن بعدئذ باديا دون وعاء كان له الخيار، لأنه لم يعرف قبل مقداره من الخارج. كما لوكان في صرة. مقداره من الخارج. كما لوكان في صرة. فمذهب الحنفية عدم التخيير، لأنه عرف المقدار.

أما صاحب الدر من الحنفية فقد فصّل في العبرة على أساس معرفة ما فيها من خارج، فإن كانت تعرف فلا خيار، وإن كانت لا تعرف من الخارج فحينتذ تكون بمثابة الخابية. والضابط في هذا: «أن الوعاء المشتمل على الثمن إن كان يدل على ما فيه. (دلالة تقريبية) فلا يثبت معه خيار الكمية، وإلا ثبت الخيار». (١)

وقد تعرض الشافعية لما إذا كان الثمن غير مسمى ولا محددا، بل كان صرة من الدراهم تمت المبادلة بها جزاف لا يعلم واحد من المتعاقدين قدرها، لكنها مشاهدة منها، صح

البيع بلا خلاف. لكن هل يكره البيع بصرة البيع بصرة السدراهم جزاف! فيه لدى الشافعية قولان حكاهما الخراسانيون، أصحهما: يكره، وبه قطع الشيرازي وآخرون، لما فيه من الغرر. والثاني: لا يكره، لأنها مشاهدة. (١)



<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب ٣٤٣/٩

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ٢٢، والفتح ٥/ ٨٨

# خيار المجلس

#### التعريف:

1 - سبق الكلام عن كلمة (خيار) في مصطلح خيار بوجه عام، وأما كلمة (المجلس) - بكسر اللام - فهي ترد في اللغة مصدرا ميميا، واسها للزمان، واسها للمكان، من مادة (الجلوس) واستعهاله المناسب هنا هو اسم للمكان، أي موضع الجلوس. ومن الواضح أن كلمة موضع الجلوس، ومن الواضح أن كلمة (المجلس) تحمل معنى (مجلس العقد خاصة، ليست لمطلق مجلس، بل لمجلس العقد خاصة، وهذا التقييد تشير إليه (أل) فهي للدلالة على المعهود في الذهن. والمراد مكان التبايع أو التعاقد. (١) فها دام المكان الذي يضم كلا العاقدين واحدا، فلها الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، إلى أن يتفرقا ويكون لكل واحد منها عليها المستقل.

ومجلس العقد: هو الوحدة الزمنية التي تبدأ من وقت صدور الإيجاب، وتستمر طوال المدة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد،

دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد، وتنتهي بالتفرق، وهو مغادرة أحد العاقدين للمكان الذي حصل فيه العقد.

وفي حكم التفرق حصول التخاير. وهوأن يخير أحدهما الآخر في إمضاء العقد أورده.

لكن خيار المجلس لا يبدأ من صدور الإيجاب بل من لحاق القبول به مطابقا له ، أما قبل وقوع القبول فإن العاقدين يملكان خيارا في إجراء العقد أوعدمه ، لكنه خيار يدعى خيار القبول ، وهو يسبق تمام التعاقد .

هذا، وإن حقيقة الجلوس ليست مقصودة في هذا الخيار المسمى (بخيار المجلس)، لأن المعتبر هو الفترة الزمنية التي تعقب عملية التعاقد دون طروء التفرق من مكان التعاقد. فالجلوس ذاته ليس معتبرا في ثبوته، ولا ترك المجلس معتبر في انقضائه، بل العبرة للحال التي يتلبس بها العاقدان، وهي الانهاك في التعاقد.

فخيار المجلس هو: حق العاقد في إمضاء العقد أورده، منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير.

ومعظم المؤلفين يدعون هذا الخيار (خيار المجلس) غير أن بعضهم دعاه (خيار المتبايعين)(١) ولعل هذه التسمية مأخوذة من الحديث المثبت لهذا الخيار، وهو (البيعان بالخيار

<sup>(</sup>١) مطالب أولى النهي ٣/ ٨٣، ونهاية المحتاج ٣/ ٨٥

ما لم يتفرقا). ففي بعض ألفاظه المروية: (المتبايعان بالخيار). (۱) وبعض من لا يأخذون بخيار المجلس قد يستعملون هذه التسمية أيضا لكنهم لا يريدونه، بل يقصدون حالات تخيير أخرى ناشئة بأسباب شرعية، تتقيد مدتها بمجلس نشوء الخيار الذي ثبت لمدة لا تجاوز زمن المجلس، نحو تفويض الطلاق للزوجة، حيث لها أن تطلق في مجلس علمها ما لم تقم فتبدل مجلسها، أو تعمل ما يقطع المجلس. (۱)

### مشروعية خيار المجلس:

٢ \_ اختلف الفقهاء في خيار المجلس، فذهب معظمهم إلى القول به، وذهب آخرون إلى
 إنكاره واعتبار العقد لازما من فور انعقاده بالإيجاب والقبول.

فجمهور الفقهاء من السلف والخلف، ومنهم الشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى إثباته، فلا يلزم العقد عند هؤلاء إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد. (٣)

وذهب الحنفية والمالكية وبعض فقهاء السلف إلى نفي خيار المجلس. (١) كما نفاه من الفقهاء المذين لم تدون مذاهبهم، الشوري والليث والعنبري.

واستدل القائلون بخيار المجلس من السنة القولية بها رواه ابن عمر أن رسول الله على قال: «المتبايعان كل واحد منهها بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» وفي رواية «ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا» وفي رواية أخرى «أو يخير أحدهما الآخر». (٢) ووجه الاستدلال إثبات الخيار من الشرع للمتبايعين، وهما متبايعان بعد عام البيع بالإيجاب والقبول. أما قبل ذلك فهما متساومان. والحديث وإن جاء بلفظ (المتبايعين) يشمل ما في معنى البيع من عقود المعاوضة. (٣) وورد عن ابن عمر قوله: (كانت السنة أن يشمول الحديث، وأصول الفقه، أن قول المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا). (٤) ومن المقرر في الصحابي من السنة كذا، له حكم الحديث المرفوع.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ٨١، البدائع ٥/ ٢٢٨، الحطاب ٤/ ٣١٠، المحلى ٨/ ٤٠٩ م١٤١٧، نيل الأوطار ٥/ ١٩٧

<sup>(</sup>٢) حديث: «المتبايعان بالخيار». أحرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٢٦، ٣٢٨ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر برواياته.

<sup>(</sup>٣) الهذب ١/ ٢٥٧

<sup>(</sup>٤) نصب الراية ٤/٣، وجامع الأصول ٢/ ٩ - ١٠

<sup>(</sup>۱) حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». أخرجه البخاري (۱) حديث: «المفتع ٤/ ٣٢٨ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١١٦٤ ـ ط الحلبي) من حديث حكيم بن حزام.

وأخرج الرواية الاخرى: «المتبايعان بالخيار». البخاري (٤/ ٣٢٨ - ط السلفية) ومسلم ٣/ ١١٦٤ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر، والسياق للبخاري. (٢) رد المحتار ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) المجمـوع ٩/ ١٦٩، المغني ٣/ ٤٨٢، والمحلى ٨/ ٤٠٩، نيل الأوطار ٥/ ١٩٧

واستدلوا من السنة الفعلية بأنه على خير أعرابيا بعد البيع، أي قال له: «اختر»، لكي ينبرم العقد، وذلك مصرح به في الحديث بروايته الأخرى، أنه عليه الصلاة والسلام بايع رجلا فلها بايعه قال له: «اختر»، ثم قال: «هكذا البيع». (١)

وهناك آثار للصحابة والتابعين يرجع إليها في مظانها.

واستدلوا له أيضا بالمعقول، كحاجة الناس الداعية إلى مشروعيته، لأن الإنسان بعد أن يبيع شيئا قد يبدوله فيندم، فبالخيار الثابت له في المجلس يمكنه التدارك. (٢)

واحتج النفاة بدلائل من الكتاب والسنة والقياس:

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾(٣) فهذه الآية أباحت أكل المال بالتجارة عن تراض، مطلقا عن قيد التفرق عن مكان العقد. ويترتب عليه جواز الأكل في

المجلس قبل التفرق أو التخاير، وعند القائلين بخيار المجلس، إذا فسخ أحدهما العقد في المجلس لا يباح له الأكل، فكان ظاهر النص حجة عليهم. (١)

وقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾(٢) فإذا لم يقع العقد لازما لم يتحقق وجوب الوفاء به، وهو ما تقضي به الآية. (٣)

واحتجوا من السنة بقوله على: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» (٤) فدل على أنه لا تقييد بالتفرق، فلوكان قيدا لذكره، كما ذكر قيد الاستيفاء في بيع الطعام.

كما أنهم تمسكوا بإحدى روايات حديث المتبايعين التي فيها: «فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»، (٥) حيث تدل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة. (٦)

وحديث: «المسلمون على شروطهم» وفي

<sup>(</sup>١) حديث: «خير أعرابيا بعد البيع». أخرجه الترمذي (٢) حديث: وط الحلبي) من حيث جابر بن عبدالله. والرواية الأخرى، أخرجها البيهقي (٥/ ٧٧٠ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عباس.

 <sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۱۲۲/۲، المجموع
 ۱۸۷/۹

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/ ٢٩

 <sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٢٨، فتح القدير ٥/ ٨١، المجموع ٩/ ١٨٤
 (٢) سورة المائدة/ ١

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٨١، وبداية المجتهد ٢/ ١٤٠

<sup>(</sup>٤) جديث: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه». أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٤٩ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١١٦٠ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.

 <sup>(</sup>٥) أخرج هذه الرواية أبو داود (٣/ ٧٣٦ تحقيق عزت عبيد
 دعاس) من حديث عبدالله بن عمرو

<sup>(</sup>٦) المجموع ٩/ ١٨٤

رواية: «عند شروطهم» (١) والقول بالخيار بعد العقد يفسد الشرط، مع أن الحديث يعتبر الشروط.

وقاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية في هذا على النكاح، والخلع، والعتق على مال، والكتابة، وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس، بمجرد اللفظ الدال على الرضا، فكذلك البيع.

كما قاسوا ما قبل التفرق على مابعده، وهو قياس جلى . (٢)

ومن طريق النظر قالوا: إن خيار المجلس خيار بمجهول، فإن مدة المجلس مجهول، فأشبه ما لوشرطا خيارا مجهولا، وهذه جهالة فاحشة ممنوعة في الشرع. (٣)

وكذلك قالوا: إن البيع صدر من العاقدين مطلقا عن شرط، والعقد المطلق يقتضي ثبوت الملك في العوضين في الحال. فالفسخ من أحد العاقدين يكون تصرفا في العقد الشابت

(۱) حديث: «المسلمون على شروطهم»، وفي رواية: «عند شروطهم». أخرجه أبو داود (٤/ ٢٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن، والرواية الأخرى أخرجها (الدارقطني (٣/ ٢٧ - ط دار المحاسن) من حديث عائشة، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (٣/ ٣٣ - ط شركة الطباعة الفنية).

(٢) نيل الأوطار ٥/ ٢١٠، فتح القدير ٥/ ٨٢

(٣) المجموع ٩/ ١٨٤

بتراضيهما، أو تصرفا في حكمه بالرفع والإبطال من غير رضا الأخروه ذا لا يجوز، كما لم تجز الإقالة أو الفسخ من أحدهما بعد الافتراق. (١)

# زمن ثبوت الحيار:

٣- الـزمن الـذي يثبت فيه خيـار المجلس، هو
 الفـترة التي أولها لحظـة انـبرام العقد، أي بعد
 صدور القبول موافقا للإيجاب.

### أمد الخيار:

\$ - أمد خيار المجلس لا يمكن تحديده، لأنه موكول لإرادة كل من المتعاقدين، فيطول برغبتها في زيادة التروي، ويقصر بإرادة المستعجل منها حين يخاير صاحبه أويفارقه. فهو يخالف في هذا خيار الشرط القائم على تعيين الأمد بصورة محددة. فانتهاء الخيار على هذا غير منضبط لارتباطه بأحد أمرين: التفرق أو التخاير. وكلاهما غير معروف زمن حصوله.

ولكن هناك وجها في المذهب الشافعي، وصفه النووي بأنه ضعيف، مفاده: أن لخيار المجلس أمدا أقصى هو ثلاثة أيام كيلا يزيد عن خيار الشرط.

وهنـاك وجـه ثالث أن من مسقطـاتـه شروع أخد المتعاقدين في أمر آخر، وإعراضه عما يتعلق

<sup>(</sup>١) البـدائــع ٥/ ٢٢٨، والعنــاية على الهداية ٥/ ٨١، وتبيين الحقائق للزيلعي ٣/٤

بالعقد مع طول الفصل. فهذا المسقط يقصر من أجل الحيار أكثر من التفرق أو التخاير. لأنه يحصره في حالة التعاقد الجادة وهي برهة يسيرة. والراجع لدى الشافعية هو الوجه الأول القائل بأنه ثابت حتى التفرق أو التخاير. (1)

#### انتهاء الخيار:

- أسباب انتهاء الخيار منحصرة في التفرق، والتخاير (اختيار إمضاء العقد). وهناك سبب ثالث ينتهي به الخيار تبعا لانتهاء العقد، أصلا، وهوفسخ العقد، ذلك أن الفسخ هو الدي شرع خيار المجلس لإتاحته، لكنه يأتي على العقد وما بني عليه. وكذلك يسقط الخيار بالتصرف في المبيع، وبالموت، على خلاف بين المذاهب القائلة بخيار المجلس.

#### أولا: التفرق:

٦ ـ ينتهي خيار المجلس بالتفرق، وهوسبب متفق عليه بين المثبتين له، ويراعى فيه عرف المتعاقدين. (٢)

#### ثانيا \_ التخاير:

# اختيار لزوم العقد :

٧ \_ من أسباب انتهاء خيار المجلس اختيار لزوم العقد، على أن يحصل ذلك من العاقدين

كليها، فيسقط به الخيار، وسبيله أن يقولا: اخترنا لزوم العقد، أو أمضيناه، أو ألزمناه، أو أجزناه أو نحوه. واجتماعها على اختيار اللزوم يسمى: التخاير، (١) وله نظير الأثر الذي يحدث بالتفرق.

#### الخلاف في التخاير:

٨ - اختلف المثبتون لخيار المجلس في انتهائه
 بالتخاير، فذهب الشافعية وأحمد في رواية
 وصفها ابن قدامة بأنها أصح إلى انتهاء خيار
 المجلس بالتخاير.

وذهب أحمد في رواية أخرى إلى عدم انتهاء خيار المجلس بالتخاير، وهو ظاهر كلام الخرقي في مختصره. (٢) مستند الرواية المقتصرة على التفرق أن أكثر الروايات عن النبي على «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» من غير تقييد ولا تخصيص، وهي رواية حكيم بن حزام، وأبي برزة، وأكثر الروايات عن ابن عمر.

أما مستند الرواية المصححة التي تجعل المسقط أحد الأمرين: التفرق أو التخاير، فهو الروايات الأخرى المتضمنة لذينك الأمرين، كرواية ابن عمر المرفوعة: «فإن خير أحدهما

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ١٨٠

<sup>(</sup>٢) المجمسوع ٩/ ١٨٠، والمغني ٣/ ٥٠٧، ونهساية المحتساج ٨/٤، ومغنى المحتاج ٢/ ٤٥، والمكاسب ٢٢٢

<sup>(</sup>١) ومن صور اختيار اللزوم أن يقولا: تخايرنا العقد.

<sup>(</sup>۲) المجموع ۹/ ۱۹۰ شرح المنهج ۳/ ۱۰۹، المغني ۳/ ۶۸۲ م۲۷۵۷

صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» أي لزم، وفي رواية أخرى متفق عليها: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع» قال ابن قدامة: والأخذ بالزيادة أولى. (١)

# أحكام التخاير:

٩ - التخاير إما أن يحصل صراحة بنحوعبارة: اخترنا إمضاء العقد، وإما أن يقع ضمنا، ومثاله: أن يتبايع العاقدان العوضين (اللذين جرى عليها العقد الأول) بعد قبضها في المجلس، فإن ذلك متضمن للرضا بلزوم العقد الأول. بل يكفي تصرف أحد العاقدين مع الأخر بالعوض الذي له، أي لا يشترط تبايع العوضين، بل هو مجرد تصوير، ويكفي بيع احدهما لسقوط الخيار وإمضاء العقد. (٢)

وانتهاء خيار المجلس بالتخاير، إنها هو إذا وقع اختيار الفسخ أو الإمضاء من العاقدين، أو قال كل منها للآخر: اختر، فيؤدي ذلك لسقوط الخيار. أما إذا قال أحدهما للآخر: اختر، فسكت ولم يجب بشيء، فها حكم خيار الساكت؟ وما حكم خيار القائل؟

# خيار الساكت بعد التخيير:

ذهب الشافعية وهو الراجح عند الحنابلة إلى أن الساكت لا يتقطع خياره . (١)

والقول الثاني للحنابلة: سقوط خياره. واستدل للاتجاه الأول بأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره فلم يحصل الرضا، إنها سكت عن الفسخ أو الإمضاء. فإسقاط خياره يتنافى مع حقه في الخيار والاختيار بنفسه. (٢)

واستدل للاتجاه الثاني بقياس السقوط على الثبوت، فكما أن ثبوت خيار المجلس لا يتجزأ فلا يثبت لأحدهما دون الآخر، فكذلك سقوطه، ليتساويا في انتهاء العقد، كما تساويا في قيامه ونشوئه. (٣)

# خيار المنفرد بالتخيير:

أما خيار الذي بادر إلى تخيير صاحبه فلم يجبه هذا بشيء، ففيه عند الشافعية والحنابلة رأيان:

الأول: سقوط خياره - وهو الأصح - بدلالة تعليق الحديث مصير خيار العاقد على صدور

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٤٨٦

 <sup>(</sup>۲) نهاية المحتاج ٨/٤ بحاشية الشبراملسي، المجموع
 ١٩١/٩

<sup>(</sup>١) المهذب والمجموع ٩/ ١٨٥ و٩/ ١٩١

<sup>(</sup>٢) المغني ٣/ ٤٨٦ ، منتهى الإرادات ١/ ٣٥٧، المقنع ٢/ ٣٤

<sup>(</sup>٣) للشافعية نحو هذا الخلاف فيها لو (اختار) أحدهما إمضاء العقد وسكت الآخر. وهذه المسألة غير المذكورة آنفا فتلك فيها لو (خير) صاحبه... (المجموع ١٩١/٩)

التخيير منه، ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه من الخيار فسقط خياره.

الرأي الثاني: لا يسقط خياره، لأنه خير صاحبه فلم يختر، فلم يؤثر فيه، لأن إقدامه على التخيير كان بقصد الاجتماع على رأي واحد لهما، فلما لم يحصل بقي له خياره. (١)

# اختيار فسخ العقد:

• ١ - سواء حصل الفسخ للعقد من العاقدين جميعا، أو من أحدهما، فإن العقد ينفسخ بصدوره من أحدهما، ولو تمسك الآخر بإجازة العقد، ذلك أن الفسخ مقدم على الإجازة حين اختلاف رغبة المتعاقدين، لأن إثبات الخيار إنها قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها. والفسخ - كها ذكر النووي - مقصود الخيار. (٢)

وفسخ العقد مسقط للخيار تبعا، لأن سقوطه كان لسقوط العقد أصلا، فيسقط الخيار أيضا لابتنائه عليه، وحسب القاعدة الشرعية «إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه». (٣)

ولا فرق بين حصول الفسخ مباشرة، أو

عقب تخيـير أحدهما الأخر، فالأثر للفسخ، لأنه هو مقصود الخيار. <sup>(١)</sup>

#### ثالثا ـ التصرف:

11 - يفترق الشافعية عن الحنابلة في هذا المسقط، ففي حين يأباه الأولون، ويصرحون بأن التصرف في المبيع أو الثمن لا يسقط خيار المجلس في غير صورة البيع كما سبق، يذهب الحنابلة إلى التفصيل، ففي عدة صور يسقط بالتصرف من المشتري - أو البائع - خيارهما بميعا، أو خيار أحدهما. (٢)

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر فقهاء الشافعية اكتفوا بالبيان دلالة دون التصريح بعدم الأثر للتصرف في إسقاط خيار المجلس، حيث نصوا في باب خيار الشرط على إسقاطه إياه، وسكتوا في خيار المجلس عن اعتباره مسقطا، لكن في خيار المجلس عن اعتباره مسقطا، لكن بعضهم عزز هذا البيان بالتصريح، ففي شرح القاضي زكريا لمختصره «المنهج» عندما اقتصر على المسقطين: التخاير والتفرق، أضاف على المسقطين: التخاير والتفرق، أضاف على المسقطين: المحمل قائلا من طريق الحاشية على نهاية المحتاج (٣) عن شرح العباب: إنه يفهم من حصره لقاطع الخيار فيها، أن ركوب للشتري الدابة المبيعة لا يقطع، وهو أحد المستري الدابة المبيعة لا يقطع، وهو أحد

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ١٩١

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٢/ ٤٥، المغني ٣/ ٩٩١

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج بحاشية الشبراملسي ٤/٧ ـ ٨

<sup>(</sup>١) المجمـوع ٩/ ١٨٥، مغني المحتـاج ٢/ ٤٥، نهاية المحتاج ٨/ ٨، المغني ٣/ ٤٨٦، الفروع ٨/ ٨٣

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٢/ ٤٤، المجموع ٩/ ١٩١

<sup>(</sup>٣) من القواعد الكلية التي صدرت بها المجلة المادة/ ٥٢

وجهين لاحتهال أن يكون لاختبارها، والثاني يقطع، لتصرفه، والذي يتجه ترجيحه الأول، ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه، ويقاس بالمذكور ما في معناه، ثم أكد هذا بأنه من الفروق بين خيار المجلس وخيار الشرط. (١)

أما الحنابلة، فلديهم صوريسقط بها خيار المتعاقدين أهمها: تصرف المشتري بإذن البائع له في ذلك التصرف، فإنه مسقط لخيارهما، والتصرف صحيح، وذلك لدلالته على تراضيها بإمضائه، فليس أقل أثرا من التخاير. أما تصرف البائع بإذن المشتري، فالراجح أنه عاثل في الحكم لتصرف المشتري، وقد ذكر في المغني أن فيه احتالين، وأن الوجه في احتال عدم إسقاطه للخيار، أنه لما كان لا يحتاج إلى الإذن، فتصرفه كما لوكان بغير إذن. (١)

أما تصرف أحدهما بتصرف ناقل، كالبيع، أو الهبة، أو الوقف، أو بتصرف شاغل كالإجارة، أو الرهن. فلا يسقط الخيار، لأن البائع تصرف في غير ملكه - بناء على أن الملك في مدة الخيار للمشتري عندهم - وأما المشتري

فإنه يسقط حق البائع من الخيار، واسترجاع المبيع، وقد تعلق حق البائع به تعلقا يمنع جواز التصرف فمنع صحته أيضا. (١)

# رابعا: إسقاط الخيار ابتداء:

17 ـ المراد هنا بإسقاط الخيار: التنازل عنه قبل استعماله، وذلك قبل التعاقد، أو في بداية العقد قبل إبرامه، وتسمى هذه المسألة: التبايع بشرط نفي الخيار. وعلى هذا الاصطلاح لا يعتبرمنه التخلي عن الخيار بعد التعاقد، أثر استحقاق العاقدين له وسريان المجلس، فالتخلي عنه العاقدين له وسريان المجلس، فالتخلي عنه حينئذ بالتخاير يستحق اسم (الانتهاء) للخيار، لا الإسقاط له.

أما حكم هذا الإسقاط فقد اختلف فيه القائلون بخيار المجلس، فكان لهم فيه الآراء التالية:

الأول: صحة الإسقاط، وهومذهب الحنابلة، ووجه ليس بالمصحح عند الشافعية.

الثاني: امتناع الإسقاط وبطلان البيع أيضا، وهو الأصح عند الشافعية، وهو المنصوص في البويطي، وكتب المذهب القديم.

الثالث: امتناع الإسقاط وصحة البيع، وهو وجه عند الشافعية غير مصحح . (٢)

<sup>(</sup>١) شرح المنهج بحاشية الجمل ٣/ ١٠٦، وقد استوجه بعدئذ قيدا على الإطلاق في إسقاط التصرف لخيار الشرط ٣/ ١١٩

 <sup>(</sup>٢) المغني ٣/ ٤٩١ م ٢٧٦٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٩ وقـد
 سوى بين صورتي البائع والمشتري في الإذن.

<sup>(</sup>۱) المغني ٣/ ٤٩٠ م٢٧٦٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٨، ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) المغني ٣/ ٤٨٦ م ٢٧٥٧، كشاف القناع ٣/ ٢٠٠، =

وسواء في إسقاط الخيار في ابتداء العقد أن يسقطاه كلاهما، أو ينفرد أحدهما بإسقاط خياره، أو يشترطا سقوط خيار أحدهما بمفرده. ففي إسقاط خيارهما يلزم العقد، وفي إسقاط خيار أحدهما يبقى خيار الآخر. (١)

وقد احتج من صحح إسقاط الخيار قبل العقد بحديث الخيار نفسه، حيث جاء في إحدى رواياته: «فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وفي رواية: «إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع». (٢) وهذه الروايات، وإن كان المراد بها التخاير في المجلس، فهي عامة تشمله وتشمل التخاير في ابتداء العقد، فها في الحكم شيء واحد. ولأن ما أثر في الخيار في المجلس، أثر فيه مقارنا للعقد، فكما يكون للعاقد التنازل عن الخيار بعد استحقاقه له ذلك قبيل التعاقد، وتشبيهه بخيار الشرط في جواز إخلاء العقد عنه، فكذلك خيار المجلس.

ومما استدل به بعض أصحاب الشافعي

الـذين نحوا في هذه المسألة منحى الحنابلة، أن الخيـارجعـل رفقـا بالمتعاقدين، فجاز لهما تركه. ولأن الخيار غرر فجاز إسقاطه.

أما دليل المنع - وهو الأصح في مذهب الشافعي - فهوأنه إسقاط للحق قبل ثبوت سببه، إذ هو خياريثبت بعد تمام البيع فلم يجز إسقاطه قبل تمامه، وله نظير هو (خيار الشفعة) فإن حق الشفيع في ذلك لا يمكن إسقاطه قبل ثبوته.

واحتج بعضهم بأن إسقاط خيار المجلس ينافي مقتضى البيع لثبوته شرعا مصحوبا بالخيار، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلم المبيع.

أما دليل جواز إسقاط الشرط فقط وصحة البيع، فهوما في الشرط من مخالفة مقتضى العقد، لكنه لما كان لا يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين، يبطل وحده ولا يبطل العقد. (١)

أسباب انتقال الخيار:

أولا : الموت :

١٣ ـ اختلفت الأراء في أثـر المـوت على خيـار
 المجلس على الصورة التالية:

الشرح الكبير على المقنع ٤/ ٦٤، المهذب، والمجموع ٩/ ١٨٥ و١٩٠، مغني المحتاج ٢/ ٤٤ ونهاية المحتاج ٤/ ٨/
 (١) كشاف القناع ٣/ ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) حديث: وفسإن خير أحسدهما الآخسر». أخسرجه مسلم (٢) حديث: وفسإن خير أحسدهما الآخسر». أخسرجه مسلم (٣/ ١٦٣ - ط المكتبة والرواية الثانية أخرجها النسائي (٧/ ٢٤٨ - ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>۱) المغني ٣/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦. والمجموع شرح المهذب ٩/ ١٨٥، مغني المحتاج ٢/ ٤٤، الشرح الكبير على المقنع ٤/ ٦٤ ـ ٦٥، كشاف القناع ٢/ ٤٤٥

الأول: انتقـال الخيــار بالموت إلى الوارث، وهو

الثاني: سقوط الخيار بالموت، وهو مذهب الحنابلة.

الشالث: التفصيل بين وقوع المطالبة من الميت به في وصيته، وعدم تلك المطالبة، وهو قول

استدل القائلون بانتقال الخيار - بالموت - إلى الـورثـة بظـاهـر القرآن، والأحاديث، في انتقال ما تركه الميت من حق إلى الورثة، ومن ذلك حديث: «من ترك مالا فلورثته». (۲) وحيار المجلس خيار ثابت لفسخ البيع فلم يبطل بالموت كخيار الشرط.

العيب، فكالاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم على خيار الشرط، وهم يقولون بأنه مما يورث.

واستدل القائلون بإبطال الخيار بموت صاحبه، بأنه إرادة ومشيئة، تتصل بشخص

للحنابلة . (١)

كما استدلوا بقياس خيار المجلس على خيار الشرع، ولا خلاف في انتقال خيار العيب بالموت، فكذلك خيار المجلس. ويقاس أيضا

# ثانيا: الجنون ونحوه:

١٤ \_ إذا أصيب أحـد العاقدين في مجلس العقد بالجنــون، أوأغمي عليــه، انتقــل الخيــار- في الأصح - إلى الولي، من حاكم أوغيره: كالموكل عند موت الوكيل، وقد ارتأى بعض الفقهاء أن ذلك حيث يئس من إفاقته أوطالت مدته، لكن الراجح عدم الانتظار مطلقا. (<sup>۲)</sup>

وكذلك إن خرس أحدهما، ولم تفهم إشِارته، ولا كتابة له، نصب الحاكم نائبا عنه، وإن أمكنت الإجــازة منـه بالتفـرق، وليس هو محجورا عليه وإنها الحاكم ناب عنه فيها تعذرمنه بالقـول، أما إذا فهمت إشارته، أوكان له كتابة فهو على خياره.

وهنباك قول آخر بسقوط الخيبار في الجنون والإغهاء، لأن مفارقة العقل ليست أولى من مفارقة المكان. (٣)

وذهب الحنابلة إلى أن الجنون لا يبطله، فهو

الأصح من مذهب الشافعية.

العاقد، وانتقال ذلك إلى الوارث لا يتصور. (١)

<sup>(</sup>١) نهايـة المحتـاج ٤/٨، ومغني المحتـاج ٢/ ٤٦، والمجمـوع ٩/ ٢٢٢ ، المغنى ٣/ ٤٨٦ ، الفروع ٤/ ٩١ وفيه : وقيل : كخيار الشرط، أي لا يورث إلا بمطالبة الميت به في

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على شرح المنهج ١٠٨/٣

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ٢/ ٤٦

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٢/ ٤٥، المجمنوع ٢٠٦/٩، الفسروع ٤/ ٩١ ، المغنى ٣/ ٤٨٦

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (الفتح ١٢/ ٩ - ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١ ٢٣٧ - الحلبي) من حديث أبي هريرة .

على خياره إذا أفاق، أما في مطبق الجنون والإغماء، فيقوم أبوه أووصيه أو الحاكم مقامه، بخلاف الموت لأنه أعظم الفرقتين. (١)

# آثار خيار المجلس:

10 - لخيار المجلس آثار مختلفة في العقد، لكن أحدها يعتبر الأثر الأصلي للخيار، في حين تكون الأخرى آثارا فرعية، هذا الأثر الأصلي هو المقصود من الخيار ومن كل الخيارات. ولذا يمكن أن يسمى (الأثر العام)، وهومنع لزوم العقد، ويترتب على امتناع لزوم العقد آثار متفرعة عنه تتصل بانتقال الملك وغيره.

# أولا : الأثر الأصلي :

# منع لزوم العقد :

17 - مفاد ذلك اعتبار العقد غير لازم إلى أن يحصل التفرق عن مجلس العقد، أو اختيار إمضاء العقد. فيكون لكل من العاقدين فسخه قبل ذلك.

وهذا الأثر متفق عليه عند القائلين بخيار المجلس، ذلك أن مقصود الخيار الفسخ، (٢)

(٢) المجموع ٩/ ١٩١

ولا يتحقق هذا المقصود إلا بتقاصر العقد عن مرتبة القوة، والاستعصاء عن الفسخ. وهذا التقاصر سبيله أن يظل العقد غير لازم إلى أن ينتهي الخيار.

# ثانيا : الآثار الفرعية : انتقال الملك

١٧ - هذا الأثر مختلف فيه بين الفقهاء القائلين
 بخيار المجلس على رأيين:

# الرأي الأول : فقدان الأثر:

وهذا ما ذهب إليه الحنابلة - في ظاهر المذهب - (وهونص الشافعي في زكاة الفطر). (١) وعلى هذا ينتقل الملك إلى المشتري مع وجود خيار المجلس. ولا أثر له على نفاذ العقد، بمعنى أنه لا يتوقف، كما لا أثر له على صحة العقد، فهو ينتج أحكامه كلها - مع بقائه قابلا للفسخ - خلال المجلس إلى حصول ما ينهي الخيار من تفرق أو تخاير.

# الرأي الثاني: تقييد النفاذ:

وهو مذهب الشافعية \_ في الأظهر عندهم من ثلاثة أقوال \_ أن للخيار أثرا في نفاذ أحكام العقد، فهو يعتبر موقوفا مراعى من حيث انتقال

<sup>(</sup>١) الإقساع ٢/ ٨٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٨٦. منتهى الإرادات ١/ ٣٥٧، منار السبيل ١/ ٣١٦، المغني ٣/ ٤٨٦، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي ص٣٦

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٤٨٨ م ٢٧٦٠، الفروع ٤/ ٨٦، كشاف القناع ٢/ ٥٠، المجموع ٩/ ٢٣٠، مغني المحتاج ٢/ ٤٤

الملك، فلا يحكم بأنه مملوك للمشتري ولا للبائع، بل ينتظر، فإن تم العقد، حكم بأنه كان ملكا للمشتري بنفس العقد، وإلا فقد بان أنه ملك البائع لم يزل عن ملكه. وهكذا يكون الثمن موقوفا. (١)

واستدل أصحاب الرأي الأول (القائل بانتقال الملك) بأدلة كثيرة، أهمها الاستدلال بالسنة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع عبدا وله مال، فهاله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»(١) وحديث: «من باع نخلا بعد أن تؤسر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(١) وجه الدلالة فيهها: أنه جعل المال المصاحب للعبد، والثمرة للمبتاع بمجرد اشتراطه، واستدلوا من وجوه المعقول، بأن البيع مع وجود خيار المجلس بيع صحيح، فينتقل الملك في أشره، ولأن البيع تمليك، فيثبت به الملك، وثبوت الخيار فيه لا ينافيه. (٤)

أما أصحاب الرأي الثاني (القائل بأن الملك موقوف مراعى إلى أن ينتهي الخيار، فيعرف كيف كان عند العقد) وهو ظاهر مذهب الشافعية بأن الخيار (كخيار الشرط مثلا) إذا ثبت للبائع وحده لم ينتقل الملك في العوضين، وإذا ثبت للمشتري وحده انتقل الملك فيها، فإذا ثبت الخيار للعاقدين (وذلك ما يحصل في خيار المجلس، بحكم الشرع) فإن مقتضى ثبوته ثبوته للبائع عدم انتقال الملك، ومقتضى ثبوته ثبوته للبائع عدم انتقال الملك، ومقتضى ثبوته للمشتري انتقاله، فلابد من التوقف والمراعاة (المترقب) إلى أن ينتهي الخيار بالتفرق، أو التخاير، أو غيرهما. (١)

# أثر خيار المجلس على العقد بخيار شرط:

14 - لا أثر لخيار المجلس على خيار الشرط، فإن مدة خيار الشرط تحسب من حين العقد الواقع فيه الشرط. هذا إذا كان خيار الشرط قد اشترط في المعقد، أما إن اشترط في المجلس فإن المدة تحسب من حين الشرط. (٢)



 <sup>(</sup>١) نهاية المحتاج بحاشية الشبراملسي ٤/ ٢٠، ومغني المحتاج
 ٢/ ٤٤، والمجموع ٩/ ٢٢٨
 (٢) نهاية المحتاج ٤/ ١٩

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ٢٣٠، نهاية المحتاج ٤/ ٢٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «من باع عبداً وله مال، فاله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع». أخرجه أبو داود (٣/ ٧١٦ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن عبدالله، وقال المنذري: «في إسناده مجهول»، كذا في مختصر السنن (٥/ ٨٠ - نشر دار المعرفة).

<sup>(</sup>٣) حديث: «من باع نخلا بعد أن تؤير فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». أخرجه البخاري (الفتح ٥/٣١٣-ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٧٢ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٣/ ٨٨٤، وكشاف القناع ٢/ ١٥

## خيار المرابحة

انظر: بيع الأمانة

# خيار المسترسل

انظر: بيع الأمانة

## خيار المواضعة

انظر: بيع الأمانة

# خيار النجش

انظر: بيع منه*ي ع*نه

## خيار النقد

#### التعريف:

١ - سبق تعريف الخيار. أما النقد فمن معانيه
 لغة: الإعطاء والقبض، يقال نقدت الرجل
 الدراهم، فانتقدها بمعنى أعطيته إياها
 فقبضها.

وخيار النقد اصطلاحا هو: (حق يشترطه العاقد للتمكن من الفسخ لعدم النقد). (١) وله صورتان :

1 - التعاقد واشتراط أن المشتري إذا لم ينقد الشمن إلى مدة معلومة فلا عقد بينها. ومستعمل الخيار في هذه الصورة هو المشتري، وإن كانت فائدته الكبرى للبائع. وقد وصفوا هذه الصورة أنها بمنزلة اشتراط (خيار الشرط) للمشترى.

٢ ـ التعاقد ثم قيام المشتري بالنقد مع الاتفاق
 على أن البائع إذا رد العوض في مدة معلومة فلا
 عقد بينها. ومستعمل الخيار هنا هو البائع، وهو

<sup>(</sup>۱) المصباح مادة: ونقدي، رد المحتار ٤/ ٧٥، البدائع ٥/ ١٧٥

وحده المنتفع بالخيار. وهذه الحالة الثانية ذات شبه تام ببيع الوفاء مما جعل بعضهم يدخل بيع السوفاء في خيار النقد، وهو قول البائع للمشتري: بعتك هذه الدار بكذا بشرط أني متى رددت إليك الثمن في موعد كذا ترد إلي المبيع، وهذه الصورة بمنزلة اشتراط (خيار الشرط) للبائع. (1)

#### مشروعيته:

ر ٢ - أثبت هذا الخيار المالكية والحنابلة والحنفية، إلا زفر بن الهذيل. وقال به الثوري وإسحاق وأبو ثور، وحكي عن عمر وابن عمر، وقال به من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي محتجا بأثر عمر فيه.

وخالف في هذا الخيار الشافعية في الصحيح ، وزفر . (٢)

واستدل مثبت هذا الخيار بالقياس وآثار الصحابة ووجوه من المعقول.

أما القياس فهومقيس على خيار الشرط لاتحاد العلة بينها، وهي التروي. فهاهنا

يتروى البائع أيحصل له الثمن أم لا. وكذلك يتروى المشتري أيناسبه البيع أم لا، فيسترد ما نقد (باشتراط ذلك مع البائع). (١)

وأما آثار الصحابة في ذلك، فقد روي الأخذ به عن عمر وغيره، وذكر عبدالرزاق في المصنف أن عمرو بن دينار أثبته، وقضى به شريح في واقعة، وأن المشتري جاء بالثمن من الغد فاختصها إلى شريح فقال: أنت أخلفته. (٢)

واحتجوا له من وجوه المعقول بداعي الحاجة اليه، كالحاجة إلى خيار الشرط، للتروي من المشتري في معرفة قدرته على النقد، ومن البائع ليتأمل هل يصل إليه الثمن في المدة تحرزا عن الماطلة من العاقد الآخر. (٣)

واستدل من لم يثبت هذا الخيار بأنه ليس بشرط خيار، بل هو شرط فاسد مفسد للعقد، لأنه شرط في العقد شرطا مطلقا وعلق فسخه على غرر، فأشبه ما لوعقد بيعا مثلا بشرط أنه إن قدم زيد اليوم فلا بيع بيننا. واحتج زفر لنفيه بقياس آخر هو أنه بيع شرطت فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط، واشتراط الإقالة الصحيحة في البيع مفسد للعقد فكيف باشتراط الفاسدة؟(٤)

 <sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٥٠٢ ط٢ ، البدائع ٥/ ١٧٥ ، المغني
 ٣١ / ٣٥٥

<sup>(</sup>٢) المغني ٣/ ٥٣١ ـ ٥٣٢، المصنف ٨/ ٥٥

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥٠٢/٥

<sup>(</sup>٤) المُغني ٥/٤٠٥ ط٤، المجموع ١٩٣/٩، فتح القدير ٥٠٢/٥

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٤٩، الفتاوى الهندية نقالا عن المذخيرة ٣/ ٣٩، المعاملات الشرعية ص١٢٥

 <sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ١٧٥، فتح القدير ٥/ ٢ · ٥، الفتاوى الهندية
 ٣/ ٣٩، البحر الرائق ٦/ ٦، المجموع ٩/ ١٩٣، المغني
 ٥/ ٤ · ٥، الاختيارات ص٧٧

وما ذكره زفر هو القياس، وقد ذكر الكاساني أن ثبوت خيار النقد على خلاف القياس، فهو جائز بالاستحسان، ووجه الاستحسان أن البيع الذي فيه خيار فيه خيار النقد هو في معنى البيع الذي فيه خيار الشرط بجامع التعليق في كليها، كل ما في الأمر اختلاف المعلق عليه بين كونه مرور المدة دون فسخ أو مرورها دون نقد. ولا يمنع ثبوته بالقياس (أو بالدلالة التي هي أقوى منه) أنه ثبت استحسانا على خلاف القياس، فالمراد قياسه على خيار الشرط وكلاهما ثبتا على خلاف القياس، العامة خلاف القياس، أي مخالفين للأصول العامة خلاف القاضية بلزوم العقد كأصل ثابت.

#### صاحب الخيار:

٣- يمكن أن يكون صاحب الخيار المشتري أو البائع بحسب الصورة التي اشترط فيها، فإذا ظهر بعبارة (على أن المشتري إذا نقد في المدة، وإلا فلا بيع) فصاحبه هو المشتري، لأنه هو المتمكن من الفسخ بعدم النقد. وأما إن ظهر بعبارة (إن رد البائع الثمن خلال المدة المعينة فالبيع مفسوخ) فصاحب الخيار هو البائع، ورده الثمن تصرف منه بالفسخ.

وفائدة البائع من هذا الخيار أكثر من المشتري ، لأنه يستفيد منه ، سواء أكان الخيار للمشتري ،

أم كان البائع صاحب الخيار، لانتفاعه بحصول الفسخ إذا مطل المشتري . (١)

#### مدة خيار النقد:

٤ - لم تتفق الآراء الفقهية في مدته، بل اختلفت، أسوة بالخلاف الواقع في خيار الشرط، لأنه في معناه، مع بعض المغايرة نظرا لثبوت خيار الشرط بالنص وثبوت هذا الخيار بالاجتهاد، والآراء في مدته هي:

1 - التفويض للمتعاقدين: فلها أن يحددا الأمد الذي يريان فيه مصلحتها، ولوزاد عن ثلاثة أيام. وهذا مذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن وحده من الحنفية، وقد جرى على موجب قوله في خيار الشرط، وعليه الثوري وإسحاق.

Y - التحديد بشلاثة أيام، أوما يقاربها: وليس للمتعاقدين أن يشترطا مدة زائدة. فالتحديد بالشلاث قول أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف (وقد خالف صنيعه في خيار الشرط لتفريقه بينها، لورود آثار فيه بها فوق الشلاث، وبقي خيار النقد على أصل المنع) وهو أيضا مذهب أبي ثور وحكي عن ابن عمر. وأما التحديد بها يقارب الشلاث على أن لا يجاوز العشرين يوما فهو قول مالك.

هذا، وإن اشـــترط مايزيـــدعن الثـــلاث،

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ۲/۷، فتح القدير ٥٠٢/٥، رد المحتار ٤٩/٤.

على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ينظر إن نقد في الثلاث جاز، وإلا فسد البيع ولم ينفسخ، كما حققه ظهير الدين، وأقر ذلك ابن الهمام وابن عابدين. وقد جعلوا ذلك قيدا موضحا للمراد من عبارة (فلا بيع بيننا) في صورتي خيار النقد، فإنها بظاهرها تقتضي الانفساخ بعد النقد أو بالرد بعد النقد، لكنهم حملوا المراد على أنه للفساد، أي يستحق الفسخ ويمكن انقلابه صحيحا إذا لم يتمكن فساده، كما في النقد قبل انقضاء الأيام الثلاثة. (1)

خيار الهلاك

يرتض ذلك التعليل حيث نقل عن «النهر» أنه

إنما يكون من أفراده بناء على القول بفساد بيع

الـوفـاء إن زاد على الشلاث، لا على القول

بصحتـه، إذ خيــار النقد مقيد بثلاثة أيام، وبيع

الوفاء غير مقيد بها، فأنى يكون من أفراده؟ إ(١)

وتفصيل ذلك في مصطلح: (بيع الوفاء).

انظر: بيع

خياطة

انظر: ألبسة

خيط

انظر: ألبسة

سقوطه وانتقاله :

و ـ خيار النقد يهاثل خيار الشرط في أسباب السقوط وأحكامه، وكذلك انتقاله، فهو لا يورث عند الحنفية أسوة بخيار الشرط (أصله)، (٢) وتفصيل ذلك في مصطلح: (خيار الشرط).

صورة مشهورة من خيار النقد (بيع الوفاء).

7 - جعل ابن نجيم من الحنفية المكان الأنسب لبحث بيع الوفاء هو خيار النقد، وعلل ذلك بأن بيع الوفاء من أفراد مسألة خيار النقد. لكن صاحب الحاشية على كتابه ابن عابدين لم

(٢) رد المحتار ٤/ ٧٥

(١) البحر الرائق وحاشيته لابن عابدين (منحة الخالق، ٦/ ٨

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ٤٩، فتح القدير ٥٠٢/٥، الفتاوى الهندية نقلا عن الخانية ٣/ ٣٩، البدائع ٥/ ١٧٥، المغني ٣/ ٣٩٥

إذ هي تدليس يرجع إلى ذات المبيع، أو إلى صفته، كأن يصف بصفات كاذبة، أو إلى أمر خارج، كأن يذكر ثمنا على وجه الكذب. (١)

#### ب ـ النفاق:

٣- النفاق: الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر. والخيانة تقال في شأن العهد والأمانة، والنفاق يقال في شأن الدين. (٢)

## ج ـ الغصب والسرقة :

غ - فرق السعلهاء بين الخائس والسسارق والغاصب، بأن الخائن هو الذي خان ما جعل عليه أمينا، والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه، وربها قيل كل سارق خائن دون عكس، والغاصب من أخذ جهارا معتمدا على قوته. (٣)

### الأحكام المتعلقة بالخيانة:

خيانة الأمانة حرام لقوله تعالى: ﴿ ياأيها الله ين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

## خيانة

#### التعريف:

١ - الخيانة والخون لغة: أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح. قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَا تَخَافَنُ مِن قَوْمِ خَيَانَةَ فَانْبَلَدُ إِلَيْهُمْ عَلَى سُواء ﴾ (١) ونقيض الخيانة الأمانة. (٢)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي . (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_الغش:

٢ ـ الغش لغة : نقيض النصح، وقد غشه يغشه غشا، ترك نصحه وزين له غير المصلحة.
 واصطلاحا: هو تدليس يرجع لذات المبيع،
 كتجعيد الشعر، ودق الثوب، والخيانة أعم منه.

<sup>(</sup>١) الشرقاوي على التحرير ٢/٣ ط الحلبي.

 <sup>(</sup>۲) الكليسات لأبي البقساء الكفسوي ۲/ ۳۱۱، والمفسردات للراغب الأصفهاني .

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير مادة: ﴿خُونُ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٥٨

<sup>(</sup>٢) القسرطبي ٧/ ٣٩٥، والمفسردات للراغب الأصفهاني والصحاح والمصباح مادة: «خون».

<sup>(</sup>٣) الـزرقـاني ٨/ ٩٢، وروضة الطالبين ١٠/ ٢٤٠، والعناية على الهداية ٤/ ٢٣٣ ط الأميرية، والبناية ٥/ ٥٥٥

وقد عد الذهبي وابن حجر الهيتمي، الخيانة من الكبائر، ثم قال: الخيانة قبيحة في كل شيء، لكن بعضها أشد وأقبح من بعض، إذ من خانك في فلس ليس كمن خانك في أهلك. (٣)

## الخيانة في بيوع الأمانة :

7 - الأصل في بيوع الأمانة أنها مبنية على الثقة والاطمئنان في التعامل بين الطرفين: البائع والمشتري. (أ) فعلى البائع الصدق في الإخبار عما اشترى به وعما قام به عليه إن باع بلفظ القيام، (أ) لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف، فتجب صيانة بيوع الأمانة عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتهمة، لأن التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن، قال الله تعالى: ﴿ ياأيها الذين واجب ما أمكن، قال الله تعالى: ﴿ ياأيها الذين

آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (١) وقال عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا». (٢)

والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها إنها يحصل ببيان ما يجب بيانه . (٣)

أما حكم الخيانة إذا ظهرت في بيوع الأمانة فللفقهاء فيه خلاف، وتفصيل ذلك في مصطلح (بيع الأمانة).

## خيانة عامل المساقاة:

٧- العامل أمين والقول قوله فيها يدعيه من هلاك وما يدعى عليه من خيانة. (٤) فإن ثبتت خيانة العامل بإقرار أوبينة، أويمين مردودة، ضم إليه من يشرف عليه إلى أن يتم العمل ولا تزال يده، لأن العمل حق عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق فتعين سلوكه جمعا بين الحقين، وأجرة المشرف على العامل. (٥)

أما إذا لم تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٢٧

<sup>(</sup>٢) حديث: «آية المنافق ثلاث». أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٨٩ - ط الحلبي) من مديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) السزواجسر ١/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩ تفسسير القرطبي ٧/ ٣٩٠، الكبائر للذهبي ١٠٨

<sup>(</sup>٤) بدائـع الصنـائـع ٥/ ٣٢٣ ، وروضـة الطالبين ٣/ ٥٢٩ ، والموسوعة الفقهية ٩/ ٥٠

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ٣/ ٢٩٥

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال / ٢٧

<sup>(</sup>٢) حديث: (من غشنا فليس منا). أخرجه مسلم (١/ ٩٩ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/ ٢٢٣

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة ٥/ ٤٠٩، ٢١٠ ط الرياض.

<sup>(</sup>٥) مغني المحتاج ٢/ ٣٣١ نشر دار إحياء الـتراث العربي، والمغني لابن قدامة ٥/ ٤١٠، ومطالب أولي النهي ٣/ ٥٧١

فإنه يضم إليه مشرف وأجرته حينئذ على المالك. (١) هذا عند الشافعية والحنابلة.

أما الحنفية فيعتبرون كون العامل سارقا يخاف عليه من سرقة السعف والثمسر قبل الإدراك، من المعاني التي هي عذر في فسخ المساقاة، لأنه يلزم صاحب الأرض ضررا لم يلتزمه فتنفسخ به. (٢)

ويقول المالكية: إن المساقاة من العقود اللازمة فليس لأحد العاقدين فسخها بعد العقد دون الأخرما لم يتراضيا عليه، وبناء عليه إذا كان العامل لصا أوظالما، لم ينفسخ العقد بذلك، ولا يقام غيره مقامه بل يحفظ منه، لأن فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه، فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة. (٣)

#### أخذ اللقطة بنية الخيانة :

٨ ـ من أخذ اللقطة بنية الخيانة والاستيلاء
 يكون ضامنا غاصبا لم يبرأ من ضهانها حتى
 يؤديها إلى صاحبها، (٤) وفي براءة الملتقط بدفع

اللقطة إلى الحاكم أوردها إلى الموضع الذي أخذها منه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح (لقطة).

## خيانة أهل الصنائع:

٩ ـ يراعي المحتسب أحوال أهل الصنائع من
 حيث الأمانة والخيانة، فيقر أهل الثقة والأمانة
 منهم، ويبعد من ظهرت خيانته، ويشهر أمره
 لئلا يغتربه من لا يعرفه. (١)

ولما لم تدخل الإحاطة بأفعال السوقة تحت وسع المحتسب جازله أن يجعل لأهل كل صنعة عريفا من صالح أهلها خبيرا بصناعتهم، بصيرا بغشوشهم وتدليساتهم، مشهورا بالثقة والأمانة، يكون مشرفا على أحوالهم ويطالعه بأخبارهم وما يجلب إلى سوقهم من السلع والبضائع، وما تستقر عليه من الأسعار وغير ذلك من الأسباب التي يلزم المحتسب ذلك من الأسباب التي يلزم المحتسب معرفتها. (٢) فقد روي أن النبي على قال:

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢/ ٣٣١، ومطالب أولي النهي ٣/ ٧٧٥

 <sup>(</sup>۲) تكملة فتح القـدير ۸/ ۴۰۳ ط دار إحياء التراث العربي،
 والفتاوى الهندية ٥/ ۲۷۸

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٣/ ٧١٣، وبداية المجتهد ٢/ ٢٥٠ ط دار المعرفة، والمغنى ٥/ ٤١٠

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٥/ ٤٠٦، والجوهرة النيرة ٢/ ٤٦ ط ملتان باكستان

<sup>«</sup>استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها». (٣) وتفصيل ذلك في مطلح: (حسبة).

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للهاوردي ص٢٥٦ نشر دار الكتب العلمية، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٣٠٣ نشر دار الكتب العلمية.

 <sup>(</sup>٢) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص١٢ ط مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) حديث: «استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها». =

قطع يد الخائن: (١)

۱۰ ـ لا تقطع يد خائن ولا خائنة . (۲) فقد روى جابر أن النبي على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» . (۳)

قال ابن الهمام: وقد حكي الإجماع على هذه الجملة. (3) ولأن السواجب قطع يد السارق، والحائن غير سارق لقصور في الحرز، لأن المال قد كان في يد الحائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص، وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للأخذ في دخوله. (9)

وقد اختلف الفقهاء في قطع جاحد العارية: فذهب الجمهور إلى أن جاحد العارية

= أورده الشيزري في نهاية السنية (ص١٦ ط مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ولم يعزه إلى أحد، ولم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة لدينا.

(١) الخائن هنا هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أوينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية (فتح القدير ٢٣٣/٤ ط الأميرية).

(٢) فتح القدير ٢/ ٢٣٣ ط الأميرية والشرقاوي على التحرير ٢/ ٢٣ ط الحلبي، والمنتقى ٧/ ١٨٦، وكشاف القناع ٢/ ١٢٩

(٣) حديث: وليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». أخرجه الترمذي (٤/ ٥٢ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله، وقال: وحديث حسن صحيح».

(٤) فتح القدير ٤/ ٢٣٣

(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ٢٤٠ ط الرياض، وفتح القدير ٤/ ٢٣٣ ط الأميرية.

لاقطع عليه لقول رسول الله ﷺ: وليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، ولأن الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق وإنها هو خائن فأشبه جاحد الوديعة . (١)

وقال أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه: إن جاحد العارية عليه القطع، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها «أن أمرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي على خلك يدها». (٢) ووجه دلالة الحديث على ذلك واضحة، فإنه على رتب القطع على جحد العارية. (٣)

وقال جهور الفقهاء في حديث عائشة رضي الله عنها: إن القطع كان عن سرقة صدرت منها بعد أن كانت أيضا مشهورة بجحد العارية فعرفتها عائشة بوصفها المشهور، فالمعنى امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت فأمر بقطعها. (3)

قال ابن قدامة: أما جاحد الوديعة وغيرها

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامـة ٨/ ٢٤١، وسبـل السلام ٤٣/٤ ط دار الكتاب العربي، وفتح القدير ٢٣٣/٤

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة: وأن امرأة كانت تستعير المتاع). أخرجه مسلم (٢/ ١٣١٦ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) المـغـني لابن قدامــة ٨/ ٢٤٠، ٢٤١، وفتــح القـــديــر ٢٣٣/٤، وسبل السلام ٤٣/٤

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٤/ ٢٣٣

من الأمانات فلا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه. (١)

(ر: سرقة: عارية).

#### خيانة المهادنين:

11 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لو استشعر الإمام خيانة المهادنين بأمارات تدل عليها، لا بمجرد توهم، لم ينتقض عهدهم بل ينبذ إليهم العهد جوازا، لقول الله تعالى: ﴿وَإِمَا تَخَافَنُ مِنْ قُومِ خِيانَةً فَانَبَذُ إليهم على سواء ﴾(٢) أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم، فيعلمهم بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة عليهم وقتالهم، للآية.

ومتى نقض الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم، لأنهم دخلوا بأمان فوجب أن يردوا آمنين، وإن كان عليهم حق استوفي منهم كغيرهم للعموميات. (٣)

وقال المالكية: إن استشعر الإمام أي ظن خيانة أهل الحرب قبل المدة بظهور أمارتها نبذ العهد الواقع بينه وبينهم على المهادنة وترك الجهاد وجوبا، لئلا يوقع التهادي عليه في

ظهرت علاماته للضرورة . وإنها ينذرهم الإمام وجوبا بأنه لا عهد لهم ، فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار .(١)

الهلكة، وإنـما سقط العهد المتيقن بالظن الذي

أما الحنفية فيجيزون للإمام نقض الصلح بعد أن صالح أهل الحرب مدة، والنبذ إليهم، إذا رأى نقض الصلح أنفع حتى لولم يستشعر خيانتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام «نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة»، (٢) ولأن المصلحة لما تبسدلت كان النبذ جهادا. وإيفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى، ولابد من النبذ تحرزا عن الغدر وهو محرم بالعمومات. (٣)

وينقل ابن الهمام الإجماع على أن نبذ الموادعة لا يتقيد بخطور الخوف، لأن المهادنة في الأول ما صحت، إلا لأنها أنفع، فلما تبدل الحال عاد إلى المنع. (1)

وإن بدءوا بخيانة قاتلهم الإمام ولم ينبذ إليهم

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٢/ ٢٠٦ ط الحلبي، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٨٦٠

 <sup>(</sup>۲) حديث: ونبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة».
 ذكر قصتها البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٩ - ١٢ - ط دار الكتب العلمية)

<sup>(</sup>٣) فتح القديس ٤/ ٢٩٤ ط الأميرية، والبناية ٥/ ٦٦٩ ـ ٢٧٠ وبدائع الصنائع ٧/ ١٠٩ ط الجهالية، وشرح السير الكبير ٥/ ١٧٠٩

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٤/ ٢٩٤

<sup>(</sup>١) المغني ٨/ ٢٤١، وانظر قليوبي وعميرة ٤/ ١٩٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال / ٨٥

 <sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ٤/ ٢٦٦، والمهذب ٢٦٣/٢ ط الحلبي،
 والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٦٣، وكشاف القناع ٣/ ١١٦

إذا كان نقض العهد باتفاقهم، لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه. (١) وتفصيل ذلك في مصطلح (هدنة).

#### خيانة أهل الذمة:

17 - صرح الشافعية والحنابلة بأن أهل الذمة إذا خيف منهم الخيانة لم ينبذ إليهم العهد، والفرق بينهم وبين أهل الهدنة أن عقد الذمة وجب لهم، ولهذا إذا طلبوا عقد الذمة وجب العقد لهم فلم ينقض لخوف الخيانة، والنظر في عقد الهدنة للمسلمين، ولهذا لوطلب الكفار الهدنة كان النظر فيها إلى الإمام، إن رأى عقدها عقد، وإن لم يرعقدها لم يعقد، فكان النظر إليه في نقضها عند الخوف، ولأن أهل الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته، فإذا ظهرت الهدنة فإنهم خارجون عن قبضة الإمام، فإذا ظهرت خيانته أمكن استدراكها بخلاف أهل ظهرت خيانتهم لم يمكن استدراكها فجاز نقضها بالخوف. (٢)

## خيانة المسلم أهل الحرب:

١٣ ـ من دخـل من المسلمـين إلى أرض العـدو

بأمان لم يخنهم في مالهم، لأنهم إنها أعطوه الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم وتأمينه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده، فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر. (١) وقد قال النبي على شروطهم». (٢)

## خروج الخائن في الجيش :

١٤ - يمنع الحائن من الحروج في الجيش، وهو
 الـذي يتجسس للكفار ويطلعهم على عورات المسلمين بالمكاتبة والمراسلة. (٣)

والـتفصـــيـــل في مصــطلحي : (جهـــاد، وتجسس).

### مواطن البحث:

10\_يأتي ذكر الخيانة في كثير من الأبواب الفقهية كالبيع، والشركة، والمضاربة، والوديعة والعارية، والوصايا، والحضانة والشهادة، والسير.

<sup>(</sup>١) البناية شرح الهداية ٥/ ٦٧١ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٨٦٠

 <sup>(</sup>۲) المهــذب ۲/ ۲۲۳ ط الحلبي، وأسنى المطالب ٤/ ۲۲٦،
 والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٦٣ ط الرياض.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٨/ ٥٥٨

<sup>(</sup>٢) حديث: «المسلمون على شروطهم». أخرجه أبو داود (٤/ ٢٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ١٠/ ٢٤٠ ، والمُغني ٨/ ٣٥١

### الحكم الإجمالي :

٢ ـ حث الشارع على اقتناء الخيل للجهاد وارتباطها في سبيل الله. قال الله تعالى:
 ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . (١) وقال ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». (٢) وتنظر الأحكام المتعلقة بذلك في مصطلح:
 (فروسية).

وتتعلق بالخيل أحكام منها:

#### زکاتها:

٣- ذهب جمهور الفقهاء وهوقول أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى عند الحنفية: إلى أنه لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة، لما روي أن النبي على المسلم في فرسه وغلامه صدقة». (٣) وعن على رضي الله عنه أن النبي قال: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق». (١) ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلم والرقيق». (١)

## خيـل

#### التعريف :

1 - الخيسل جماعة الأفراس. والخيسل مؤنشة ولا واحد لهامن لفظها ،أو واحدها خائل ، والجمع خيسول وأخيسال ، وسميت خيسلا لاختيسالها أي إعجابها بنفسها مرحا.

قال بعضهم: وتطلق على العراب والبراذين (١) ذكورهما وإناثهها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْحَيْسُلُ وَالْبُعْسَالُ وَالْحَمْسِرُ لِتَرْكِبُ وَهِمَا ﴾ (٢)

ويطلق أيضا على الفرسان، ومنه قوله تعالى: ﴿وأجلب عليهم بخيلك وَرَجِلِكَ ﴾ (٣) أي بفرسانك ورجالتك. (٤)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي بالإطلاق الأول.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٦٠

 <sup>(</sup>۲) حديث: والحيل معقود. . . ، أخرجه البخاري (الفتح ٦ حديث عراد السلفية) ومسلم (٣/ ١٤٩٣ ـ ط الحلبي) من حديث عرادة البارقي.

<sup>(</sup>٣) حديث: (ليس على المسلم في فرسه. . . ». أخسرجه البخاري (الفتح ٣/ ٤٢٧ ط السلفية ، ومسلم (٢/ ٦٧٥ ـ ٦٧٦ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريزة .

<sup>(</sup>٤) حديث: وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق...» أخرجه الترمذي (٧/٣ ـ ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب، ونقل عن البخاري أنه صححه.

<sup>(</sup>١) العراب: الخيل العربية، والبراذين: الخيل غير العربية.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل/ ٨

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء/ ٦٤

<sup>(</sup>٤) مختبار الصحباح، والمغرب للمطرزي والمصباح والقاموس مادة: «خيل» وابن عابدين ٢/ ١٩

تجب زكاتها كالوحوش.

وقال أبوحنيفة: الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا تجب فيها الزكاة، وإن كان الكل إناثا ففيه روايتان، وإن كان الكل ذكورا ففي ظاهر الرواية لا تجب، وفي مسائل النوادر أنها تحب. (1)

ولتفصيل ذلك يرجع إلى: (زكاة).

#### أكلها:

إلى المالكية والحنابلة وهو قول للهالكية أن الخيل مباح أكلها. ويرى الحنفية في السراجيج عندهم وهوقول ثان للهالكية: إن أكلها حلال مع الكراهة التنزيهية وبيه قال الأوزاعي وأبوعبيد، وفي رواية عن أبي حنيفة مع الكراهة التحريمية ونحوه قول للهالكية أيضا، (٢) وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: «أطعمة». (٣)

## سهمها في الغنيمة:

ه ـ ذهب جهور الفقهاء إلى أن الغنيمة يقسم منها للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهان لفرسه، وإليه ذهب عمر بن عبدالعزيز والحسن وابن سيرين، وحسين بن ثابت، والشوري، والليث بن سعد، وإسحاق وأبو ثور. لما روى ابن عمر أن رسول الله المهم يوم خيب للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسها له. (١)

وقال أبوحنيفة: للفرس سهم واحد، لما روى مجمع بن حارثة أن رسول الله الله قسم خيب على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما، (٢) ولأنه حيوان ذو سهم، فلم يزد على سهم كالآدمي.

ولا يسهم لأكثر من فرس واحد عند الحنفية -ما عدا أبا يوسف - والمالكية ، والشافعية ، لأنه لا يمكن أن يقاتل على أكثر منها ، فلا يسهم لما زاد عليها .

ويــرى الحنــابلة، وهــوقول أبي يوسف من

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۱۹ ط دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الهندية ۱/ ۱۷۸، والخانية على هامشها ۱/ ۲۶۹، والتاج والإكليـل على هامش مواهب الجليـل ۲/ ۲۵۲، والـوجيز ۱/ ۷۲، ۲۲۱ ط دار المعرفة، والمغني ۱/ ۲۲۰، ۲۲۱ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ١٥٠، وجواهر الإكليل ١/٨ ط السعودية مكة المكسرمة، ونهاية المحتاج ٨/٢٥١ ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني ٨/ ٥٩١

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب وتوفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل»، للحافظ العلائي. نشر وطبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.

<sup>(</sup>۱) حديث: (أسهم يوم خيب للفارس ثلاثة أسهم، سهمين...) أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٤٨٤ - ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>۲) حدیث: (قسم خیبر علی أهمل الحمدیبیة فأعطی الفارس...) أخرجه أبو داود (۳/ ۱۷۶ - ۱۷۰ - تحقیق عزت عبید دعاس) من حدیث مجمع بن جاریة، وضعفه ابن حجر فی الفتح (٦/ ٦٨ - ط السلفیة).

الحنفية، أنه يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك. لما روى الأوزاعي أن رسول الله على كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. (١) ولأن به إلى الشاني حاجة، فإن إدامة ركوب واحد تضعفه، وتمنع القتال عليه، فيسهم له كالأول بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه. (٢)

وفي الموضوع تفصيل ينظر في (غنائم).

#### المسابقة بينها:

٦ ـ لا خلاف بين الفقهاء في جواز المسابقة بين الخيل سواء أكانت بعوض أم بغيره، (٣) وفي كيفية تحقق السبق بينها تفصيل ينظر في مصطلحي: (رمي، وسبق).

٧ - وبالإضافة إلى ما سبق يتعلق بالخيل مسائل أخسرى بحثها الفقهاء في مواطنها، فمسألة إنزاء

(١) حديث: (كان لا يسهم للرجل فوق فرمسين، وإن كان. . . ، أخرجـه سعيـد بن منصور في سننه كها في المغني لابن قدامة (٨/ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ـ ط الرياض) وفيه إرسال.

(٢) ابن عابىدين ٣/ ٢٣٤ ، وجواهـر الإكليل ١/ ٢٦٢ ط دار البساز، مكة المكرمة، والقليوبي ٣/ ١٩٤ ط دار إحياء الكتب العربية، والمغني ٨/ ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٨ \_ ط الرياض.

(٣) ابن عابدين ٥/ ٢٥٧، ٢٥٨، ٤٧٩، وجواهر الإكليـل ١/ ٢٧١، وشسرح المنهاج على هامش القليوبي ٤/ ٢٥٦، ونهاية المحتاج ٨/ ١٦٤، ١٦٥، والمغني ٨/ ٢٥١، ٢٥٢. 77 . 704

الحمير عليها تطرق إليها الفقهاء في الزكاة، (١) وطهارة بولها للمجاهد أصابه بأرض حرب، بحث في باب النجاسات، (٢) وركوب المرأة عليها بحث في مباحث الحظر والإباحة . (٣) ومنع النمي من ركوبها بحث في الجزية عند الحديث عن تمييز أهل الذمة في الملبس، (٤) وغير ذلك من الأمور.

## خيلاء

انظر: اختيال

## داتورة

انظر: مخدر

<sup>(</sup>١) القليوبي ٣/ ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١٢/٢

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۵/ ۲۷۱، ۲۷۲

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٣/ ٢٧٣

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الخارج:

٢ \_ الخارج خلاف الداخل. ويرادبه في اصطلاح الفقهاء من لا شيء في يده، بل جاء من الخارج، وينازع الداخل<sup>(١)</sup> (ذا اليد). فهو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه المذكور. (٢)

ويكثر استعمال كلمتي الداخل والخارج عند الفقهاء في مباحث الدعوى والبينات.

وإذا تميز الداخل عن الخارج في دعوى الملك يتميز المدعي عن المدعى عليه، فالخارج هو المدعي، والمداخل هو المدعى عليه، وهذا هو الأصل في الدعوى، لأن الداخل لا يحتاج إلى الدعوى لوجود العين في يده. (٣)

## الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٣- ذكر الفقهاء في الدعاوى وترجيح البينات صورا ترجح فيها بينة الخارج على الداخل، وأخرى ترجح فيها بينة الداخل على الخارج في دعوى الملك حال إقامة البينة من الطرفين، نذكر منها الصور المشهورة التالية مع بيان أدلتهم

## داخل

#### التعريف:

١ ـ الـداخـل في اللغة: فاعل من دخل الشيء
 دخـولا، وداخـل الـشيء خلاف خارجـه،
 ودخلت الـدار ونحـوهـا دخولا صرت داخلها،
 فهى حاوية لك. (١)

والمراد بالداخل في عرف الفقهاء واضع اليد على العين، ويعبر عنه بعض الفقهاء بذي اليد، وصاحب اليد، والحائز. (٢) يقول البعلي الحنبلي: الداخل: من العينُ المتنازع فيها في يده. (٣)

وجاء في المجلة في تعريف ذي اليد: (هو الذي وضع يده على عين بالفعل، أو الذي ثبت تصرف الملاك). (٤)

ويستعمل الفقهاء (الداخل) بالمعاني اللغوية والعرفية المشار إليها.

<sup>(</sup>١) المطلع ص٤٠٤، ومغني المحتاج ٤/ ٤٨٠، ٤٨١

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م (١٦٨٠)

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ٤٣٧، والبدائع ٦/ ٢٢٥، وتبصرة الحكام ١٨٥/، ومـغـني المحتـاج ٤/ ٤٨٠، والمغني ٩/ ٢٧٥،
 ٢٧٦، وكشاف القناع ٦/ ٣٩١، ٣٩١

<sup>(</sup>١) المصباح المنير في المادة.

 <sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٦/ ٣٩٠، ومغني المحتاج ٤/ ٤٨٠، والمطلع
 على أبواب المقنع ص٤٠٤

<sup>(</sup>٣) المطلع على أبواب المقنع ص٤٠٤

<sup>(</sup>٤) مجلة الأحكام العدلية م ( ١٦٧٩ )

إجالا تاركين التفصيل إلى مواضعه من مصطلحات: (تعارض، دعوى، شهادة).

أولا: البينة على دعوى الملك المطلق: <sup>(١)</sup>

٤ - إذا تداعى الرجلان على ملك مطلق بأن ادعيا ملك عين دون سبب الملكية من الإرث أو الشراء أو غيرهما، وأقام كل واحد منها بينة على ذلك، فقال الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة وقول عبدالملك بن الماجشون من المالكية: يقضى ببينة الخارج، ولا تعتبر بينة الداخل (ذي اليد) في ملك مطلق، وذلك لأن الخارج هو المدعي، وقد قال النبي على المدعي واليمين على المدعى عليه». (١) فجعل المدعى واليمين على المدعى فلا يبقى في جنبة المدعى فلا يبقى في جنبة

(۱) الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء ونحوهما. وغير المطلق هو المضاف إلى سبب، وهو أن يبين سبب الملك مشل أن يقيم بينة بأن هذه العين ملكه نتجت في ملكه، أو أن هذا الشوب ملكه نسجه في ملكه. وهذا السبب على نوعين: منه ما يمكن أن يتكرر في الملك، مشل الغراس بأن يغرس دفعتين، وكذا نسج ثوب الحز على ما يقوله أهل صنعته بأنه يمكن أن ينسج دفعتين، ومنه ما لا يمكن تكراره، كالولادة والنتاج ونسيج ثوب القطن. (تبصرة الحكام ١٩٨١، والاختيار ١١٧/٢).

المدعى عليه بينة. ولأن بينة المدعي أكثر فائدة، فوجب تقديمها، كتقديم بينة الجرح على التعديل، ودليل كثرة فائدتها أنها تثبت سببا لم يكن، وبينة المنكر إنها تثبت ظاهرا تدل عليه اليد، فلم تكن مفيدة، لأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف. (1)

وقال الشافعية وهو المشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة: إن كانت العين في يد أحدهما، وأقام كل واحد منها بينة، قدمت بينة صاحب اليد (الداخل)، لأنها استويا في إقامة البينة وترجحت بينة الداخل بيده، كالخبرين اللذين مع أحدهما قياس، فيقضى له بها. (٢) قال ابن فرحون: وهذا معنى قولهم: تقدم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ. (٣)

وهل يحكم للداخل ببينة مع اليمين أوبغير اليمين؟ قال الشافعية: لا يشترط أن يحلف مع بينته في الأصح، وهذا ما ذكره الدسوقي من المالكية. وذكر ابن فرحون أنه يحكم للحائز مع اليمين، وبه قال بعض الشافعية. (3)

<sup>(</sup>٢) حديث: «البيئة على المدعي واليمين على المدعى عليه». أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (١٠/ ٢٥٢ ـ ط دائرة المعارف العشانية) من حديث ابن عباس، وأشار إلى شذوذ هذا اللفظ، ورواه بإسناد صحيح بلفظ: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».

<sup>(</sup>۱) أبن عابدين ٤/ ٤٣٧، والبدائع ٦/ ٢٢٥، والاختيار ٢/ ١١٦، ١١٧، وتبصيرة الحكيام ١/ ٢٤٨، وكشياف القناع ٦/ ٣٩٠، والمغني ٩/ ٢٧٥، ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) مغني المحتـاج ٤/ ٤٨١، والـدسـوقي ٤/ ٣٢٣، وتبصّرة الحكام ١/ ٣٤٨، والمغني ٩/ ٣٧٥، ٢٧٦

<sup>(</sup>٣) تبصرة الحكام ١/ ٢٤٨، ٢٤٩

<sup>(</sup>٤) الدسوقي ٢٢٣/٤، وتبصرة الحكام ٢٤٨/١، والمهذب ٣١٢/٢

ثانيا: البينة على الملك المضاف إلى سبب: ه \_ إذا كانت الدعوى على ملك مستند إلى سبب من الإرث، أو الشراء، أو غيرهما فجمهور الفقهاء على تقديم بينة ذي اليد في الجملة، لكن اختلفت آراؤهم باختلاف الصور في المسألة على الوجه التالي:

أيرى الحنفية أن سبب الملك إذا كان قابلا للتكرار، كالشراء، ونسج ثوب الخز، وزرع الحبوب ونحوها تقدم بينة الخارج، لكونها في حكم دعوى الملك المطلق. إلا إذا ادعى كل منها تلقي الملك من شخص واحد، بأن قال كل واحد منها: إنه اشتراها من زيد مثلا. ففي هذه الحالة تقدم بينة الداخل.

أما إذا كان سبب الملك غير قابل للتكرار، كالنتاج، أو نسج ثوب القطن مثلا، فتقدم بينة الداخل، لأن ما قامت عليه البينة أمر زائد لا تدل عليه اليد فتعارضتا، فترجحت بينة ذي اليد باليد. (١) ولما روى جابر بن عبدالله «أن النبي على احتصم إليه رجلان في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منها بينته بأنها له نُتِجَها، فقضى بها رسول الله على في يده». (٢)

والمشهور عند المالكية ترجيح بينة الداخل (ذي اليد) إذا تساوتا في العدالة، (١) سواء أكانت الدعوى في ملك مطلق أو في ملك مضاف إلى سبب يتكرر أو لا يتكرر. وقال ابن الماجشون: لا ينتفع الحائز (الداخل) ببينته، وبينة المدعي أولى.

أما إذا ذكرت إحدى البينتين سبب الملك من نتاج أوزراعة، والأخرى لم تذكر سوى مجرد الملك فإنه يرجح من ذكر السبب. (٢)

وذهب الشافعية في الأصح إلى تقديم بينة ذي اليد (الداخل) في الملك المضاف إلى سبب أيضا، كما في البينة على الملك المطلق، إلا إذا أطلق الداخل دعوى الملك، وأقام بينة. وقيده الخارج بقوله: (اشتريته منك)، وأقام بينة على ذلك ففي هذه الحالة تقدم بينة الخارج، لزيادة علمها بالانتقال، لكنهم صرحوا بأنه لا تسمع بينة الداخل إلا بعد بينة الخارج، لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية. (٣) أما الحنابلة فلهم ثلاث روايات: الأولى:

دابة...» أخرجه البيهةي (١٠/ ٢٥٦ ـ ط دائرة المعارف العشيانية). وضعفه ابن حجر في التلخيص (٢١٠/٤) ـ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ٢٤٨/١، ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع.

<sup>(</sup>٣) مغني المحتــاج ٢/ ٤٨٠، ٤٨١، ونهــايــة المحتاج ٨/ ٣٤٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) الاختيار ١١٧/٢، وحاشية ابن عابدين ١١٧/٢ ومابعدها، والفتاوى الهندية ٤/ ٧٣ ومجلة الأحكام العدلية م(١٧٥٨، ١٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) حديث جابسر: وأن النبي ﷺ اختصم إليه رجلان في =

ذى اليد.

وهي المشهورة عندهم تقديم بينة المدعي (الخارج)، وعدم سماع بينة الداخل بحال، سواء أشهدت بأن العين له نتجت في ملكه، أو قطيعة الإمام أم لا، إلا إذا أقام كل واحد منها بينة على أنه اشتراها من الآخر فتقدم بينة الداخل.

والثانية: أنه إذا شهدت بينة الداخل بسبب الملك فقالت: إن العين نتجت في ملكه، أو الساتراها، أو نسجها. قدمت، وإلا قدمت بينة المدعي (الخارج).

والرواية الثالثة: أن بينة المدعى عليه (الداخل) تقدم بكل حال، سواء أكانت مستندة إلى سبب أم على ملك مطلق، لأن جنبة المدعى عليه أقوى، لأن الأصل معه ويمينه تقدم على يمين المدعي، فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها، كما لولم تكن بينة لواحد منها. وحديث جابريدل على هذا، فإنه إنها قدمت بينته ليده. (١)

## ثالثا: البينة على الملك المؤرخ:

بعدها.

٦ - إذا أقام كل من الداخل والخارج بينة على
 ملك عين وذكر التاريخ ، فبينة مَنْ تاريخه مقدم
 أولى عند الحنفية والمالكية ، وهورواية عند

(١) المغني ٧/ ٢٧٥، ٢٧٦، وكشاف القناع ٦/ ٣٩٠ وما

بالتلقي منه، إذ الأصل في الثابت دوامه. واستثنى الحنفية من هذا الأصل دعوى النتاج، فبينة ذي اليد فيها أولى من بينة الخارج مطلقا، دون اعتبار التاريخ، كما يدل عليه حديث جابر المتقدم. (١)

الحنابلة، مثلا إذا ادعى أحد أن العرصة التي في

يد غيره ملكها هومنــذ سنــة، وقــال ذو اليــد

(الداخل): إنه ملكها منذ سنتين، ترجح بينة

وإن قال الـداخل: (ملكتها منذ ستة أشهر)

ترجح بينة الخارج، وذلك لأن بينة من يكون

تاريخه مقدما تثبت الملك له وقت التاريخ،

والأخر لا يدعيه في ذلك الوقت، وإذا ثبت

الملك له في ذلك الوقت لا يثبت لغيره إلا

وقال الشافعية: لوكانت اليد لمتقدم التاريخ قدمت قطعا، وإذا كانت لمتأخر التاريخ فالمذهب أنها تقدم أيضا، لأنها متساويتان في إثبات الملك في الحال فيتساقطان فيه، وتبقى اليد فيه مقابلة الملك السابق، وهي أقوى من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها.

وفي القــول الثــاني: يرجح السبق، وفي قول ثالث: يتساويان. <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۲/ ۱۱۷، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٣٣٧، وما بعدها، ومجلة الأحكام العدلية م(١٧٦٠) وتبصرة الحكام ١/ ٢٤٨، ٢٤٩، والمغني ٩/ ٢٧٥، ٢٧٦ (٢) نهاية المحتاج ٣٤٣/٨

وفي الرواية الأخرى عند الحنابلة تقدم بينة الخارج ولا اعتبار للتاريخ . (١) وهناك صور وفروع أخرى يرجع لحكمها

وهناك صور وفروع أخرى يرجع لحكمها وأدلة الفقهاء فيها في مصطلحات: (دعوى، شهادة).

## دار

#### التعريف:

١ ـ الـدارلغـة اسم جامع للعرصة والبناء
 والمحلة. وفي كليات أبي البقاء: الداراسم لما
 يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير
 مسقوف.

وهي من داريدور، وسميت بذلك لكشرة حركات الناس فيها واعتبارا بدورانها الذي لها بالحائط، وجمعها أدور، ودور، والكثير ديار، وهي المنازل المسكونة والمحال.

وكل موضع حل به قوم فهو دارهم، ومن هنا سميت البلدة دارا، والصقع دارا.

وقد تطلق الدار على القبائل مجازا. (١) ومعناها الاصطلاحي لا يختلف عن معناها اللغوى.

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ البيت:

٢ \_ أصل البيت لغة مأوى الإنسان بالليل، لأنه



(١) المغني ٩/ ٢٧٥

<sup>(</sup>١) لسان العرب، غريب القرآن للأصفهاني، المصباح المنير مادة: «دار»، مغنى المحتاج ٢/ ٨٤

يقال: بات: أي أقام بالليل، كما يقال: ظل بالنهار، ويقال: للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه.

ويقع اسم البيت على المتخذ من حجر، أو مدر، أو صوف، أو وبر، أو غيرها.

ويعبرعن مكان الشيء بأنه بيته ، وفي التنزيل : ﴿وإن أوهن البيوت لبيت الله محل عبادته. والبيت الله محل عبادته. والبيت المعتبق، والبيت الحرام هو الكعبة أو المسجد الحرام كله. (٢)

فبين البيت والدار عموم وخصوص وجهى . (٣)

#### ب ـ الحجرة:

٣- الحجرة هي السواحدة من حجر الدار، والجمع حجر، وحجرات، مثل غرف وغرفات. (٤)

#### ج ـ الغرفة :

٤ - الغرفة: العلية، وقد تطلق على الحجرة،
 والجمع غرف، ثم غرفات بضم الراء
 وفتحها. (٥)

#### د ـ الخدر:

٥ - الخدر: الستر، والجمع حدور، ويطلق الخدر على البيت إن كان فيه امرأة وأولاد. (١)

### هــ المنزل:

٦ - المنزل: المنهل، والدار، وموضع النزول،
 وقد تكون اسما لما يشتمل على بيوت، وصحن
 مسقف، ومطبخ، يسكنه الرجل لعياله، وهو
 دون الدار وفوق البيت. وأقله بيتان أو ثلاثة. (٢)

## و\_المخدع:

٧- المخدع بضم الميم، بيت صغير يحرز فيه
 الشيء، وكسر الميم وفتحها لغتان، مأخوذ من
 أخدعت الشيء بالألف إذا أخفيته. (٣)

## الأحكام المتعلقة بالدار:

٨- أورد الفقهاء أحكام الدار وما يتعلق بها في عدة أبواب منها: البيع، والإجارة، والوصية، والوقف.

وبحثوا فيها لوباع الشخص الدار، أو آجرها أو أوصى بها، أو وقفها، ما يدخل في هذا العقد وما لا يدخل فيه

فاتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن العقد على الدار عند الإطلاق

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت/ ١١

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، المصباح المنير مادة: «بيت».

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، المصباح المنير، غريب القرآن للأصفهاني مادة (بيت).

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير.

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير.

<sup>(</sup>٢) المغسرب ، والمصباح ، والمختبار ، والكليبات ، والمبسوط للسرخسي ٨/ ١٦٤ ، ١٦٨ (٣) المصباح المنير.

يدخل فيه الأرض والبناء وكل ما هومثبت فيها كالأجنحة والرواشن، والدرج والمراقي المعقودة، والسقف، والجسور، والبلاط المفروش المثبت في الأرض، والأبواب المنصوبة وغلقها المثبت، والخوابي، ومعاجن الخبازين وخشب القصارين، والإجانات المثبتة (وهي والسر على أن تكون هذه الثلاثة مسمرة.

كها يدخل في هذا العقد الأشجار الرطبة المغروسة في الدار، والبئر المحفورة، والأوتاد المغروزة فيها، لأن اسم الداريقع على جميع هذه الأشياء عرفا.

وكـذلـك يدخل في هذا العقد حجرا الرحى إذا كان الأسفل منها مثبتا. (١)

وفي قول لكل من الشافعية والحنابلة: لا يدخل الحجر الأعلى إذا كان منفصلا.

واتفقوا على أن المنقولات المنفصلة وغير المثبتة لا تدخل في العقد عند الإطلاق، وذلك كالسرير، والفرش، والستائر، والرفوف الموضوعة بغير تسمير ولا غرز في الحائط، وكذلك الأقفال والحبال، والدلو، والبكرة إذا لم تكن مركبة بالبئر بأن كانت مشدودة بحبل أو موضوعة.

وكذلك السلالم الموضوعة غير المركبة. وكل ما لا يكون من بناء الدار ولا متصلا بها من خشب وحجر، وحيوان، وغيرها من المنقولات الموجودة في الدار.

وهذا كله عند الإطلاق.

أما إذا اتفق الطرفان على أن يشمل العقد جميع المنقولات الموجودة في الدار أوبعضها، أو قال: وقفت الدار بجميع ما فيها، فإن المنقولات الموجودة تدخل في العقد تبعا للدار أوحسبا اتفق عليه الطرفان. (١)

والتفاصيل في مصطلح: (بيع، وقف). واختلف الفقهاء في وقف علو الداردون سفلها، أوسفلها دون علوها، أوجعل وسط داره مسجدا ولم يذكر الاستطراق. (٢)

فذهب الجمهور إلى صحة هذا الوقف، لأنه كما يصح بيعه فكذلك يصح وقفه، كوقف الدار جميعا، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف.

وذهب الحنفية إلى عدم صحة ذلك. (٣) والتفاصيل في مصطلح: (وقف).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٧٣، ٢/ ٣٣، جواهر الإكليل ٢/ ٥٩، مغني المحتاج ٢/ ٨٤، ٣٤٦، المغني لابن قداسة ٤/ ٨٨، ٥/ ٨٨٤

<sup>(</sup>١) حاشيسة ابن عابدين ٣/٣٧٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٤٦، جواهر الإكليل ٢/ ٥٩

 <sup>(</sup>٢) الاستطراق كها في المغرب، هو استفعال من الطريق، وهو
 اتخاذ المكان طريقا. مادة: (طرق).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٥/ ٣١٥، والمغني لابن قدامة ٥/ ٣٠٧

#### ب - دار العهد :

٣ ـ دار العهد: وتسمى دار الموادعة ودار الصلح
 وهي: كل ناحية صالح المسلمون أهلها بترك
 الفتال على أن تكون الأرض لأهلها. (١)

## ج ـ دار البغي:

٤ - دار البغي هي: ناحية من دار الإسلام تحيز اليها مجموعة من المسلمين لهم شوكة خرجت على طاعة الإمام بتأويل. (٢)

## الحكم التكليفي:

- إذا استولى الكفار على بقعة من دار الإسلام صار الجهاد فرض عين على جميع أفراد الناحية التي استولى عليها الكفار، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أصحاء ومرضى، فإذا لم يستطع أهل الناحية دفع العدوعن دار الإسلام، صار الجهاد فرض عين على من يليهم من أهل النواحي الأخرى من دار الإسلام، وهكذا حتى يكون الجهاد فرض عين على على على عين على مين على جميع المسلمين، ولا يجوز تمكين غير المسلمين من دار الإسلام. ويأثم جميع المسلمين

#### التعريف:

١ - دار الإسلام هي: كل بقعة تكون فيها
 أحكام الإسلام ظاهرة. (١)

وقال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام - ويراد بظهور أحكام الإسلام : كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات كتحريم الزنى والسرقة - أويسكنها المسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة ، أو فتحها المسلمون، وأقروها بيد الكفار، أو كانوا يسكنونها، ثم أجلاهم الكفار عنها. (٢)

## الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ دار الحرب:

٢ - دار الحرب هي: كل بقعة تكون فيها أحكام
 الكفر ظاهرة. (٣)

دار الإسلام

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷/ ۱۳۰ ـ ۱۳۱، ابن عابدين ۳/ ۲۵۳، المبسوط ۱۰ / ۱۱۶، كشاف القناع ۳/ ۶۳، الإنصاف ٤/ ۱۲۱، المدونة ۲/ ۲۲

<sup>(</sup>٢) حاشية البجيرمي ٤/ ٢٢٠ وهـ و ما يفهم من نهاية المحتاج ٨/ ٨٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للهاوردي ص١٧٨ وفتح القدير ٥/ ٣٣٤

 <sup>(</sup>۲) الأحكام السلطانية للهاوردي ص٣٨، فتح القدير
 ٥/ ٣٣٤، بدائع الصنائع ٧/ ١٣٠ ـ ١٣١، أسنى المطالب
 ١١١ / ١١١٠

إذا تركـوا غيرهـم يستـولي على شيء من دار الإسلام. (ر:جهاد).

ويجب على أهل بلدان دار الإسلام، وقراها من المسلمين إقامة شعائر الإسلام، وإظهارها فيها كالجمعة، والجهاعة، وصلاة العيدين، والأذان، وغير ذلك من شعائر الإسلام، فإن ترك أهل بلد أو قرية إقامة هذه الشعائر أو إظهارها قوتلوا وإن أقاموها سرا. (١)

ولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الإسلام الا بإذن من الإمام أو أمان في سلم. ولا يجوز لهم إحداث دور عبادة لغير المسلمين: كالكنائس، والصوامع، وبيت النار، على تفصيل سيأتي.

تحول دار الإسلام إلى دار كفر:

٦ - اختلف الفقهاء في تحول دار الإسلام إلى
 دار للكفر.

فقال الشافعية: لا تصيردار الإسلام دار كفر بحال من الأحوال، وإن استولى عليها الكفار، وأجلوا المسلمين عنها، وأظهروا فيها أحكامهم. (٢) لخبر: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٣)

وقال المالكية، والحنابلة، وصاحبا أبي حنيفة (أبويوسف، ومحمد): تصير دار الإسلام دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها. (١) وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تصير دار كفر إلا بثلاث شرائط:

١ \_ ظهور أحكام الكفر فيها.

٢ \_ أن تكون متاخمة لدار الكفر.

٣ أن لا يبقى فيها مسلم، ولا ذمي آمنا
 بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين.

ووجه قول الصاحبين ومن معها أن دار الإسلام ودار الكفر: أضيفتا إلى الإسلام وإلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها، كما تسمى الجنة دار السلام، والنار دار البوار، لوجود السلامة في الجنة، والبوار في النار، وظهور الإسلام والكفر إنها هو بظهور أحكامها، فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر، فصحت الإضافة، ولهذا صارت الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أحرى، فكذا تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها.

ووجــه قول أبى حنيفــة: أن المقصــود من

<sup>=</sup> الدارقطني (۲۰۲/۳ ـ ط دار المحاسن) من حديث عائمة بن عمرو المرني، وحسنه ابن حجر في الفتح (۳/ ۲۲۰ ـ ط السلفية).

 <sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ١٣٠ - ١٣١، وابن عابدين ٣/ ٢٥٣،
 وكشاف القناع ٣/ ٤٣، والإنصاف ٢٢١، والمدونة
 ٢٢/ ٢٧

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ٤/ ١٧٤، روضة الطالبين ١٠/ ٢١٧، بدائسع الصنائسع ١/ ٢٣٢، و٧/ ٩٨، وكشاف القناع ١/ ١٣٤، ونهاية المحتاج ٢/ ١٣٦ ـ ١٣٧

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٨/ ٨٨، وأسنى المطالب ٤/ ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) حديث: ( الإسلام يعلوولا يعلى عليه». أخسرجه =

إضافة الدار إلى الإسلام والكفرليس هوعين الإسلام والكفر، وإنها المقصود هو: الأمن، والخوف، ومعناه: أن الأمن إن كان للمسلمين في الدار على الإطلاق والخوف لغيرهم على الإطلاق فهي دار إسلام، وإن كان الأمن فيها لغير المسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار كفر، فالأحكام عنده مبنية على الأمان والخوف، لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمن والخوف أولى. (1) وينظر التفصيل في (دار الحرب).

## دخول الحربي دار الإسلام:

٧- ليس للحربي دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو نائبه، فإن استأذن في دخولها فإن كان في دخوله مصلحة، كإبلاغ رسالة، أوسماع كلام الله تعالى، أو حمل ميرة أو متاع يحتاج إليها المسلمون، جاز الإذن له بدخول دار الإسلام إلا الحرم، ولا يقيم في الحجاز أكثر من ثلاثة أيام، لأن ما زاد على هذه المدة في حكم الإقامة، وهو غير جائز. وفي غير الحجاز يقيم قدر الحاجة. أما الحرم فلا يجوز دخول كافر فيه وإن كان ذميا بحال من الأحوال عند جهور الفقهاء. (٢) لقوله تعالى: ﴿ وَيَا أَيُّهَا الذِينَ آمنوا الفقهاء. (٢)

إنها المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (١) وللتفصيل ينظر: (أرض العرب، حرم).

## مال المستأمن وأهله :

٨-إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان من الإمام كان ما معه من مال، وزوجة، وأولاد صغار في أمان، أماما خلفه في دار الحرب فلا يدخل في الأمان، إلا بالشرط في عقد الأمان.

وإن نقض العهد والتحق بدار الحرب بقي الأمان لما تركه في دار الإسلام، وله أن يدخل في دار الإسلام لتحصيل ما تركه من دين ووديعة ونحوذلك، وإن مات في دار الحرب فتركته في دار الإسلام لورثته. (٢)

وإن دخل لتجارة جاز للإمام أن يشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة، وله أن يأذن لهم بغير شيء. (٣)

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي ٤/ ١٧٧، ونهايسة المحتساج ٨/ ٩١، =

<sup>=</sup> وحاشية الدسوقي ٢/ ١٨٤، وكشاف القناع ٣/ ١١٨ ـ ١٢٤، وروضة الطالب ١١٨ ٣٠٥، وأسنى المطالب ٤/ ٢٠٥، وبدائع الصنائع ١١٤/ ٧/ ١١٤٠

<sup>(</sup>١) سورة التوبة/ ٢٨

 <sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۱۰/ ۲۸۹، ونهاية المحتاج ۸/ ۸۰، ۸۹، وأسنى المطالب ٤/ ۲۰۲، ومواهب الجليل ٣/ ٣٦٢، وابن عابدين ٣/ ۲٤٩، وكشاف القناع ۴/ ۱۰۸

<sup>(</sup>٣) روضــة الطالبين ١٠/ ٣١٩، ونهاية المحتاج ٨/ ٩١، وكشاف القناع ٣/ ١٣٧

استيطان غير المسلم دار الإسلام:

٩ ـ قسم الفقهاء دار الإسلام إلى قسمين:

جزيرة العرب وغيرها: فجزيرة العرب لا يمكن غير المسلم من الاستيطان فيها، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. (١)

واستدلوا بخبر: « لا يترك بجزيرة العرب دينان». (٢)

وخبر: « اخرجوا المشركين من جزيرة العرب». (٣)

واختلفوا في المراد من جزيرة العرب.

فقال الشافعية والحنابلة: المراد بالجزيرة العربية الحجاز، فتجوز إقامتهم في غير الحجاز من الجلفاء لم يخرج من الجلفاء لم يخرج الكفار من اليمن، وتياء، ونجران. وقال غيرهم: المراد جزيرة العرب كلها من عدن أبين إلى ريف العراق. (3)

والتفصيل في مصطلح: (أرض العرب).

إحداث دور عبادة لغير المسلمين:

١٠ ـ لا يجوز إحداث كنيسة، أو صومعة، أو بيت نار للمجوس في دار الإسلام، بتفصيل يرجع: إلى مصطلح: (معابد).

## اللقيط وأثر الدار في دينه:

١١ - إذا وجد طفل منبوذ في دار الإسلام حكم
 بإسلامه وإن كان فيها مع المسلمين غير مسلمين
 (انظر: لقيط).

إحياء غير المسلم موات دار الإسلام، وحفر معادنه

17 ـ ليس لغير المسلم إحياء موات في دار الإسلام لا يملكه بالإحياء، ولا حفر معادنها، ولا يمكن من ذلك. وينظر التفصيل في (إحياء الموات، وزكاة المعادن).



<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ١١٤، ومواهب الجليل ٣/ ٣٨١

 <sup>(</sup>۲) حدیث: « لا یترك بجسزیسرة العسرب دینان». أخرجه أحمد
 (۲/ ۲۷۵ ـ ط المیمنیة» من حدیث عائشة، وقال الهیثمي في المجمع (۵/ ۳۲۵ ـ ط القسدسي): «رواه أحمد بإسنادین،
 ورجال طریقین منها ثقات متصل إسنادهما».

<sup>(</sup>٣) حديث: وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب». أخرجه البخساري (الفتسج ٦/ ٢٧١ ـ ط السلفيسة)، ومسلم (٣/ ١٢٥٨ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس.

 <sup>(</sup>٤) نهايـة المحتاج ٨/ ٩٠، وأسنى المطالب ٤/ ١١٤، وروضة
 الطالبين ١٠/ ٣٠٩، وكشاف القناع ٣/ ١٣٦

ياسر رضي الله عنه: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية». (١)

وهذا هومعناه الشرعي، فالباغي هو المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه كزكاة وخراج أرض وغيرهما. (٢)

لا ودار البغي في الاصطلاح: جزء من دار الإسلام تفرد به جماعة من المسلمين خرجوا على طاعة الإمام الحق بحجة تأولوها مبررة لخروجهم، وامتنعوا وتحصنوا بتلك الأرض التي أصبحت في حوزتهم، وأقاموا عليهم حاكما منهم، وصار لهم جيش ومنعة. (٣)

### أحكام دار البغي:

٣ - إذا استولى البغاة على بلد في دار الإسلام، ونصبوا لهم إماما، وأحدث إمامهم تصرفات باعتباره حاكم كالجباية، من جمع الزكاة، والعشور، والجزية، والخراج، واستيفاء الحدود، والتعازير، وإقامة القضاة، ففي نفاذ هذه

# دار البغي

آلتعريف :

١ ـ الـدار اسم جامع للعـرصة والبناء والمحلة ،
 وكل موضع حل به قوم فهو دارهم .

والبغي لغة: مصدر بغى يبغي بغيا إذا ظلم وتعدى، ويقال: بغيت الشيء إذا طلبته.

وأصل البغي الظلم ومجاوزة الحد، وبغى الجرح تجاوز الحد في فساده. وبغت المرأة بغيا، وباغت مباغاة، وتبغي بغاء فهي بغيّ، إذا فجرت، وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها. وبغت الساء تجاوزت في المطر الحد المحتاج إليسه. وبغى تكبر واستطال وعدل عن الحق وقصد الفساد. (١)

والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل، ومنه قول الرسول على للعاربن

<sup>(</sup>١) حديث: (ويح عهار تقتله الفئة الباغية). أخرجه البخاري (الفتح ١/١٥) ـ ط السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري.

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب مادة: وبغا، حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٠٨،
 جواهس الإكليل ٢/ ٢٧٧، مغني المحتاج ٤/ ١٢٣، روضة
 الطالبين ١٠/ ٥٠

<sup>(</sup>۳) فتح القـديــر ٤/ ٤٠٨، ومـا بعـدهــا، البدائع ٧/ ١٤٠، والدر المختار والحاشية ٣/ ٣٣٨، والمغنى ٨/ ١٠٧

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «دار»، ولسان العرب مادة: «بغي»، ومغني المحتاج ١٣٣/٤، وحاشية ابن عابدين ٣٠٨/٣

التصرفات وترتب آثارها عليها في حق أهل العدل تفصيل وخلاف، ينظر في مصطلح: (بغاة). (١)

## دار الحرب

#### التعريف:

١ ـ دار الحـرب: هي كل بقعة تكون أحكام
 الكفر فيها ظاهرة. (١)

### الأحكام المتعلقة بدار الحرب:

#### الهجرة:

٢ ـ قسم الفقهاء الناس في شأن الهجرة من دار
 الحرب إلى ثلاثة أضرب:

أ ـ من تجب عليه الهجرة، وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار الحرب، وإن كانت تأمن وإن كانت تأمن على نفسها في الطريق، أو كان خوف الطريق أقل من خوف المقام في دار الحرب. (٢) لقوله تعالى: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي



<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٠ ـ ٣١، كشاف القناع ٣/ ٤٣، الإنصاف ٤/ ١٢١، المدونة ٢/ ٢٢

<sup>(</sup>۲) نهايسة المحتساج ۸/ ۸۲، كشساف القنساع ۳/ ۶۳، أسنى المطسالب ٤/ ٢٠٤، المغني ٨/ ٤٥٦، عمسدة القساري ١/ ٣١٣، الإنصباف ٤/ ١٢١، فتح العلي المالك ١/ ٣١٣ مطبعة مصطفى محمد.

<sup>(</sup>١) بدائسع الصنائع ٧/ ١٤٠ - ١٤١، حاشية ابن عابدين ٣٠٨/٣، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧، روضة الطالبين ١١/ ٥٠، مغني المحتاج ١٢٣/٤

أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا (١)

وفي الآية وعيد شديد، والوعيد الشديد لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وترك الواجب. ولحديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما»(١) وحديث: «لا تنقطع المجرة مادام العدويقاتل»(١) أما حديث: «لا هجرة بعد الفتح»(٤) فمعناه لا هجرة من مكة بعد فتحها، لصيرورة مكة دار إسلام إلى يوم القيامة إن شاء الله.

ب ـ من لا هجرة عليه: وهومن يعجز عنها، إما لمرض، أو إكراه على الإقامة في دار الكفر، أو ضعف كالنساء، والولدان. لقوله تعالى: ﴿ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان

لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (١) ج ـ من تستحب له الهجرة ، ولا تجب عليه ، وهو: من يقدر على الهجرة ويتمكن من إظهار دينه في دار الحرب، فهذا يستحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد، وتكثير المسلمين . (٢)

د وزاد الشافعية قسما رابعا: وهومن يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويقدر على الاعتزال في مكان خاص، والامتناع من الكفار، فهذا تحرم عليه الهجرة، لأن مكان اعتزاله صار دار إسلام بامتناعه، فيعود بهجرته إلى حوزة الكفار، وهو أمر لا يجوز، لأن كل محل قدر أهله على الامتناع من الكفار صار دار إسلام.

وقال الحنفية: لا تجب الهجرة من <u>دار الحرب</u> لخبر: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد أر ونية». (٤)

أما حديث: «ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين». (٥) فمنسوخ بحديث: «لا هجرة بعد الفتح».

التزوج في دار الحرب :

٣ \_ اتفق الفقهاء على كراهة التروج في دار

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٩٧

<sup>(</sup>٢) حديث: وأنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما، أخرجه الترمذي (٤/ ١٥٥ ـ ط الحلبي) من حديث جرير بن عبدالله، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) حديث: (لا تنقطع الهجرة مادام العدويقاتل». أخرجه أحسد (١٩ ١٩٢ - ط الميسنية) من حديث عبسدالله بن المسعدي، وقسال الهيشمي في المجمسع (٥/ ٢٥١ - ط السعادة): (رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) حديث: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية». أخرجه البخاري (الفتح ٦/٦- ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٤٨٧ - ط الحليي) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٩٨

<sup>(</sup>٢) المصادر الفقهية السابقة.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ١٠/ ٢٨٢، نهاية المحتاج ٨/ ٨٨

<sup>(</sup>٤) المبسوط مه ج ١٠/٦، والحديث تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) حديث: «ادعهم إلى التحسول من دارهم...» أخرجه مسلم (٣/ ١٣٥٧ - ط الحلبي) من حديث بريدة بن الحصيب.

الحرب لمن دخل فيها من المسلمين بأمان، لتجارة، أولغيرها، ولوبمسلمة، وتشتد الكراهة إذا كانت من أهل الحرب.

وعند الحنفية الكراهة تحريمية في الحربية لافتتاح باب الفتنة، وتنزيهية في غيرها، لأن فيه تعريضا للذرية لفساد عظيم، إذ أن الولد إذا نشأ في دارهم لا يؤمن أن ينشأ على دينهم، وإذا كانت الزوجة منهم فقد تغلب على ولدها فيتبعها على دينها. (١)

وقال الحنابلة: إذا كان المسلم أسيرا في دار الحرب، فلا يحل له التنزوج مادام أسيرا، لأنه إذا ولد له ولد كان لهم رقيقا. (٢)

#### الربا في دار الحرب:

٤ - ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الرباحرام في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام، فياكان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، سواء بين المسلمين وبين أهل الحرب، وبهذا أوبين مسلمين لم يهاجرا من دار الحرب، وبهذا قال الشافعي، ومالك، وأبويوسف من الحنفية، وقالوا: إن النصوص في تحريم الربا عامة، ولم تفرق بين دار ودار، ولا بين مسلم عامة، ولم تفرق بين دار ودار، ولا بين مسلم

وغيره . (١) (راجع مصطلح: ربا).

وقال أبوحنيفة ومحمد: لا يحرم الربا في دار الحسرب بين المسلم وأهل الحسرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا من دار الحرب. (٢) لحديث: «لا ربا بين المسلم والحسربي في دار الحسرب» (١٥) ولأن مالهم مباح في دارهم، فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر، ولأن مال أهل الحرب مباح بغيرعقد، فبالعقد الفاسد أولى.

ولأن أبا بكررضي الله عنه خاطر قريشا قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: ﴿ أَلَمُ عَلَيْتَ الروم فِي أَدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ﴾ (٤) وقالت قريش: أترون أن الروم تغلب؟ قال: نعم. فقالوا: هل لك أن تخاطرنا في ذلك؟ فأخبر النبي على ، فقال عليه الصلاة والسلام: «اذهب إليهم فزد في الخطروزد في الأجل، ففعل ، وغلبت الروم فارسا فأخذ

 <sup>(</sup>١) المغني ٨/ ٤٥٥، أسنى المطالب / ١٦١، الخسرشي
 ٣/ ٢٢٦، المبسوط موج ١/ ٩٦، ورد المحتار ٢/ ٢٨٩
 (٢) المغنى ٨/ ٤٥٥

<sup>(</sup>۱) المجمسوع شرح المهذب ۹/ ۱۹۱،المغني ٤/ ٤٥، ٨/ ٤٥٨ المدونة ٤/ ٢٧١

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير ٦/ ١٧٧

<sup>(</sup>٣) حديث: ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، قال الريلعي في نصب الراية (٤/ ٤٤ ـ ط المجلس العلمي): وغريب، يعني أنه لا أصل له. ثم ذكر أن الشافعي قال عن رواية مرفوعة ذكرها مكحول بلفظ: ولا ربا بين أهل الحرب، قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولا حجة فيه. (٤) سورة الروم/ ١

أبو بكر خطره، فأقره النبي ﷺ وهو القمار بعينه . (١)

وكانت مكة في ذلك الوقت دار حرب، فدل ذلك على أن للمسلم أخذ مال الحربي في دار الحرب ما لم يكن غدرا. (٢)

## إقامة الحد على المسلم في دار الحرب:

اختلف الفقهاء في إقامة الحد على من زنى
 من المسلمين أوسرق، أوقذف مسلما، أوشرب
 خرا في دار الحرب.

فقال المالكية والشافعية: يجب على الإمام إقامة الحدعليه، لأن إقامة الحدود فرض كالصلاة، والصوم، والزكاة، ولا تسقط دار الحرب عنه شيئا من ذلك.

وإذا قتل مسلم مسلما في دار الحرب يستوفى منه القصاص، ويكون الحكم كما لوكانوا في دار الإسلام. (٣)

«لا تقام الحدود في دار الحرب». (١) وقوله: «من زنى أوسرق في دار الحرب وأصاب بها حدا ثم هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد والله أعلم به» (١) ولأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية، ولا يقام عليه بعد الرجوع إلى دار الإسلام، لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا، وكذلك إذا قتل مسلما فيها لا يؤخذ بالقصاص وإن كان القتل عمدا لتعذر الاستيفاء، ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب، والقصاص لا يجب مع الشبهة، في الوجوب، والقصاص لا يجب مع الشبهة، ويضمن الدية وتكون في ماله لا على العاقلة، ويضمن عنه لما بينهم من التناصر، ولا تناصر عند اختلاف الدار. (٣)

وقال الحنابلة أيضا: تجب الحدود والقصاص، ولكنها لا تقام في دار الحرب، وتقام عليه بعد رجوعه من دار الحرب. واستدلوا بها رواه سعيد في سننه، أن عمر رضي الله عنه

<sup>(</sup>۱) حديث: «لا تقام الحدود في دار الحرب». قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ ٣٤٣ - ط المجلس العلمي): «غريب» يعني أنه لا أصل له كثم ذكر أنه ورد من قول زيد بن ثابت: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو.

<sup>(</sup>٢) حديث: (من زنى أو سرق في دار الحسرب. . . ) . لم نهتمد إليه في المصادر الحديثية التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٧/ ١٣١، وابن عابدين ٣/ ١٥٦، وفتح القدير ٤/ ١٥٣، ونصب الراية ٣٤٣/٣

<sup>(</sup>١) حديث أبي بكر في نزول سورة الروم.

أورده الزخشري في الكشاف (٣/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ـ ط دار الكتاب العربي) وقال ابن حجر في تخريجه: «قصة أبي بكر في المراهنة رواها الترمذي وغيره من حديث نيار بن مكرم الأسلمي وسياقها خالف لسياق هذه القصة».

<sup>(</sup>٢) حاشية الطحطاوي ٣/ ١١٢، بدائع الصنائع ٥/ ١٩٢

<sup>(</sup>٣) الخرشي ٣/ ١١١، والأم ٤/ ٢٤٨

كتب إلى الناس لا يجلدن أمير جيش ولاسرية ، رجلاً من المسلمين حداً وهو غازٍ حتى يقطع الدرب قافلا لئلا يلحقه حمية الشيطان، فيلحق بالكفار. (١)

حد من أصاب حدا من أفراد الجيش:

7 - قال الحنفية: إذا أصاب أحد أفراد الجيش حدا، أو قتل مسلما خطأ أو عمدا في دار الحرب خارج المعسكر لا يقام عليه الحد أو القصاص، أما إذا زنى أحدهم في معسكر الجيش لم يأخذه أمير الجيش بشيء من ذلك إذا كان الإمام لم يفوض إليه إقامة الحدود والقصاص، إلا أنه يضمنه المسروق والدية في القتل، لأنه يقدر على استيفاء ضهان المال.

أما إذا غزا من له ولاية إقامة الحدود، سواء غزا الخليفة بنفسه، أو أمير مصر من الأمصار، ففعل رجل من الجيش ذلك في معسكره أقام عليه الحد، واقتص منه في العمد، وضمنه الدية في الخطأ في ماله، لأن إقامة الحدود إلى الإمام، وبها له من الشوكة، وانقياد الجيوش له يكون لعسكره حكم دار الإسلام. (٢)

وقال المالكية والشافعية: إذا أصاب الرجل حدا وهو محاصر للعدو أقيم عليه الحد. وقالوا:

(٢) بدائع الصنائع ٧/ ١٣١ - ١٣٢، وابن عابدين ٣/ ١٥٦،

(١) المغنى ٨/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤

وفتح القدير ٤/ ١٥٣

. (1) الأم للشافعي ٤/ ٢٤٨، الخرشي ٣/ ١١٧

ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق بالمشركين أن نقيم حدود الله. ولو فعلنا ذلك توقيا من أن يغضب ما أقمنا الحد أبدا، لأنه يمكنه من أي موضع أن يلحق بدار الحرب فيعطل حكم الله، ثم إن الرسول على قد أقام الحدود بالمدينة والشرك قريب منها، وفيها مشركون موادعون. وضرب الشارب بحنين. والشرك قريب منها. (۱)

حصول الفرقة باختلاف الدار بين الزوجين: ٧ ـ اختلف الفقهاء في انقطاع عصمة الزوجية باختلاف الدارين.

فقال الجمهور: لا تقع الفرقة باختلاف الدار، فإن أسلم زوج كتابية، وهاجر إلى دار الإسلام، وبقيت في دار الحرب فهاعلى نكاحها، لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى، سواء كان قبل الدخول، أو بعده. وإن أسلمت كتابية تحت كتابي، أو غيره، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، قبل الدخول حصلت الفرقة، لقوله تعالى: قبل الدخول حصلت الفرقة، لقوله تعالى: فإلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (٢) وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انتهاء العدة، فإن أسلم الأخر في العدة بقي نكاحها، وإلا تبيّنا فسخه منذ أسلم الأول،

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة / ١٠

<sup>- 11. -</sup>

لأن سبب الفرقة اختلاف الدين لا اختلاف الدار. (١) واستدلوا بها رواه ابن شبرمة قال: كان الناس على عهد رسول الله على يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبله، فأيها أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينها، ولم يذكر في الأثر دار حرب، ولا دار إسلام، فسبب الفرقة إذا اختلاف الدين. فكون أحد الزوجين في دار الحرب لا يوجب فرقة. (١)

وذهب الحنفية إلى أن الفرقة تحصل باختلاف الدارين، فإن خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما أو ذميا، وترك الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينها، لأنه باختلاف الدارين يخرج الملك من أن يكون منتفعا به، لعسدم التمكن من الانتفاع عادة، فلم يكن في بقائه فائدة. (٣)

وانظر مصطلح: (اختلاف الدار).

### قسمة الغنيمة في دار الحرب:

٨ - اختلف الفقهاء في صحة قسم الغنيمة في
 دار الحرب.

(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩، رد المحتار ٢/ ٣٥٥

فذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه يجوز قسمتها في دار الحرب، وتبايعها فيها، واستدلوا بها روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله على شيئا من الغنائم بالمدينة؟ فقال: لا أعلمه، إنها كان الناس يتبعون غنائمهم، ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم يغفيل رسول الله عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسها وقسمها من قبل أن يغفل، من ذلك غزاة بني المصطلق، وهوازن، وخيبر، ولأن الملك يثبت فيها بالقهر والاستيلاء فصحت قسمته، ولأن قسمة أموالهم في دارهم فصحت قسمته، وأطيب لقلوب المجاهدين، وأحفظ المغنيمة، وأرفق بهم في التصرف. (١)

وقال الحنفية: القسمة نوعان:

١ ـ قسمة حمل ونقل.

٢ ـ وقسمة ملك .

أما قسمة الحمل، فهي إن عزت الدواب، ولم يجد الإمام حمولة يفرق الغنائم على الغزاة فيحمل كل رجل على قدر نصيبه إلى دار الإسلام، ثم يستردها منهم، فيقسمها قسمة ملك.

أما قسمة الملك فلا تجوز في دار الحرب حتى

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ٥/ ١١٨ - ١١٩، القوانين الفقهية ص ٢٠١، أسنى المطالب ١٦٣/٣، شرح الزرقاني

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>١) المغني ٨ / ٤٢٧، كشاف القناع ٣/ ٨٧، الإنصاف ١٦٧/٤، الخرشي ٣/ ١٣٦، نهاية المحتاج ٨/ ٧٦، مغني المحتاج ٤/ ٢٣٤

يخرجوها إلى دار الإسلام، ويحرزوها، وقالوا: إن الحق يثبت بنفس الأخذ، ويتأكد بالإحراز، ويتمكن بالقسمة كحق الشفيع فإنه يثبت بالبيع، ويتأكد بالطلب، ويتم الملك بالأخذ، ومادام الحق ضعيفا لا تجوز القسمة لأنه دون الملك الضعيف في المبيع قبل القبض، ولأن السبب هو القهر، وقبل الإحراز هم قاهرون يدا مقهورون دارا، والثابت من وجه دون وجه يكون ضعيفا. (١)

٩ ـ وينبني على هذا الخلاف بين الحنفية ،والجمهور أحكام:

منها: أنه إذا مات أحد الغانمين في دار الحرب لا يورث من الغنيمة عند الحنفية، وعند الجمهور يورث.

ومنها: إذا لحق الجيش أحد بعد الحيازة في دار الحرب لا يشارك عند الجمهور، وعند الحنفية يشاركهم إذا لحق قبل الحيازة إلى دار الإسلام.

وإذا أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة في دار الحرب يضمن عند الجمهور، ولا يضمن عند الجنفية . (٢)

استيلاء الكفار على أموال المسلمين، وأثر الدار في ذلك:

10 - اختلف الفقهاء في تملك أهل الحرب أموال المسلمين بالاستيلاء عليها، فذهب الشافعية إلى أنهم لا يملكونها وإن أحرزوها بدارهم، لأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية، فلم يملك بها كالغصب.

وإذا كان المسلم لا يملك مال المسلم بالاستيلاء عليه بغصب، فالمشرك أولى ألا يملك. (١)

وخبرعمران بن حصين في الأنصارية التي أسرت، ثم امتطت ناقة رسول الله في أسرت ثم امتطت ناقة رسول الله في وأعجزت من طلبها، فنذرت الأنصارية إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلها قدمت المدينة رآها الناس، فقال العضباء، ناقة رسول الله في فقال: «سبحان الله! بئسها فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله! بئسها جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فاتوا رسول الله الله بئسها للوفاء لنذر في معصية، ولا فيها لا يملك العبد». (٢)

ولوكان المشركون يملكون على المسلمين

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ٤/ ٢٥٥

 <sup>(</sup>۲) حديث عمران بن حصين: (في الأنصارية التي أسرت...). أخرجه مسلم (٣/ ١٢٦٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ١٢١، المبسوط م٥ ج٠ ١/ ٣٣

 <sup>(</sup>۲) نهاية المحتماج ۸/ ۷۶، بدائم الصنائع ۷/ ۱۲۱، والمغني
 ۸/ ۶۱۹ ـ ۲۳۶، مغنى المحتاج ۶/ ۲۳۲ ـ ۲۳۶

أموالهم لملكت الأنصارية الناقة. لأنها تكون أخذت مالا غير معصوم في دار حرب وأحرزوه بدارهم، ولكن الرسول على أخبر أنها نذرت فيها لا تملك وأخذ ناقته، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة، قال: وهو ظاهر كلام أحمد. (١)

وقال الحنفية، والقاضي أبويعلى من الحنابلة: إن أهل دار الحرب إذا دخلوا دار الإسلام واستولوا على أموال المسلمين ولم يحرزوها بدارهم لا يملكونها، أما إذا أحرزوها بدارهم فإنهم يملكونها، أما إذا أحرزوها المسلم يزول بالإحراز بدار الحرب، فترول العصمة، فكأنهم استولوا على مال مباح غير علوك، لأن الملك هو: الاختصاص بالمحل في علوك، لأن الملك هو: الاختصاص بالمحل في حق التصرف، أوشرع للتمكن من التصرف في المحل، وقد زال بالإحراز بالدار. فإذا زال معنى الملك أو ماشرع له الملك، يزول الملك ضرورة. (٢)

وقال المالكية والحنابلة في قول: يملكونها بالاستيلاء في دار الإسلام. وقالوا: لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر مال المسلم كالبيع، ولأن الاستيلاء سبب الملك فيثبت قبل الحيازة إلى الدار، كاستيلاء المسلمين على مال الكفار، ولأن ما كان سببا

للملك أثبت الملك حيث وجد، كالهبة والبيع. (١)

وينبني على هذا الخسلاف، اختسلافهم في حكم ما استولى عليه أهل دار الحرب من أموال المسلمين ثم استرده المسلمون، فمن رأى أنهم يملكون أموال المسلمين: يرى أنه إذا وجده مالكه المسلم أو الذمي قبل القسمة أخذه بدون رد قيمته، أما إذا وجده بعد القسمة فإنه يأخذه بقيمته. ومن ذهب إلى أنهم لا يملكونه: يرى أن المسلم إذا وجد ماله في الغنيمة أخذه قبل القسمة وبعد القسمة بلا رد شيء. (٢)

قضاء القاضي المسلم في منازعات حدثت أسبابها في دار الحرب:

11 - إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، وأخذ مالا من حربي في دار الحرب مضاربة، أو وديعة، أو بشراء أو ببيع في الذمة أو قرض، فالثمن في ذمته، عليه أداؤه إليه بمقتضى العقد، وإذا خرج الحربي إلى دار الإسلام مستأمنا قضى القاضي على المسلم بهاله كها يقضي به للمسلم والذمي في دار الإسلام، لأن الحكم جارعلى المسلم حيث كان، لا نزيل

(٢) المصادر السابقة، الأم للشافعي ٤/ ٢٨٣

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، المغني ٨/ ٤٣٤

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، المبسوط مه ج١ / ٢٥

<sup>(</sup>١) المغني ٨/ ٤٣٤، الإنصساف ٤/ ١٦٢، المدونـة ٢/ ١٢، الخرشي ٣/ ١٣٨

<sup>- 114-</sup>

الحق عنه بأن يكون في موضع من المواضع. كها لا تزول الصلاة عنه بأن يكون في دار الحرب، وكذلك إن اقترض حربي من حربي أو مسلم مالا ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه البدل ويقضى عليه لالتزامه بعقد. (1)

أما إن أتلف عليه ماله أو غصبه منه في دار الحرب، فقدما إلينا بإسلام، أو أمان، فلا ضهان عليه في الأصح عند الشافعية، وهو مقتضى مذهب الحنابلة، لأنه لم يلتزم شيئا، والإتلاف ليس عقدا يستدام، ولأن مال الحربي لا يزيد على مال المسلم، وهولا يوجب الضهان على الحربي، ومقابل الأصح عند الشافعية أن يضمن. (٢)

وقال الحنفية: ليس للقاضي المسلم القضاء من حربيين إذا خرجا إلينا مستأمنين، لأن المداينة في دار الحرب وقعت هدرا لانعدام ولايتنا عليهم. أما لوخرجا إلينا مسلمين فإنه يقضي بينها لثبوت الولاية، أما في الغصب والإتلاف فلا يقضى، وإن خرجا إلينا مسلمين. (٣)

عصمة الأنفس والأموال في دار الحرب: ١٢ ـ الأصل أن أموال أهل الحرب ودماءهم

مباحة لا عصمة لهم في شيء من ذلك، وللمسلمين الاستيلاء على أنفسهم وأموالهم بشتى الطرق، لأنهم يستبيحون دماءنا وأموالنا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، ولكن ذكروا حالات تثبت لأنفسهم ولأموالهم العصمة وهم في دار الحرب، منها:

17 - أ - إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بأسر، وائتمنوه على نفس أو مال لم يحل له خيانتهم في شيء، لأنهم أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم، وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، فلم يحل له خيانتهم، لأنه غدر، ولا يصلح الغدر في الإسلام، فإن سرق منهم شيئا أو غصب، وجب رده إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان رده إليهم، وإلا بعث به إليهم، لأنه أخذه على وجه محرم فلزمه رده، كما لو أخذ مال مسلم. (١)

وإذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه، وأحرز ماله وأولاده الصغار من السبي، فإذا قتله مسلم عمدا اقتص منه عند الشافعي، وإن قتله خطأ فعليه الدية والكفارة عند الشافعي وأبي يوسف لعموم الأدلة في عصمة دم المسلم وماله

 <sup>(</sup>١) الأم للشافعي ٤/ ٢٨٨، كشاف القناع ٣/ ١٠٩، مغني
 المحتاج ٤/ ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٤/ ٢٣٠، والمغني ٨/ ٤٨٣ ط الرياض.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٣٢/٧ - ١٣٣

<sup>(</sup>١) البدائع ٧/ ١٣٣، والخرشي ٢/ ١١٦، والأم للشافعي ٤/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩، ومغني المحتاج ٤/ ٢٣٩، والمغني لابن قدامة ٨/ ٨٥٤

أينها كان وحيث وجد. (١)

وقال الحنفية: إذا قتله مسلم عمدا في دار الحرب، أو خطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ (١) ولم يذكر الدية. وينظر مصطلح: (قتل عمد).

أما أولاده الصغار فأحرار مسلمون تبعاله أما ماله فها كان بيده من منقول فهوله.

وكذلك ما كان بيد مسلم وديعة، أوبيد ذمي فهو له، لأن يد المودع كيد المالك فكان معصوما.

أما العقار من ماله فإن ظهر المسلمون على دار الحرب فهي غنيمة، لأنها بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها. (٣)

14 - ب - وإذا أسلم الحربي في دار الإسلام، أو خرج إليها، وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين، ولم يجزسبيهم، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. وقالوا: إنهم أولاد مسلم، فيجب أن يتبعوه في الإسلام كما لوكانوا

(٣) بدائع الصنائع ٧/ ١٠٥، رد المحتار ٣/ ٢٣٣

معه في الدار، ولأن ماله مال مسلم فلا يجوز اغتنامه كمالوكان في دار الإسلام. (١)

وقال الحنفية: إن أسلم في دار الحرب، وهاجر إلينا ثم ظهر المسلمون على الدار،، فأمواله فيء، إلا ما كان في يد مسلم أو ذمي وديعة.

وإن أسلم في دار الإسلام ثم ظهر المسلمون على الدار فجميع أمواله وأولاده الصغار فيء، لأن اختلاف الداريمنع التبعية، وإلى هذا ذهب المالكية أيضا. (٢)

وقال الحنفية: إذا دخل المسلم دار الحرب فأصاب مالا، ثم ظهر المسلمون على الدار فحكمه حكم الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا. (٣)

#### التجارة في دار الحرب:

10 ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للتاجر أن يحمل إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب على الحرب، كالسلاح بأنواعه، والسروج، والنحاس، والحديد، وكل ما من شأنه تقويتهم في الحرب، لأن في ذلك إمدادهم وإعانتهم على حرب المسلمين، وليس للحربي

<sup>(</sup>١) المغني ٨/ ٩٤، ٢٨، كشاف القناع ٣/ ٥٥، ومغني المحتاج ٤/ ٢٢٦، الأم للشافعي ٤/ ٢٤٥، الخرشي ٣/ ٢٤٢

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٩٢

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) المدونة ٢/ ١٩، بدائع الصنائع ٧/ ١٠٥ ـ ١٠٦

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٧/ ١٠٥ ـ ١٠٦

إذا دخل دار الإسلام أن يشتري سلاحا، وإذا اشترى لا يُمكَّن من إدخاله إلى دار الحرب. (١)

أما الاتجار بغير السلاح ونحوه عما لا يستخدم في الحرب في دار الحرب، فلا بأس به، كالثياب، والطعام، ونحوذلك لانعدام علة المنع من البيع. إلا أن يحتاج المسلمون إلى السلعة فلا يحمل إليهم، وجرت العادة على ذلك من التجار، وأنهم كانوا يدخلون دار الحرب للتجارة من غير ظهور المنع ولا إنكار عليهم، ولكن الأفضل أن يتركوا ذلك، لأنهم يستخفون بالمسلمين، ويدعونهم إلى ما هم عليه، فكان الكف والإمساك عن الدخول في دارهم من باب صيانة النفس عن الهوان، والدين عن الزوال. (٢)

وقال المالكية: يكره المتاجرة في دار الحرب كراهة شديدة، ولا ينبغي للمسلم أن يخرج إلى بلادهم حيث تجري أحكام الكفر عليه. (٣)

أثر اختلاف الدار في أحكام الأسرة والتوارث: 17 ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن المسلم يرث

المسلم وإن كان أحدهما في دار الحرب والأخر في دار الإسلام، واختلفوا في توارث غير المسلمين إذا اختلفوا في الدار.

(ر: اختلاف الدار).



<sup>(</sup>۱) المدونة ٤/ ٢٧٠، ابن عابدين ٣/ ٢٢٦، قليدويي ٢/ ١٥٦، الفتاوى الهندية ٢/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠٢، جواهر الإكليل ٣/٣

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ١٠٢

<sup>(</sup>٣) المدونة ٤/ ٢٧٠

المسلمين، ولم يسبق فيه حكم إسلامي، أولم تظهر فيه قط أحكام الإسلام. (١)

• فدار العهد أخص من دار الحرب لوجود المواثيق بين المسلمين وبين أهلها، فلذا الحتصت عن دار الحرب بأحكام سيأتي بيانها.

#### ب ـ دار الإسلام:

٣ ـ دار الإسلام هي كل بلد أو إقليم تظهر فيه أحكام الإسلام. (٢)

#### ج ـ دار البغي:

٤ ـ دار البغي هي المكان الذي ينحاز إليه قوم
 مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل،
 وغلبوا عليه.

#### الأحكام المتعلقة بدار العهد:

عبوز أن يعقد الإمام مع أهل الحرب عهدا
 للمصلحة يترك بموجبه القتال مدة بعوض أو
 بغير عوض، فتكون تلك الدار دار عهد. وانظر
 مصطلح: (هدنة).

وقسم الفقهاء عقد الصلح مع أهل الحرب إلى قسمين:

## دار العهد

#### التعريف:

١ ـ من معاني العهد في اللغة: الأمان، والذمة،
 واليمين، والحفاظ، ورعاية الحرمة، وكل ما بين
 العباد من المواثيق فهو عهد. (١)

ودار العهد هي: كل بلد صالح الإمام أهلها على أن تكون تلك الأرض لهم، وللمسلمين الخراج عنها. (٢)

وتسمى دار الموادعة، ودار الصلح، ودار المعاهدة.

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ دار الحرب:

٢ ـ دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر
 فيها ظاهرة.

وقال الشافعية: هي كل مكان يسكنه غير

<sup>(</sup>١) تاج العروس: مادة عهد

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٠ ـ ٣١، الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٨، وكشاف القناع ٣/ ٤٣، ٩٦، الإنصاف \$ / ١٣١، والمدونة ٢/ ٢٢

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱/۸۰، والبدائع ۱۰۸/۷، ونهاية المحتاج ۸/۸۸، أسنى المطالب ص۲۰۶، حاشية البجيرمي ۲۲۰/۶

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

أ-قسم يشترط في عقد الصلح أن تكون تلك الأراضي لنا، ونقرها بأيديهم بخراج يؤدونه لنا. فهذا الصلح صحيح باتفاق الفقهاء، ويكون الخراج الذي يؤدونه أجرة لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى مسلم، وهم يصيرون أهل عهد. والدار دار إسلام ليس لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع، أو الرهن، فإن دفعوا الجزية عن رقابهم جاز إقرارهم على التأبيد، وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها، ولم يقروا فيها إلا المدة التي يقر فيها أهل الهدنة. (١)

ب ـ وقسم يشترط في عقد الصلح معهم أن تكون الأرض لهم، فاختلف الفقهاء في جوازه. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه عقد صحيح، والخراج الذي يؤدونه في حكم الجزية متى أسلموا يسقط عنهم، ولا تصير الدار دار إسلام، وتكون دار عهد ولهم بيعها، ورهنها، وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها، ويقرون فيها ما أقاموا على العهد، ولا تؤخذ جزية رقابهم، لأنهم في غير دار الإسلام، ولهم وليست دار إسلام فيتصرفون فيها كيف شاءوا، دار إسلام فيتصرفون فيها كيف شاءوا، ولا يمنعون من إظهار شعائرهم فيها كالخمر،

والخنزير، وضرب الناقوس، ولا يمنعون إلا مما يتضرر به المسلمون كإيواء جاسوس، ونقل أخبار المسلمين إلى الأعداء، وسائر ما يتضرر به المسلمون. ويجب على الإمام أن يمنع المسلمين والذميين من التعرض لهم. (1)

وقال الحنفية: إذا عقد العهد مع الكفار على أن تُجرى في دارهم أحكام الإسلام صارت دارهم بالصلح دار إسلام، وصاروا أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم، وإذا طلب قوم من أهل الحرب الموادعة مع المسلمين سنين معلومة على أن يؤدوا الخراج للمسلمين على أن لا تجري أحكام الإسلام عليهم في دارهم لم يقبل منهم، إلا أن تكون في ذلك مصلحة للمسلمين، فإذا رأى الإمام مصلحة في عقد العهد معهم بهذا الشرط جازبشرط الضرورة، وهي ضرورة الاستعداد للقتال بأن كان بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة المجاوزة إلى قوم آخرين، فلا تجوز عند عدم الضرورة، لأن الموادعة ترك القتال المفروض، فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال ، لأنها حينئذ تكون قتالا معنى ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فالا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم (٢) وعند تحقق الضرورة لا بأس به، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنْ جَنِحُوا

<sup>(</sup>١) الأحكمام السلطانية للهاوردي ص١٣٨، الأم للشافعي ٤/ ١٨٢، المغني ٨/ ٢٦٥، كشاف القناع ٣/ ٩٥، الخرشي ٢٥ ج٣/ ١٤٧

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٤/ ٢٥٤

<sup>(</sup>٢) سورة محمد/ ٣٥

للسّلْم فاجنح لها وتوكل على الله (() وقد روي أن رسول الله روادع أهل مكة عام الحديبية على أن توضيع الحرب عشر سنين». (() ولا يشترط إذن الإمام بالموادعة، حتى لو وادعهم فريق من المسلمين من غير إذن الإمام جازت موادعتهم، لأن المعول عليه كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين. (())

ولكنهم لا يخرجون بهذه الموادعة من أن يكونوا أهل حرب، فإذا صالحهم، فإن كان قد أحاط مع الجيش ببلادهم فها يأخذه منهم على الصلح يكون غنيمة يخمسها، ويقسم الباقي على الجيش، لأنه توصل إليه بقوة السيف، فإن لم ينزل بساحتهم، وأرسلوا إليه وطلبوا منه الموادعة بالمال، فها يأخذه منهم يكون بمنزلة الجزية، لا خمس فيه، بل يصرف في مصارف الجزية.

#### الأمان لأهل دار العهد:

٦ ـ يمنع الإمام المسلمين والندميين من إيذاء
 أهل دار العهد والتعرض لهم، لأنهم استفادوا
 الأمان في أنفسهم، وأموالهم بالموادعة، أما إن

أغار عليهم قوم من أهل الحرب، فلا يجب على

المسلمين الدفاع عنهم، لأنهم بهذا العهد

«الموادعة» ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب،

لأنهم لم ينقادوا لحكم الإسلام، فلا يجب على

المسلمين نصرتهم . (١) وهذا العهد أو الموادعة :

عقد غير لازم محتمل للنقض، فللإمام أن ينبذ

إليهم، لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قُومٍ

خيانة فأنبذ إليهم على سواء (١) أما إذا وقع

على أن تجري في دارهم أحكام الإسلام فهو

عقد لازم، لا يحتمل النقض منا، لأن العهد

الواقع على هذا الوجه عقد ذمة. والداردار

إسلام يجري فيها حكم الإسلام. (٣) فإن نقضوا

الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيه.

فذهب الشافعي وأبويوسف ومحمد إلى أن

دارهم تصيردار حرب، وقال أبوحنيفة: إن

كان في دارهم مسلم أوكان بينهم وبين دار

الحرب بلد للمسلمين، فتبقى دارهم دار إسلام

يجري على أهلها حكم البغاة، وإن لم يكن

بينهم مسلم ولا بين دار الحرب بلد للمسلمين،

فتكون دار حرب. (١)

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۰/ ۸۲، البدائسع ۷/ ۱۰۸، والفتاوی الهندیة ۲/ ۱۹۲، ۱۹۷

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال/ ٥٨

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) الماوردي ص١٣٨، وأبو يعلى ص١٤٦، والدسوقي ٢٠٦/٢

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٦١

<sup>(</sup>٢) حديث: «وادع رسول الله الله الله الحديبية». أخرجه أبو داود (٣/ ٢١٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٠٨/٧

وإذا نقضوا العهد وكان أحد منهم بدارنا يُبَلَّغ مأمنه،أي ما يأمنون فيه منا ومن أهل العهد، ثم كانوا حربا لنا. (١)

## دالية

#### التعريف :

1 ـ من معاني الدالية في اللغة: الدلوونحوها، وخشب يصنع كهيئة الصليب، ويشد برأس الدلو، ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك، وطرفه بجهدع قائم على رأس البشر ويسقى بها، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، والجمع: الدوالي. (١) ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى نفسه. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

السانية:

٢-السانية: الدلوالكبيرة تنصب على
 المسنوية، ثم تجره الماشية ذاهبة وراجعة،
 والسانية أيضا الناضحة، وهي الناقة التي
 يستقى عليها. (٣)



<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «دلو».

<sup>(</sup>٢) العناية بهامش تكملة فتح القدير ٨/ ١٤٩ ط الأميرية، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) لسان العسرب والمصباح المنسير مادة: «سنسا» والمعجم الوسيط، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٩

<sup>(</sup>١) الشرقاوي على التحرير ٢/ ٢٤

#### الناعورة :

٣ ـ الناعورة واحدة النواعير التي يستقى بها يديرها الماء ولها صوت. (١) فالدالية، والسانية، والناعورة وسائل رفع الماء إلى الأرض. (٢)

#### الحكم الإجمالي:

#### ٤ \_ زكاة ما سقي بالدالية:

كل ما سقي بكلفة ومؤنة من دالية ، أو سانية ، أو دولاب ، أو ناعورة ، أو غير ذلك ففيه نصف العشر . لحديث معاذ رضي الله عنه قال : «بعثني رسول الله على إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ عما سقت السماء وما سقي بعلا(۱) العشر ، وما سقي بالدوالي نصف العشر» . (أ) ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة بدليل المعلوفة ، فلأن يؤشر في تخفيفها أولى ، ولأن الزكاة إنها تجب في المال النامي ، وللكلفة تأثير في تقليل النهاء ، فأثرت في تقليل الواجب فيها . (١)

(١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: ونعر،، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٩

(٢) المغنى ٢/ ٦٩٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٩

(٣) البعـل: الـزرع الـذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي (المعجم الوسيط والمصباح).

(٤) حديث معاذ: وبعثني رسول الله الله إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السياء. أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٨١ ـ ط الحلبي) وإسناده حسن.

(٥) المغني لابن قدامة ٢/ ٦٩٩ ط الرياض، ومطالب أولي النهي ٢/ ٦١، والاختيار لتعليل المختار ١١٣/١، نشر دار المعرفة، وأسنى المطالب ١/ ٣٧١، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١/ ٤١٨، نشر دار المعرفة.

وللتفصيل في زكاة ما سقي سيحا<sup>(١)</sup> وبدالية ونحوها. ينظر مصطلح: (زكاة).

#### نصب الدالية على الأنهار:

٥ \_ يجوز لكل واحد من المسلمين نصب الدالية على الأنهار العامة، كالنيل، ودجلة، والفرات، ونحوها. إذا لم يضر بالنهر، لأن هذه الأنهار لم تدخل تحت يد أحد فلا يشبت الاختصاص بها لأحد، فكان الناس كلهم فيها على السواء، وكان لكل واحد الحق في الانتفاع، لكن بشرط عدم الضرر بالنهر، كالانتفاع بطريق العامة، وإن أضر بالنهر فلكل واحد من المسلمين منعه ، لأنه حق لعامة المسلمين، وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر، كالتصرف في الطريق الأعظم. (٢) أما النهر المشترك إذا أراد أحد الشركاء نصب دالية عليه فينظر فيه، فإن كان لا يضر بالشرب والنهر، وكان موضع البناء أرض صاحب جاز، وإلا فلا، لأن رقبة النهر وموضع البناء ملك بين الجماعة على الشركة، وحق الكل متعلق بالماء، ولا سبيل إلى التصرف في

<sup>(</sup>١) السيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض أي من غير آلة ولا كلفة (المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٦/ ١٩٢ ط الجهالية، ومجلة الأحكام المدلية المسادة (١٢٣٨)، والمغني لابن قدامة ٥/ ٥٨٣، وروضة الطالبين ٥/ ٢٠٠ ـ ٣٠٠

الملك المشترك والحق المشترك إلا برضا الشركاء. (١)

وتفصيل ذلك ينظر في: (مياه، نهر).

#### دامعة

#### التعريف :

١ \_ الـدامعـة في اللغة: من دمعت العين دمعا، أي سال دمعها، والـدمـع: ماء العين، وشجة دامعة: تسيل دما، فالدامعة من الشجاج هي التي يسيل منها الدم كدمع العين. (١) ويختلف الفقهاء في معنى الدامعة:

فالشافعية، والحنابلة، والطحاوي، وقاضى زاده من الحنفية يسايرون المعنى اللغوي، والحنابلة يسمونها البازلة والدامية أيضا.

وهي عند الحنفية على ما جاء في أكثر كتبهم، كالبدائع والكافي وابن عابدين وعامة الشروح: هي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع

وعند المالكية الدامعة والدامية شيء واحد، وهي التي تضعف الجلد فيرشح منه دم، كالدمع من غيرأن ينشق الجلد. (٢)



القديس ٩/ ٢١٧ دار إحياء التراث العربي، والزرقاني =

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب، مادة: ددمع،.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٣٧٢، والبدائع ٧/ ٢٩٦، وتكملة فتح

#### الحكم الإجمالي:

٢ \_ الدامعة إما أن تكون عمدا أو خطأ.

فإن كانت عمدا ففيها القصاص عند المالكية، وهو المالكية، وهو قول عند الشافعية.

وإنسما يجب القصاص لإمكان الماثلة في الاستيفاء، ولظاهر قوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ (١)

وذهب الشافعية والحنابلة، وأبوحنيفة في رواية، إلى أنه لا قصاص فيها لعدم إمكان الاستيفاء بصفة الماثلة، وإنها فيها حكومة عدل، (٢) لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهدارها فتجب الحكومة، وروي ذلك عن النخعي وعمر بن عبدالعزيز.

وإن كانت الدامعة خطأ ففيها حكومة عدل، لأنه لم يرد فيسها شيء مقدر من الشرع، ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة عدل.

وهذا إذا لم تبرأ الشجة ، أوبرئت على شين ، فإذا برئت دون أثر فلا شيء فيها عند المالكية والحنابلة وأبى حنيفة ، لأن الأرش إنها يجب

بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثر، وقد زال فسقط الأرش.

وقال أبويوسف: عليه حكومة الألم لأن الشجة قد تحققت ولا سبيل إلى إهدارها، وقد تعذر إيجاب أرش الشجة، فيجب أرش الألم، وقال محمد: يجب قدر ما أنفق من أجرة الطبيب وثمن الدواء.

وقال الشافعية: إذا برئت ولم تنقص شيئا فوجهان أحدهما: لا شيء عليه سوى التعزير كما لولطمه أو ضربه بمثقل فزال الألم.

والثاني: يفرض القاضي شيئا باجتهاده. (١) وتفصيل ذلك في: (جناية على ما دون النفس، شجاج، قصاص، دية).



<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٣٥٤، ٣٧٣، ٣٧٦، والبدائع ٧/ ٣٠٩، ٥ ابن عابدين ٥/ ٣٠٤، ٩٣٠، ١٨٧، ١٨٧، والاخستيسار ٥/ ٤٤، وحساشيسة المسموقي ٤/ ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥١، ٢٦٩، ٢٠٠، ٥٠٠، والفواكه الدواني ٢/ ٣٦٣، ومغني المحتاج ٤/ ٢٦، ٩٥، ونهاية المحتاج ٧/ ٢٦٨، ٣٠٦، ٥٣٠، وروضة الطالبين ٩/ ٢٦٥، ٩٠٠، والمغني ٧/ ٧١٠ و٥/ ٥٠ و٥، وكشاف القناع ٦/ ١٥ ـ ٥٠

<sup>=</sup> ٨/ ١٥، والـدسـوقي ٤/ ٢٥١، ومغني المحتاج ٤/ ٢٦، ونهـايـة المحتاج ٧/ ٢٦٨، والمغني المحتاج ٧/ ٢٦٨، والمغني ٨ ٤ ٥ ـ ٥ ٥ ٥

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٥٥

 <sup>(</sup>٢) حكومة العدل هي التعويض الذي يقدره أهل الخبرة وينظر مصطلح: (حكومة عدل).

### دامغة

#### التعريف:

١ ـ الدامغة في اللغة: من دمغه أي أصاب
 دماغه، وشجه حتى بلغت الشجة الدماغ،
 والدامغة من الشجاج هي التي تهشم الدماغ
 ولا حياة معها غالبا. (١)

وهي عند الفقهاء كذلك، فقد قالوا: هي التي تخرق خريطة الدماغ (الجلدة الرقيقة الساترة للمخ) وتصل اليه.

وهي مذففة غالبا. ولذلك لم يذكرها محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في الشجاج للموت بعدها عادة، فتكون عنده قتلا لا شجا. (٢)

#### الحكم الإجمالي:

٢ ـ الدامغة من الشجاج إن كانت عمدا فلا

قصاص فيها إن لم تفض إلى الموت، لأنه لا يمكن استيفاء القصاص بالمثل لعظم خطرها وخشية السراية إلى النفس، ولذلك يستوي في الحكم فيها عمدها وخطؤها. وهذا باتفاق.

وفيها ثلث الدية قياسا على المأمومة (الآمة) لما روي في حديث عمروبن حزم (أن رسول الله على كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه: «في المأمومة ثلث الدية». (١)

وقال الماوردي من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة: يجب على الجاني أرش مأمومة وحكومة عدل، لأن خرق الجلد جناية بعد المأمومة فوجب لأجلها حكومة.

وفي قول عند الشافعية: تجب دية كاملة.

وقال الشافعية والحنابلة: يجوز أن يقتص موضحة، لأنه يقتص بعض حقه، ولأنها داخلة في الجناية يمكن القصاص فيها، ويأخذ الأرش في الباقي عند الشافعية، وهو وجه عند الحنابلة واختاره ابن حامد لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل إلى البدل، كما لوقطع أصبعيه ولم يمكن الاستيفاء إلا من واحدة.

والوجمه الثاني عند الحنابلة: ليس له أرش

<sup>(</sup>١) حديث عمروبن حزم: «أن رسول ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتباب الى أهل اليمن كتباب الله أخرجه النسائي (٨/٨٥ ـ ط المكتبة التجرارية). وذكر ابن حجر في التلخيص (١٨/٤ ـ ط شركة الطباعة الفنية) أن جماعة من العلماء صححوه.

<sup>(</sup>١) المغرب، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة: «دمغ».

 <sup>(</sup>٢) ابسن عابدين ٥/ ٣٧٣ - ٣٧٣، والاختيار ٥/ ٤١،
 والدسوقي ٤/ ٢٥٢، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٦٠، ومغني
 المحتاج ٤/ ٢٦، والمغنى ٨/ ٤٤، وكشاف القناع ٦/ ٥٢

الباقي، وهـو اختيار أبي بكر، لأنه جرح واحد فلا يجمع فيه بين قصاص ودية.

ثم إن الحكم بثلث الدية إنها هو إذا عاش المشجوج، أما إذا مات بها فإن كانت الجناية عمدا ففيها القصاص في النفس، وإن كانت خطأ ففيها دية نفس كاملة. (١)

## دامية

#### التعريف :

١ ـ الدامية في اللغة: من دَمِيَ الجرح يَدْمَى دَمْيا ودَمَى: خرج منه اللهم والشجة الدامية: هي التي يخرج دمها ولا يسيل. (١)

ويختلف الفقهاء في معنى الدامية .

فالمالكية والشافعية يسايرون المعنى اللغوي، إذ يقول المالكية: هي التي تضعف الجلد فيرشح منه دم من غير أن ينشق الجلد.

ويقول الشافعية: هي التي تدمي من غير سيلان الدم. (٢)

وأكثر الحنفية يقولون: إن الدامية هي التي تخرج السدم وتسيله ولا توضيح العظم، وهو ما ذهب إليه الحنابلة الذين يسمونها أيضا البازلة والدامغة. (٣)



<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٣٧٣ ـ ٣٧٣، والبدائع ٧/ ٣١٦، وتكملة فتح القدير ٩/ ٢١٨، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٦٠، ٢٦٧، والسدسوقي ٤/ ٢٧٠، ومغني المحتساج ٤/ ٢٦، ٥٨، والمهسذب ٢/ ٢٧١، ٢٠٠، والمغني ٧/ ٧١٠ و٥/ ٤٧، وكشاف القناع ٦/ ٥٢

<sup>(</sup>١) المغرب، والمصباح المثير، ولسان العرب؛ مادة: «دمي،

<sup>(</sup>٢) منح الجليل ٤/ ٣٦٤، والدسوقي ٤/ ٧٥٠ ـ ٢٥١، ومغني المحتاج ٤/ ٢٦

 <sup>(</sup>٣) تكملة فتح القدير ٩/ ٢١٧ نشر دار إحياء التراث العربي،
 وابسن عابسديسن ٥/ ٣٧٧ - ٣٧٣، والبسدائسع ٧/ ٢٩٦،
 والاختيار ٥/ ٤١، والمغني ٨/ ٥٥، وكشاف القناع ٦/ ١٥

الحكم الإجمالي:

٢ حكم الدامية هوحكم الدامعة بكل
 تفاصيله سواء أكانت عمدا أم خطأ.

(ر: دامعة).

## دباغة

#### التعريف:

1 - الدباغة في اللغة: مصدر دبغ الجلد يدبغه دبغا ودباغة، أي عالجه ولينه بالقرظ ونحوه ليزول ما به من نتن وفساد ورطوبة.

والدباغة أيضا اسم يطلق على حرفة الدباغ وهو صاحبها.

أما الدبغ والدباغ بالكسر فهما ما يدبغ به الحلد ليصلح . والمدبغة موضع الدبغ . (١)

وتطلق الدباغة في اصطلاح الفقهاء على المعنى اللغوي نفسه . (٢)

قال الخطيب الشربيني: الدبغ نزع فضول الجلد، وهي ماثبت ورطوب الله التي يفسده بقاؤها، ويطيب نزعها بحيث لونقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. (٣)

ويشترط عند بعض الفقهاء أن يكون الدبغ



<sup>(</sup>١) المصباح المنير ومتن اللغة والمعجم الوسيط مادة: «دبغ».

 <sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۱/ ۱۳۶، ونهاية المحتاج ۱/ ۲۳۲،
 والخرشي ۱/ ۸۸

<sup>(</sup>٣) مغني المُحتاج ١/ ٨٢، وانظر الخرشي ١/ ٨٨، والدسوقي ١/ ٥٣

بها يحرف الفم، أي يلذع اللسان بحسرافته كالقرظ والعفص ونحوهما، (۱) كما سيأتي: (ف٧)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الصباغة:

٢ ـ الصباغة حرفة الصباغ، والصبغ والصبغة والصباغ بالكسر كلها بمعنى، وهوما يصبغ به، والصبغ بالفتح مصدر، يقال: صبغ الثوب صبغا: أي لوّنه بالصباغ، والأصل في معناه التغيير، ويعرض للجلد وغيره. (٢)

#### ب ـ التشميس:

٣- التشميس مصدر شمست الشيء إذا وضعته في السمس، والمرادبه أن يبسط الجلد في الشمس لتجف منه الرطوبة، وتزول عنه الرائحة الكريهة. واعتبره الحنفية ومن معهم دباغا حكميا، (٣) كما سيأتى.

#### ج ـ التتريب :

٤ - التتريب مصدر ترب، يقال: تربت الإهاب
 تتريبا، إذا نشر عليه التراب لإزالة ما عليه من

رطوبة وراثحة كريهة، ويقال أيضا: تربت الشيء إذا وضعت عليه التراب. وهو أيضا نوع من أنواع الدباغ الحكمي عند الحنفية ومن معهم. (١)

#### مشروعية الدباغة :

الـدباغة مباحة، وهي من الحرف التي فيها مصلحة للناس.

وقد استدلوا لجواز الدباغة بأحاديث منها: قوله ﷺ: «أيها إهاب دبغ فقد طهر»(٢) ولأن الدباغة وسيلة لتطهير الجلود بإزالة ما بها من نتن وفساد فينتفع بها، كها ينتفع من سائر الأشياء الطاهرة. (٣)

#### ما يقبل الدباغة:

٦ ـ الجلود هي التي تدبغ غالبا وتطهر بالدباغ
 على تفصيل يأتي بيانه.

وذكر بعض الفقهاء ـ منهم الحنفية ـ أن المثانة والكرش، مثل الإهاب في قبول الدباغ والطهارة به، وكذلك الأمعاء. قال ابن عابدين نقلا عن

<sup>(</sup>١) مغني المحتــاج ١/ ٨٢، ونهــاية المحتاج ٢٣٣/، وحاشية القليوبي ٧٣/١

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ومتن اللغة مادة: «صبغ».

<sup>(</sup>٣) البناية على الهداية ١/ ٤٧٢، وابن عابدين ١/ ١٣٦

<sup>(</sup>١) المرجعان نفسهها.

<sup>(</sup>٢) حديث: وأيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجه النسائي (٧/ ١٧٣ ـ ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس، وأصله في صحيح مسلم (١/ ٢٧٧ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ١٣٦، ومواهب الجليل مع المواق ١/١٠، ومغني المحتاج ١/ ٨٠ - ٨٨، وكشاف القناع ١/٤٥ - ٥٥

البحر: فلو دبغت المثانة وجعل فيها لبن جاز. وكذلك الكرش إن كان يقدر على إصلاحه. وقال أبو يوسف: إنه لا يطهر، لأنه كاللحم، وإذا أصلح أمعاء شاة ميتة فصلى وهي معه جاز، لأنه يتخذ منها الأوتار وهو كالدباغ. (١)

وقـال البهـوتي من الحنابلة: وجعل المصران وترا دباغ، وكذا جعل الكرش، لأنه هو المعتاد فيه. (٢)

وذكر الحنفية أيضا أن جلد الميتة من الحية الصغيرة التي لها دم، وكذلك الفأرة لا يقبلان الدباغ فلا يطهران بالعلاج. (٣)

#### ما تحصل به الدباغة:

٧- ما يحصل به الدباغة يسمى دبغا ودباغا، واتفق الفقهاء على أنه يشترط في الدباغ أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث، مزيلا للريح، ولا يشترط أن تكون الدباغة بفعل فاعل، فإن وقع الجلد في مدبغته بنحوريح، أو ألقي الدبغ عليه كذلك فاندبغ به كفى. كما لا يشترط أن يكون الدابغ مسلما.

وذهب فقهاء المالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة: إلى أنه لا يشترط أن يكون الدباغ طاهرا، فإن حكمة الدباغ إنها هي بأن يزيل

عفونة الجلد ويهيئه للانتفاع به على الدوام. فها أفاد ذلك جازبه، طاهرا كان كالقرظ والعفص، أو نجسا كزرق الطيور. (١)

وهل يشترط غسل الجلد أثناء أوبعد الدباغة؟ فيه تفصيل يأتى بيانه.

والمذهب عند الحنابلة أنه يشترط أن يكون المدباغ طاهرا، لأنها طهارة من نجاسة فلم تحصل بنجس، كالاستجهار والغسل. (٢)

وصرح جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والخنابلة) بأنه لا يكفي في الدباغة التشميس، ولا التتريب. (٣) ثم اختلفوا فيها يدبغ به. فنقل عن يحيى بن سعيد من المالكية أن ما دبغ به جلد الميتة من دقيق أوملح أوقرظ فهوطهور، ثم قال: وهوصحيح، فإن حكمة الدباغ إنها هي بأن يزيل عفونة الجلد ويهيئه للانتفاع به على الدوام فها أفاد ذلك جاز به.

وقال الشافعية: الدبغ نزع فضوله، وذلك يحصل بها يحرف الفم أي يلذع اللسان بحرافته، كالقرظ والعفص وقشور الرمان، والشث والشب. (٤) ولو بإلقائه على الدِّبغ بنحوريح، أو

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱/ ۱۳۵

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/٥٥

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ١٣٦، والزيلعي ١/ ٢٥

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ١٣٦، والدسوقي ١/ ٥٥، ومغني المحتاج ٨/ ٨٧، وكشاف القناع ١/ ٥٦، والمغني ١/ ٧٠

<sup>(</sup>٢) المغنى ١/ ٧٠، وكشاف القناع ١/ ٧٦

<sup>(</sup>٣) المسسوقي ١/ ٥٥، والحطاب ١٠١، ومغني المحتاج ١/ ٨٢، وكشاف القناع ١/ ٥٦، والمغني ١/ ٧٠

<sup>(</sup>٤) الشث: شجر مر الطعم طيب الريح يدبغ به، والشب: معدن يشبه الزاج يدبغ به.

إلقاء الدبغ عليه كذلك. لا شمس وتراب وتجميد وتمليح مما لا ينزع الفضول وإن جفت وطابت رائحته، لأن الفضلات لم تزل، وإنها جمدت، بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة.

وقال الحنابلة: لا يحصل الدبغ بنجس، ولا بغير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لو نقسع الجلد بعده في الماء فسد، ولا بتشميس ولا بتتريب ولا بريح. (١)

أما الحنفية فتحصل الدباغة عندهم بكل ما يمنع النتن والفساد، وقال ابن عابدين: وما يمنع على نوعين حقيقي كالقرظ والشب والعفص ونحوه، وحكمي كالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح. ولوجف ولم يستحل لم يطهر. (٢)

ولا فرق بين الدباغ الحقيقي والحكمي عند الحنفية إلا في حكم واحد، وهو أنه لو أصاب الماء جلد الميتة بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجسا باتفاق الروايات عندهم، وفيها بعد الدباغ الحكمي روايتان. (٣)

أثر الدباغة في تطهير الجلود:

٨ جمهور الفقهاء على أن جلد الأدمي طاهر
 حيا أوميتا، مسلم كان أو كافرا، وأنه ليس محلا
 للدباغة أصلا.

واتفق الفقهاء على أن جلد الحيوان المأكول اللحم كالإبل والغنم والبقر والظباء ونحوها طاهر قبل الذبح وبعده، سواء أدبغ أم لم يدبغ.

وكـذلـك ميتـة السمـك والجـراد ونحوهما مما لا نفس له سائلة .

ولا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلود ميتة الحيوانات قبل الدباغ، وعرفوا الميتة بأنها الميت من الحيوان البري الذي له نفس سائلة، مأكولة اللحم أوغيره، مات حتف أنف أوبذكاة غير شرعية، كمذكى المجوسي أو الكتابي لصنمه، أو المحرم لصيد، أو المرتد أو نحوه. (١)

٩ ـ واختلفوا في طهارة جلود الميتة بالدباغة على
 التفصيل التالي :

ذهب الحنفية والشافعية \_ وهورواية عن أحمد في جلد ميتة مأكول اللحم \_ إلى أن الدباغة وسيلة لتطهير جلود الميتة ، سواء أكانت مأكولة اللحم أم غير مأكولة اللحم ، فيطهر بالدباغ جلد ميتة سائر الحيوانات إلا جلد الخنزير عند الجميع لنجاسة عينه ، وإلا جلد الأدمي لكرامته

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ١/ ٥٦

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱۳٦/۱

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه. وترى اللجنة أن الدباغ يحصل بالأشياء المعتادة في ذلك ولا يشترط فيه مادة خاصة أو آلة، والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة، والحكمة في ذلك إنها هي زوال عضونة الجلد وفساده وتهيئته للانتضاع، فها أفاد ذلك جاز به (انظر البناية ١/ ٣٧٣، والحطاب ١/ ١٠١)

<sup>(</sup>١) الحرشي ١/ ١٨٨، ومغني المحتاج ١/ ٧٨، وكشاف القناع ١/ ٥٤

لقوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم ﴾(١) واستثنى الشافعية أيضا جلد الكلب، كما استثنى محمد من الحنفية جلد الفيل. (٢)

واستدلوا لطهارة جلود الميتة بالدباغة بأحاديث، منها:

أ ـ قوله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». (٣) ب ـ وبها روى سلمة بن المحبق «أن نبي الله ﷺ في غزوة تبوك دعا بهاء من عند امرأة، قالت: ما عند ي الله في قدرة المرأة، قال: ألسر قلم

عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: أليس قد دبغتها ؟ قالت: بلى . قال: فإن دباغها ذكاتها». (٤)

ج ـ وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فهات، فمربها رسول الله على فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنها حرم أكلها». (٥)

إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». (٣) والطهارة تكون لحدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين أن الولوغ سبب للخبث

بسبب نجاسة فم الكلب، فبقية أجزاء الكلب

واستدلوا بالمعقول أيضا، وهو أن الدبغ يزيل

سبب النجاسة وهو الرطوبة والدم، فصار الدبغ

للجلد كالغسل للثوب، ولأن الدباغ يحفظ

الصحة للجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة،

ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلود فكذلك

أما استثناء جلد الخنزير فلأنه نجس العين،

أي أن ذاته بجميع أجزائها نجسة حيا وميتا،

فليست نجاسته لما فيه من الدم أو الرطوبة

كنجاسة غيره من ميتة الحيوانات، فلذا لم يقبل

واستدل الشافعية لاستثناء الكلب بأنه ورد

في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «طهور

التطهير. (٢)

(۱) ابن عابدين ۱/ ١٣٦، والبدائم ١/ ٨٥، والبناية ١/ ١٩٦، ٢٣٦، والمجموع ١/ ٢١٦ ومابعدها، ومغنى المحتاج ١/ ٧٨، وكشاف القناع ١/ ٤٥، والمغني ١/ ٢٧ (٢) روي عن أبي يوسف وسحنون من المالكية طهارة جلد الخنزير أيضا بالدباغ (ابن عابدين ١/ ١٣٦، والدسوقي ١/ ٤٥، والمجموع ١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) حديث: وطهـور إنـاء أحـدكم إذا ولـغ فيـه الكلب. . . » أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/ ٧٠

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ١٣٦، والبدائع ١/ ٨٥، ومغني المحتاج ١/ ٧٨، والمغني لابن قدامة ١/ ٦٦، ٢٦

<sup>(</sup>٣) الإهساب هو الجلد قبسل السدين ، فإذا دبنغ يسمى أديسا (المصباح) والحديث تقدم تخريجه (ف/ ٥)

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٧/ ١٧٣ - ١٧٤ - ط المكتبة التجارية) وصححه ابن حجسر في التلخيص (١/ ٤٩ - ط شركسة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٥) حديث: «هلا أخذتم إهابها فديغتموه». أخرجه البخاري (١لفتح ١٣٧٤ - ط السلفية) ومسلم (١/ ٢٧٦ - ط الحلبي) من جديث عبدالله بن عباس.

أولى بالنجاسة، وإذا كانت الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب فالدباغ أولى، لأن الحياة أقسوى من السدباغ بدليل أنها سبب لطهارة الجملة، والدباغ وسيلة لطهارة الجلد فقط. (١) واستدل الحنفية لطهارة جلد الكلب بالدباغة بعموم الأحاديث التي تقدمت. (١)

والكلب ليس نجس العين عندهم في الأصح، وكذلك الفيل عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقد روي أن النبي في «كان يمتشط بمشط من عاج»، (٣) وفسره الجوهري وغيره بعظم الفيل.

• ١ - وقال المالكية في المشهور المعتمد عندهم والحنابلة في المذهب بعدم طهارة جلد الميتة بالمدباغة، لما روى عبدالله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله على قبل وفاته بشهر أو شهرين: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وفي رواية أخرى عنه على قال: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». (٤)

وأجاب المالكية عن الأحاديث الواردة في طهارة الجلد بالدباغ بأنها محمولة على الطهارة اللغوية أي النظافة، ولذا جاز الانتفاع به في حالات خاصة كما سيأتي.

وروي عن سحنون وابن عبد الحكم من المالكية قولها: بطهارة جلد جميع الحيوانات بالدباغة حتى الخنزير. (١)

11 - وروي عن أحمد أنه يطهر بالدباغة جلد ميتة ما كان طاهرا في الحياة، من إبل وبقر وظباء ونحوها، ولوكان غير مأكول اللحم، لعموم قوله ﷺ: «أيها إهاب دبغ فقد طهر»(٢) فيتناول المأكول وغيره، وخرج منه ما كان نجسا في حال الحياة لكون الدبغ إنها يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه على قضية العموم.

كما روي عن أحمد قوله: بطهارة جلود ميتة مأكول اللحم فقط، لقوله ﷺ: «ذكاة الأديم دباغه» (٣) والذكاة إنها تعمل فيها يؤكل لحمه،

<sup>=</sup> رسول اله به قبل وفاته. أخرجه الترمذي (٤/ ٢٢٢ - ط الحلبي) وأبو داود (٤/ ٣٧٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) بألفاظ متقاربة، وحسنه الترمذي.

 <sup>(</sup>١) السدسسوقي مع الشرح الكبير ١/ ٥٤، والمحلى ٩/ ٣٢ م ١٥٤٩، والمغني ١/ ٦٦، ٣٧، وكشاف القناع ١/ ٥٤
 (٢) تقدم تخريج الحديث ف/ ٥

<sup>(</sup>٣) حديث: (ذكاة الأديم دباغه). أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٦ ـ ط الميمنية) من حديث سلمة بن المحبق، وفي إسناده جهالة، ولكن له شاهد من حديث عائشة أخرجه النسائي (٧/ ١٧٤ ـ ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) المجموع ١/ ٢١١، ٢١٤، ٢٢٠، ومغني المحتاج ١/ ٧٨ (٢) المراجع السابقة للحنفية .

<sup>(</sup>٣) حديث: (كان يمتشط بمشط من عاج). أخرجه البيهقي (١/ ٢٦ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أنس، وضعف إسناده.

وانظر ابن عابدین ۱۳٦/۱

<sup>(</sup>٤) حديث عبدالله بن عكيم بروايتيه: (أتانا كتاب=

فكذلك الدباغ. (١)

غسل الجلد المدبوغ :

17 ـ لم يذكر الحنفية ضرورة غسل الجلد المدبوغ أثناء الدباغة ولا بعدها، فالظاهر من كلامهم طهارة الجلد بمجرد الدبغ قبل الغسل، كما هو وجه عند الحنابلة أيضا، لعموم قوله ﷺ: «أيها إهاب دبغ فقد طهر»<sup>(۲)</sup> ولأنه طهر بانقلابه، فلم يفتقر إلى استعمال الماء كالخمرة إذا انقلبت خلا

والـوجـه الثاني عند الحنابلة أن الطهارة لا تحصل بمجرد الدبغ بل تحتاج إلى الغسل لقوله الله في جلد الشاة الميتة: «يطهرها الماء والقرظ». (٣)

والأصح عند الشافعية عدم اشتراط غسل الجلد أثناء الدباغة تغليبا لمعنى الإحالة، ولحديث مسلم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»(٤) ولم يذكر فيه الغسل.

أخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠ تحقيق عزت عبيد دعاس) والنسائي (٧/ ١٧٤ على المكتبة التجارية) من حديث ميمونة، وفي إسناده جهالة.

(٤) حديث: دإذا دبغ الإهاب فقد طهر». أخرجه مسلم (٤) حديث عباس.

ومقابل الأصح يشترط غسله أثناء الدباغة تغليب لمعنى الإزالة، ولقوله على الخديث الأخر: «يطهرها الماء والقرظ» وحمل الأول على الندب، أما بعد الدباغة فالأصح عندهم وجوب غسله بالماء، لأن المدبوغ يصير كثوب نجس أي متنجس لملاقاته للأدوية النجسة. أو التي تنجست به قبل طهره فيجب غسله لذلك. (١)

#### طرق الانتفاع بالجلد المدبوغ : أ ـ أكل جلد الميتة المدبوغ :

17 - لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز أكل جلد الميتة من الحيوان غير المأكول اللحم سواء أكان قبل الدبغ أم بعده. وكذلك في جلد ميتة مأكول اللحم قبل دبغه، فإنه يحرم أكله اتفاقا، أما بعد دبغه فجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح المفتى به عند الشافعية) على عدم جواز أكله أيضا لقوله تعالى: ولقول النبي على عن الميتة (٢) والجلد جزء منها. ولقول النبي عن الميتة : «إنما حرم أكلها». (٣)

وحكي عن أبي حامـد، وهو وجه لأصحاب

<sup>(</sup>١) المغنى ١/ ٦٨، ٦٩، وكشاف القناع ١/ ٥٤، ٥٥

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث (ف/ ٥)

<sup>(</sup>٣) البدائسع ١/ ١٨٥، وابن عابدين ١/ ١٣٦، والمزيلعي ١/ ٢٥، والمغني ١/ ٧٠، ٧١، وكشساف القناع ١/ ٥٤، ٥٥، وانظر المجموع ١/ ٢٢٦ والحديث: ديطهرها الماء والقرظ».

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/ ٨٢، ٨٣، والمجموع ١/ ٢٢٥، ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/ ٣

<sup>(</sup>٣) حديث: وإنساحرم أكلها). أخرجه البخاري (الفتح ١٣/٤ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.

الشافعي جواز أكله بعد الدبغ، ولقوله ﷺ: «ذكاة الأديم دباغه». (١) ولأنه جلد طاهر من حيوان مأكول اللحم فأشبه المذكى. (٢)

#### ب ـ استعمال الجلد المدبوغ والتعامل به:

14 - إذا قلنا بطهارة الجلد المدبوغ - غير جلد السباع - فيصح بيعه، وإجارته، واستعماله، والانتفاع به سوى الأكل.

وقيد المالكية وهورواية عن الحنابلة جواز استعاله في اليابسات فقط، حيث قال المالكية: يجوز استعاله في اليابسات بأن يوعى فيه العدس والفول ونحوهما، ويغربل عليها، ولا يطحن لأنه يؤدي إلى تحليل بعض أجزائه فتختلط بالمدقيق. لا في نحوعسل ولبن وسمن وماء زهر. ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها.

كما يجوز استعماله عند المالكية في الماء أيضا، لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره إلا إذا تغير أحد أوصافه. (٣)

أما جلود السباع ففيها خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: (جلد ف/١٤).

## (۱) تقدم تخریجه (ف/۱۱)

## دباء

#### التعريف:

١ ـ الدباء في اللغة: القرع، قيل: الدباء المستدير منه وقيل: اليابس، وواحده الدباءة. (١)

والمراد بها عند الفقهاء في موضوع الأشربة القرعة اليابسة المتخذة وعاء للانتباذ فيه. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_الحنتم:

٢ ـ الحنتم جرار مدهونة خضر، كانت تحمل
 الخمر فيها إلى المدينة قبل التحريم ثم اتسع
 فيها فقيل للخزف كله: حنتم، وواحدتها
 حنتمة . (٣)

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۱/ ۱۳٦، جواهر الإكليل ۱/ ۱۰، والمجموع ۱/ ۲۲۹، ۲۳۰، والمغني ۱/ ۷۰

<sup>(</sup>٣) السدسسوقي ١/ ٥٥، والخسرشسي ١/ ٨٨، ٨٩، والمغني ١/ ٧٠، وكشاف القناع ١/ ٥٤

<sup>(</sup>١) تاج العروس مادة: «دبب»، والصحاح مادة: «دبي»، والنهاية لابن الأثير ٢/ ٩٦

 <sup>(</sup>۲) كشاف القناع ٦/ ١٢٠، وصحيح مسلم بشرح النووي
 ١/ ١٨٥، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢١

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير ١/ ٤٤٨، والعناية بهامش فتح القدير ٩/ ٩٨ نشر دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع ٦/ ١٢٠، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢/ ٣٩٠ نشر دار المعرفة.

ب ـ المزفت :

٣- المزفت هو الإناء المذي طلي بالنزفت، وهو نوع من القار، ويقال له أيضا: المقير. (١)

ج ـ النقير :

٤ ـ النقير هو جذًع النخلة ينقر ويجعل ظرفا
 كالقصعة (٢)

وهذه الأوعية كلها تشترك في أن ما يوضع من الشراب فيها يسرع إليه التخمر. (٣)

#### الحكم الإجمالي:

الانتباذ في الدباء:

دهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة على الصحيح عندهم) إلى جواز الانتباذ في الدباء، ويقولون: إن ما ورد من النهي عن الانتباذ فيها إنها كان أولا ثم نسخ، (٤)

فقد روي عن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا». وفي رواية: «نهيتكم من الظروف وإن الظروف \_ أو ظرفا \_ لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام». (١)

قال النووي: كان الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها، ولا يعلم به لكثافتها فتتلف ماليته، وربها شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا، فيصير شاربا للمسكر، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر، وتقرر ذلك في نفوسهم، واشتهر تحريم المسكر، وتقرر ذلك في نفوسهم، نسخ النهي وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا، وهذا صريح قوله على ورد في حديث بريدة. (٢)

وذهب مالك وأحمد في رواية والشوري وإسحاق إلى كراهة الانتباذ في الدباء، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، (٣) لأن النبي على عن الانتباذ في

<sup>(</sup>۱) النهاية لابن الأثير ٢/ ٣٠٤، والعناية ٩/ ٣٨، وكشاف القناع ٩/ ٣٨، وعمدة القاري ٢١/ ١٧١

<sup>(</sup>۲) حاشية العدوي على شرح الرسالة ۲/ ۳۹۰، وعمدة القاري ۲۱/ ۱۷۱، وصحيح مسلم بشرح النووي ۱/ ۱۸۵، والموسوعة الفقهية ٥/ ۲۱

<sup>(</sup>٣) الموسوصة الفقهية ١/ ١٢٢، والمنتقى ٣/ ١٤٩، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١٨٥

<sup>(</sup>٤) السزيلعي ٦/ ٤٨، والبنسايسة ٩/ ٥٥٣ ـ ٥٥٤، وعمدة القساري ٢١/ ١٧٨، وصحيسح مسلم بشسرح النسووي ١/ ١٨٥ ـ ١٨٥، والمجموع ٢/ ٥٦٦ نشر السلفية، والمغني لابن قدامة ٨/ ٣١٨، ونيل الأوطار ٨/ ١٨٤ ط العثمانية، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢١

 <sup>(</sup>۱) حدیث بریسدة: «کنت نهیتکم عن الأشـربـة». أخـرجـه
 مسلم (۳/ ۱۵۸۵ ـ ط الحلبي) بروایتیه.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١٥٩ ط المطبعة المصرية بالأزهر.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ١/ ٤٠٧، ٥٠٤ ط المكتبة التجارية، ونيل الأوطار ٨/ ١٨٤، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١/ ٣٩٠، والمغني ٨/ ٣١٨، والبناية ١/ ٥٥٤

الدباء والنقير والمزفت والحنتم. (١)

ويرى هذا الفريق من الفقهاء أن النهي المتقدم الذي نسخ إنها كان نهياً عن الانتباذ مطلقا، أما النهي عن الانتباذ في الدباء وغيرها من الأوعية المذكورة في الحديث فهوباق عندهم ـ سدا للذرائع لأن هذه الأوعية تعجل شدة النبيذ. (٢) (ر: أشربة ف١٨ ج٥ ص٢١).

هذا وللتفصيل في تطهير الدباء (٣) وغيرها من الأوعية إذا استعمل فيها الخمرينظر مصطلح: (نجاسة).



(١) حديث: (نهى عن الانتباذ في المدباء والنقير. . . ) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٧٩ م الحلبي) من حديث عائشة .

(٣) الزيلعي ٦/ ٤٨، والبناية ٩/ ٥٥، وفتح القدير ٩/ ٣٩

### دبسر

#### التعريف :

1 - الدّبر بضمتين خلاف القبل. ودبركل شيء عقبه. ومنه يقال لآخر الأمر دبر. وأصله ما أدبر عنه الإنسان. والدبر الفرج وجمعه أدبار. وولاه دبره كناية عن الهزيمة. (١) ومنه قوله تعالى الميهزم الجمع ويولّون الدبر (٢)

والمراد به هنا خلاف القبل من الإنسان والحيوان.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ القبل:

٢ - القبل بضمتين وبسكون الباء، ومن معانيه فرج الإنسان من الـذكـر والأنثى. وقيل هو للأنثى خاصـة. والقبل من كل شيء خلاف دبره. وعلى ذلك فالقبل مقابل الدبر. (٣)

ب ـ الفرج:

٣ ـ الفَرْج بفتح الفاء وسكون الراء الخلل بين

<sup>(</sup>۲) بداية المجتهد ۱/ ٤٠٨، ونيل الأوطار ٨/ ١٨٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١٨٦

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ولسان العرب في المادة.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر/ ٥٥

<sup>(</sup>٣) المصباح واللسان في المادة

الشيئين، وجمعه فروج، والفرجة كالفرج، والفرج العورة.

والغالب استعمال الفرج في القبل من الذكر والأنثى . وقد يشمسل القبل والدبر معا في اصطلاح الفقهاء . (١)

#### الأحكام المتعلقة بالدبر: النظر إلى الدبر ومسه:

الدبر من العورة المغلظة عند جميع الفقهاء،
 فلا يجوز كشفه والنظر إليه لغير الزوج والزوجة،
 بدون ضرورة.

أما الزوجان فجمهور الفقهاء على جواز نظر الزوج لجميع أجزاء بدن الزوجة ، كما يجوز لها أن تنظر منه ما أبيح له النظر إليه منها . (٢)

وصرح بعض الفقهاء منهم الشافعية بكراهة النظر إلى الفرج مطلقا ولومن نفسه بلا حاجة ، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما رأيت منه ولا رأى منى». (٣)

(۱) المغرب والمصباح المنير ولسان العرب في المادة، وفتح القدير ٢/ ٢٦٥، وابن عابدين ٢/ ١٠٠ وجواهر الإكليل ٢/ ٢٢، وحساشية المدسوقي ٢/ ٣٣٥، وحاشية الجمل ٥/ ١٢٩، ومواهب الجليل ٣/ ٤٠٥، والمغني لابن قدامة ١/ ٥٧٨

- (۲) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٣٤، وجواهر الإكليل ١/ ٢٧٥،
   وأسنى المطالب ٣/ ١١٢ ـ ١١٣، ونهاية المحتاج ٦/ ١٩٦،
   والمغنى لابن قدامة ١/ ٥٧٨
- (٣) حديث عائشة: دما رأيت منه ولا رأى مني، أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي (ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ ط =

وتفصيل هذه المسائل في مصطلحي: (عورة، ونظر).

#### نقض الوضوء بمس الدبر:

دهب الحنفية \_ وهو القول القديم للشافعي
 ورواية عند الحنابلة \_ إلى عدم نقض الوضوء
 بمس الدبر مطلقا سواء أكان من نفسه أم من
 غيره، وسواء أكان بحائل أم بغير حائل. (١)

وقال الشافعية في الجديد: ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر بباطن الكف من غير حائل سواء أكان من نفسه أم من غيره، ولا يشترط في نقض الوضوء أن يكون المس بتلذذ عندهم. وكذا قال الحنابلة في المعتمد غيرأنهم لم يقيدوه بباطن، بل ينتقض بمسه بظهر اليد أو باطنها أو حرفها. (٢)

واستدلوا بقوله ﷺ : «من مس فرجه فليتوضاً»، (٣) وقوله ﷺ : «إذا أفضى أحدكم

<sup>=</sup> مطابع الهلالي بمصر). وفي إسناده متهم بالكذب كها في الميزان للذهبي (٤/ ١١ ـ ط الحلبي). وانظر نهاية المحتاج ٦/ ١٩٦.

<sup>(</sup>۱) ابن عابسدين ۱/ ۹۹، ومغني المحتساج ۱/ ۳۳، وكشساف القناع ۸/ ۱۲۸، والمغني ۱/ ۱۷۸ ـ ۱۷۹

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ١/ ٣٥ ـ ٣٦، وكشاف القناع ١/٨/١

<sup>(</sup>٣) حديث: (من مس فرجه فليتوضأ) أخرجه ابن ماجه (٣) حديث: (من مس فرجه فليتوضأ) أحرجه ابن ماجه (١٦٢/١ علي) من حديث أم حبيبة، وصححه الإمام أحمد كها في التلخيص لابن حجر (١/ ١٧٤ ط شركة الطباعة الفنية).

بيده إلى فرجه وليس بينها ستر أو حجاب فليتوضأ». (١)

أما المالكية فلا ينتقض الوضوء عندهم بمس المدبر إذا كان من نفسه. أما مس دبر الغير فحكم عندهم حكم اللمس، إذا التذبه صاحبه أو قصد اللذة ينتقض، وإلا لا ينتقض. (1)

وتفصيله في مصطلح: (حدث).

#### الاستنجاء:

7 ـ ذكر الفقهاء في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء أنه يندب إزالة ما في المحل من أذى بهاء أو حجر باليد اليسرى، ويندب إعداد مزيل الأذى من جامد طاهر أو ماتع، كها يندب استعال الجامد وترا، وتقديم القبل على الدبر احترازا من تنجس يده بها على المخرج (٣) على خلاف للفقهاء في بعض الأمور.

وتفصيله في مصطلحي : « استنجاء واستجار».

#### أثر ما يخرج من الدبر:

٧ ـ الخارج المعتاد من الدبر كالنجاسة والريح
 ناقض للوضوء باتفاق الفقهاء .

أما الخارج غير المعتاد كالحصى والدود والشعر ففيه خلاف بين المذاهب نجمله فيها يأتي:

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والخنابلة) إلى أنه ناقض للوضوء، سواء أكان جافا أم مبلولا بنجاسة. (١)

وقال المالكية في المشهور عندهم: إن الخارج غير المعتدد كحصى تولد بالبطن، ودود، لا ينقض الوضوء ولو مبلولا بغائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج للحصى والدود لا للغائط.

والقول الثاني عندهم: أنه ناقض للوضوء إذا كان غيرنقي . (٢)

وتفصيله في : (حدث).

#### أثر ما يدخل في دبر الصائم:

٨ ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وصول عين
 من الأعيان من الخارج إلى الجوف وإن قلت أو
 لم تكن مما يؤكل كسمسمة أوحصاة، ولوبالحقنة

<sup>(</sup>١) حديث: وإذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس.... أخرجه وليس الكتب أخرجه ابن حبان (الإحسان ٢/ ٢٢٢ ـ ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة، وصححه.

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١/ ٢٠ ـ ٢١

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢٢٣/١، ٢٢٦، وحاشية الدسوقي ١٠٥/١ - ١٠٦، ومغني المحتاج ٤٦،٤٦، وكشاف القناع ١٠/١- ٦٢

<sup>(</sup>١) ابسن عابسديسن ٩٢/١، ومـغـني المحتساج ٣٢/١-٣٣، وكشاف القتاع ١٢٢/١، و١٢٤

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١٩/١، ٢٠، وحاشية النسوقي ١١٥/١

مفطر للصوم، لأن الصوم إمساك عن كل وغير مبلولـة يفطر. وكذلك لو أدخل أصبعه في دبره جافة كانت أم مبلولة. (١)

وقال الحنفية: الصوم يفسد بالدخول، والــوضــوء ينتقض بالخــروج، فإذا أدخــل عودا جاف ا ولم يغيب لا يفسد الصوم ، لأنه ليس بداخل من كل وجه. ومثله الأصبع الجافة. وإن غيب العمود أونحوه فسمد وإن كان جافا لتحقق الدخول الكامل.

وكذلك يفسد الصوم إذا أدخل شيئا من العود أو الأصبع في دبره مبتلا، كما في حالة الاستنجاء، لاستقرار البلة في الجوف. وإذا أدخلهما يابسة لا يفسد الصوم على المختار عندهم، لأنها ليست آلة الجماع ولا تعتبر داخلة من كل وجه ولم تنقل البلة إلى الداخل. (٢)

وقال المالكية: ما وصل للمعدة من منفذ عال مفسد للصوم مطلقا سواء أكان متحللا أم غير متحلل، وسواء أكان عمدا أم سهوا. وهذا هو

وإن كان من منف فر سافل \_ كالدبر مثلا \_ فلا يفسد إذا كان جامدا، ويفسد إذا كان متحللا، والمـراد بالمتحلل المــائـع، أي ما ينــهاع ولــو في المعـدة، بخـلاف غيرالمتحلل الذي لا ينهاع في المعدة، كدرهم وحصاة.

المختار عند اللخمي . وذهـب ابن الماجشون

إلى أن للحصاة حكم الطعام يوجب في السهو

القضاء، وفي العمد القضاء والكفارة.

وصرح المالكية بأن الحقنة من مائع في الدبر توجب القضاء على المشهور عندهم بخلاف الحقنة بالجامد فلا قضاء، كما لا قضاء في فتائل عليها دهن لخفتها. (١)

وفي المسألة تفصيل ينظر في: (صوم).

#### الاستمتاع بدبر الزوجة :

٩ ـ ذهب جمهور الفقهاء بجواز استمتاع الزوج بظاهر دبر زوجته ولوبغير حائل، بشرط عدم الإيلاج، لأنه كسائر جسدها، وجميعه مباح، إلا ما حرم الله من الإيلاج.

وهــذا في غير الحــائض. أمـا في الحـائض فقيدوا جواز الاستمتاع بهابين ركبتيها وسرتها دون الإيلاج بأن يكون بحائل. (٢) على خلاف

ما يصل إلى الجوف. وعلى ذلك فها دخل في دبر الصائم من خشبة أوحصاة ولوكانت صغيرة

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ١/ ٢٣٥ - ٥٢٤، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ١٢/ ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) ابن عابـدين ٥/ ١٩٤، ٢٣٤، والمغني ٧/ ٢٣، وجواهر =

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ١/ ١١٥ ـ ١١٦، ومغنى المحتاج ١/ ٢٧٤ ـ ٢٨، وكشاف القناع ٣١٨/٢، والمغني لابن قدامة

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/١،١،١،١، وحاشية الطحطاوي على الدر ١/ ٨٥، ٩٤، والبدائع ٢/٩٣، ٩٤

وتفصيل ينظر في مصطلح: (حيض).

الوطء في الدبر:

أ ـ وطء الذكور:

• ١ - اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر السرجال، وهو ما يسمى باللواط، (۱) وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد، وعاب من فعله، فقال: ﴿ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قرم مسرفون ﴾. (٢) وقال النبي على: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» ثلاثا. (٣)

وفي عقوبة فاعله، والأحكام المترتبة عليه تفصيل ينظر في: (لواط).

ب ـ وطء الأجنبية في دبرها:

١١ - اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الأجنبية في

= الإكليـل ١/ ٢٧٥، وأسنى المطـالب ١١٣/٣، وكشاف القناع ٥/ ١٨٩

(۱) ابن عابدين ۳/ ۱۵۵، ۱۵۳، وجواهر الإكليل ۲/ ۲۸۳، ۲۸۵، وحساشيسة القليسويي ٤/ ١٣٤، ۱۷۹، والمغني ٨/ ١٨٧، وكشاف القناع ٦/ ٩٤

(٢) سورة الأعراف ٨٠، ٨١

(٣) حديث: ولعن الله من عمل عمل قوم لوط». أخرجه ابن حبان (الإحسان ٦/ ٢٩٩ ـ ط دار الكتب العلمية) وحسنه الذهبي في كتاب الكبائر (ص٨١ ـ ط دار ابن كثير).

دبرها، وألحقه أكثر الفقهاء بالزنى في الحكم. (١) وفي ذلك تفصيل ينظر في: (زنى، لواط).

#### ج ـ وطء الزوجة في دبرها:

١٢ ـ لا يحل وطء الزوجة في الدبر. (١٠)
 وينظر تفصيل ذلك في (وطء).

#### د ـ وطء البهيمة والحيوان :

١٣ ـ لا خلاف بين الـ فـ قـ هـاء في حرمـة وطء
 الحيوان في دبره أو قبله . (٣)

وينظر تفصيل ذلك في: (وطء).



(۱) ابن عابدين ۳/ ۱۵۵ - ۱۵٦، التاج والإكليل مع الحطاب 7/ ۲۹۱، ومغني المحتاج ٤/ ١٤٤، وكشاف القناع ٦/ ٩٤ (٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٥٥ - ١٥٦، والحطاب ٣/ ٧٠٤، ومغني المحتاج ٤/ ١٤٣، وحاشية الجمل ٥/ ١٢٩، والمغني / ٢٢، وكشاف القناع ٥/ ١٨٨، ١٨٨

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٥٥، والحطاب مع المواق ٦/ ٢٩٣، ومغني المحتاج ٤/ ١٤٥، والمغني لابن قدامة ٨/ ١٩٨، ١٩١١

### دخان

#### التعريف:

1 ـ دخان النار معروف، وجمعه أدخنة، ودواخن، ودواخين، يقال: دخنت النار: ارتفع دخانها، ودخنت النار: ارتفع دخانها، ودخنت بإلقاء الحطب عليها حتى هاج دخانها، وقد يضع العرب الدخان موضع الشرإذا علا، فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان. وقد قيل: إن الدخان قد مضى. (١)

ومن إطلاقاته أيضا: التبغ والبخار، (٢) وقد مر تفصيل أحكامها في مصطلحي: «بخار»، و«تبغ».

الأحكام المتعلقة بالدخان:

دخان النجاسة:

٢ ـ اختلف الفقهاء في طهارة الدخان المتصاعد

من النجاسة: فذهب الحنفية على المفتى به، والمالكية في المعتمد، وبعض الحنابلة، إلى أن دخان النجاسة طاهر. قال الحنفية: إن ذلك على سبيل الاستحسان دفعا للحسرج، وللضرورة وتعذر التحرز.

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في المندهب، وأبويوسف من الحنفية إلى أن دخان النجاسة كأصلها، وظاهر كلام الرملي من الشافعية أن قليله معفوعنه مطلقا، وعلى هذا فمن استصبح بدهن نجس، يعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته.

وأما عند ابن حجر الهيتمي فيعفى عن قليله إن لم يكن من مغلظ، وإلا فلا يعفى عنه قليلا كان أو كثيرا. (١)

#### فساد الصوم بالدخان :

٣ ـ ذهب الفقهاء إلى أن الصائم لوأدخل في حلقه الدخان تبغ، أو علقه الدخان أفطر، سواء كان دخان تبغ، أو عود، أو عنسبر، أو غير ذلك إذا كان ذاكسرا للصوم. إذ يمكن التحرزعنه. وأما إذا وصل

<sup>(</sup>١) غتار الصحاح، ولسان المرب المحيط، والصحاح في اللغة والعلوم مادة: ودخن،

<sup>(</sup>٢) لسان العرب المحيط، والصحاح في اللغة والعلوم مادة: وبخر، ووتبغ،

<sup>(</sup>۱) الفتساوى الهندية ۱/ ٤٧، وابن عابدين ١/ ٢١٦ ط دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠ ـ ٥٥، ومواهب الجليل ١/ ١٠٦ ـ ١٠٠ ط ط دار الفكر، والإقناع للخطيب الشربيني ١/ ٢٧، وحاشية الجمل ١/ ١٧٩ ط دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج ١/ ٢٤٧ ط مصطفى البابي الحلبي، وأسنى المطالب ١/ ٢٧٨، والمغني ١/ ٢٧٨، وكشاف القناع ١/ ١٨٢

إلى حلقه دون قصد، فلا يفسد به الصوم، لعدم إمكان التحرزعنه، لأنه إذا أطبق الفم، دخل من الأنف.

وفي استنشاق الدخان عمدا خلاف وتفصيل، ينظر مصطلح: «صوم». (١)

#### القتل بالدخان:

٤ - من حبس شخصا في بيت وسد منافذه فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فهات، ففيه القصاص عند الشافعية والحنابلة، وهو مقتضى قواعد المالكية إن قصد بذلك موته، أما إن قصد عجرد التعذيب فالدية.

وأما الحنفية فقواعدهم تأبى وجوب القصاص، (٢) وتفصيل ذلك في مصطلح: (قصاص، ودية).

#### إيذاء الجار بالدخان :

دهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند
 الحنابلة إلى أن من أراد أن يبني في داره تنورا
 للخبز الداثم كها يكون في الدكاكين، يمنع،

- (۱) ابن عابدين ۲/ ۹۷، وه/ ۲۹۵، وفتح القدير ۲/ ۲۵۸ ط دار إحياء التراث العربي، وشرح الزرقاني ۲/ ۲۰۱ ط دار الفكر، والمدسوقي ۱/ ۵۲، والقليوبي ۲/ ۵۱، ونهاية المحتاج ۳/ ۱۹۹، وكشاف القناع ۲/ ۳۲۱
- (٢) ابن عابدين ٥/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ وماً بعدها، والشرح الصغير ٤/ ٣٣٩، وروضة الطالبين ٩/ ٢٥٤، ومطالب أولي النهى ٦/ ٨

لأنه يضربجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه، إذ يأتي منه الدخان الكثير.

وذهب الشافعية، وهورواية عن أحمد، وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى أنه لا يمنع، لأنه تصرف في خالص ملكه، ولم يتعلق به حق غيره، فلم يمنع منه كما لوطبخ في داره أو خبز فيها.

أما دخان التنور المعتاد في البيوت، ودخان الخبز والطبيخ فلا خلاف في أنه لا يمنع، لأن ضرره يسير، ولا يمكن التحرز عنه، فتدخله المسامحة. (1)

وإذا طبخ الجارما يصل دخانه أورائحته إلى جاره استحب له أن يهديه من ذلك الطعام لحديث عبدالله بن عمروبن العاص في ذكر حقوق الجار، ذكر منها: «ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها». (٢)



<sup>(</sup>۱) ابن عابىدين ٤/ ٣٦١، جواهـر الإكليــل ٢/ ١٢٢، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٣٧، والقليوبي ٣/ ٩٠

<sup>(</sup>٢) حديث عبد الله بن حمرو بن العاص: «ولا تؤذه بقتار ربح قدرك إلا أن تغرف له منها». ذكره المنذري في الترغيب (٣/ ٣٥٧ ـ ط الحسلبي) وعسزاه إلى مكسارم الأخسلاق للخرائطي، وصدره بصيغة التضعيف.

أيضا: أول ما ينشأ من السحاب، قال الأخفش: يقال للهاء الذي يخرج من السحاب: خروج. (١)

فالدخول، والخروج بالمعنى الأول ضدان، وبالمعنى الثاني متباينان.

#### الحكم التكليفي:

٣ ـ للدخول بإطلاقيه أحكام تعتريه، وهي تختلف باختلاف مواطنها، واختلاف ما يتعلق
 به الدخول. ونجمل أهمها فيها يلي:

#### أولا: أحكام الدخول بالإطلاق الأول: دخول المسجد:

يستحب لمن أراد دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى، ويؤخر اليسرى عند الدخول، ويستحب أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» (٢) وقد ورد أنه يقال: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» (٣) و«باسم الله، اللهم صل

## دخول

#### التعريف:

١- الدخول في اللغة نقيض الخروج. (١) وفي الاصطلاح: هو الانفصال من الخارج إلى السداخل. (١) ويطلق أيضا على الوطء على سبيل الكناية. قال المطرزي: سواء أكان الوطء مباحا أو محظورا. (٣)

وقال الفيومي: «دخل بامرأته دخولا، كناية عن الجهاع أول مرة وغلب استعماله في الوطء المباح» ومنه قوله تعالى: ﴿ . . . من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ . (٤)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الخروج :

٢ ـ الخروج في اللغة نقيض الدخول. والخروج

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة مادة «خرج».

<sup>(</sup>٢) دليل قوله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. حديث أبي حميد أو أبي أسيد أخرجه مسلم (١/ ٤٩٤ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم». أخرجه أبو داود (١/ ٣١٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمر، وجوّد إسناده النووي في الأذكار (ص٥٥ - ط دار ابن كثير).

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط مادة: «دخل».

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٤/ ٤٥

<sup>(</sup>٣) كشـاف القناع ٥/ ٧٢، والمغرب للمطرزي والمصبـاح للفيومي والمعجم الوسيط مادة: «دخل».

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/ ٢٣

على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك». (١) ويستحب لمن دخل المسجد صلاة ركعتين تحية المسجد. وتفصيل ذلك في مصطلح: «مسجد».

#### دخول مكة :

عتلف حكم دخول مكة باختلاف الداخل: فالأفاقي لا يجوز له دخولها إلا محرما، سواء أدخلها حاجا أم معتمرا، واختلف فيها إذا دخلها لغير النسك.

ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته، لأنه يتكرر دخوله لحاجته، وأما للحج فلا يجوز له دخولها من غير إحرام، لأنه لا يتكرر، وكذا لأداء العمرة، لأنه التزمها ينفسه.

وتفصيل ذلك في مصطلح: «إحرام».

ولا بأس بدخول مكة ليلا أو نهارا، عند الحنفية والحنابلة. وقال المالكية والشافعية: يستحب أن يكون نهارا.

وانظر: القوانين الفقهية/ ٥٥، والمجموع ٢/ ١٧٩، والأذكار للنووي ٣٦ ـ ٣٣، والمغني ١/ ٤٥٥

ويستحب الدخول من باب بني شيبة عند دخول مكة اقتداء بفعله على الله المتحب أن يقول عند الدخول الأدعية المأثورة، (٢) وتفصيلها في مصطلح: (حج) و(إحرام).

#### دخول الحائض والجنب المسجد :

7- لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد، والمكث فيه ولو بوضوء. وكذلك الحكم في الجنب سواء أكان رجلا أم امرأة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله في ، وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». (٣)

واستثنى الفقهاء الـدخول في هذه الحالة إذا كان للضــرورة كالخـوف على نفس أومال، أو

<sup>(</sup>١) حديث: (بسم الله) اللهم صل على محمد، أخرجه المترمذي (٢/ ١٢٨ ـ ط الحلبي) من حديث فاطمة، وابن السني في عمسل اليوم والليلة (ص٢٥ ـ ط دائرة المعارف العثمانية)، وإسناداها متكلم فيها، إلا أنه يقوي أحدهما الآخر.

<sup>(</sup>١) حديث: «المدخول من باب بني شيبة عند دخول مكة» عزاه ابن حجر في التلخيص (٢/ ٣٤٣ ـ ط شركة الطباعة الفنية) إلى الطبراني من حديث عبدالله بن عمر، وأعله براو ضعيف في إسناده.

<sup>(</sup>۲) الاختيار ۱/ ۱٤۱، ۱٤۲، ۱٤٥، ط دار المعرفة، وجواهر الإكليسل ۱/ ۱۷۰، ۱۷۹ ط مكة المكرمة، والقليسويي ۲/ ۱۰۱، ۱۰۰ ط دار إحيساء الكتب العسربيسة، والمغني ٣٦٨/٣ ـ ط الرياض».

<sup>(</sup>٣) حديث: (وجهوا هذه البيوت. . . ) . أخرجه أبو داود (٣) حديث: (١٩٨ - ١٥٩ - تحقيق عزت عبيسد دعساس) والبيهقي (٢/ ٤٤٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) ، ولمح البيهقي إلى تضعيفه .

كأن يكون بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكني في غيره .

واختلفوا في دخوله مارا، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز دخوله للحائض والجنب ولومارا من باب لباب. إلا أن لا يجد بدا فيتيمم ويدخل. وبه قال الثوري وإسحاق.

وعند الشافعية والحنابلة لا يمنع الجنب من العبور، وإليه ذهب ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب. وقال الشافعية: إن الحائض إذا أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه حرم العبور عليها، وإن أمنت التلويث جاز العبور على الصحيح.

وعند الحنابلة تمنع الحائض من المرور في المسجد إن خافت تلويثه . (١)

#### دخول الصبيان والمجانين المسجد:

 ٧ ـ قال النووي: يجوز إدخال الصبي المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه تنجسه.

وصرح المالكية بعدم جواز إدخاله المسجد إن

كان لا يكف عن العبث إذا نهي عنه، وإلا فيكره. وكذلك المجانين، (١) لما ورد مرفوعا: وجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع». (٢)

#### دخول الكافر المسجد:

A - اختلف الفقهاء في جواز دخول الكافر المسجد، فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه يحرم دخوله المسجد الحرام، ولا يكره دخوله غيره. إلا أن جواز السدخول مقيد بالإذن على الصحيح عند الشافعية والحنابلة، سواء أكان جنبا أم لا، لأنه لا يعتقد حرمته. فلوجلس الحاكم فيه للحكم، فللذمي دخوله للمحاكمة، وينزل جلوسه منزلة إذنه.

ويرى الحنفية جوازه مطلقا إلى المسجد الحرام وغيره، لما روي أنه ﷺ أنزل وفد ثقيف

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۱۳/۱، وابن عابسدين ۱/ ۱۹۵، ۱۹۶ ط دار إحياء المتراث العربي، وفتح القدير ۱/ ۱۱۵، ۱۱۵، و۱۱ ط الأميرية، وجواهر الإكليل ۱/ ۳۲ و ۱/۳۲، ونهاية المحتاج ۱/ ۸۲۸ ط مصطفى الحلبي، وروضة الطالبين ۱/ ۱۳۰ ط المكتب الإسلامي، ونيل المآرب ۱/ ۱۰۲، والمغني ۱/ ۱۶۰

<sup>(</sup>۱) ابـن عابــديـن ۱/ ٤٤١، وجــواهــر الإكليــل ۱/ ۸۰، والمجمـوع ۲/ ۱۷۲، وروضـة الطـالبين ۱/ ۲۹۷، وتحفة الراكع والساجد للجراعى ۲۰۶

<sup>(</sup>٢) حديث: وجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، أخرجه ابن ماجمه (١/ ٢٤٧ - ط الحملبي) من حديث واثلة بن الأسقع، وضعفه البوصيري في الزوائد (١/ ١٦٧ - ط دار الجنان).

في المسجد، وكانوا كفارا، وقال: «ليس على الأرض من نجسهم شيء» (١) وكرهه المالكية وهورواية عند الحنابلة مطلقا إلا لضرورة، كعارة لم تمكن من مسلم، أو كانت من الكافر أتقن. (٢)

#### دخول الحيّام :

٩ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دخول الحمام مشروع للرجال والنساء، لما روي: «أن رسول الله و للرجال الحمام وتنور» (١) (استخدم النورة)، ودخل خالد بن الوليد حمام حمص، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام، ولكن إباحة الدخول مقيدة بها إذا لم يكن منه كشف العورة، وبغير ذلك من الشروط التي تختلف باختلاف كون الداخل رجلا أو امرأة. (٤) وتفصيل ذلك في مصطلح: «حمام».

- (۲) الاختيار ٤/ ١٦٦، وابن حابدين ١/ ١١٥، و٥/ ٢٤٨،
   وجواهر الإكليل ١/ ٣٣، و١/ ٣٨٣ ـ ط مكة المكرمة،
   والمجموع ٢/ ١٧٤، وروضة الطالبين ١/ ٢٩٦، ٢٩٧،
   ونهاية المحتاج ١/ ٢١٨، ٢١٩، والمغني ٨/ ٣٣٥
- (٣) حديث: ودخل الحيام وتنوره. أخرجه البيهقي (١/ ١٥٢ -ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ثوبان، وضعف بقوله: وليس بالمعروف بعض رجاله».
- (٤) الفتساوي الهندية ١/١٣، والاختيار ٤/ ١٦٨، وابن =

#### دخول الخلاء :

1 - يسن لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى، ويقول عند الدخول: باسم الله، اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث. لأن التسمية يبدأ بها للتبرك، ثم يستعيذ. (١) وتفصيل ذلك في مصطلح: «قضاء الحاجة».

#### دخول مكان فيه منكر :

11 ـ ذهب جمهـ ورالفقهـاء إلى أنــه لا يجوز الدخول بقصد المكث والجلوس إلى محل فيه منكر.

ويجب الدخول إذا كان المنكريزول بدخوله لنحوعلم أوجاه، لإزالة المنكر. (٢)

#### دخول المسلم الكنيسة والبيعة :

17 ـ يرى الحنفية أنه يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة، لأنه مجمع الشياطين، لا من حيث إنه ليس له حق الدخول. وذهب بعض الشافعية في رأي إلى أنه لا يجوز للمسلم دخولها

<sup>(</sup>۱) حديث: وليس على الأرض من نجسهم شيء أورده المحساص في أحكام القرآن (۳/ ۸۸ - نشر دار الكتاب العربي) بلفظ مقارب من حديث عشان بن أبي الماص معلقا، ورواه أبو داود في المراسيل (ص ۸ - ط الرسالة) من حديث الحسن مرسلا بلفظ: وإن الأرض لا تنجس إنها ينجس ابن آدم».

<sup>=</sup> عابسدين ٥/ ٣١، والقسوانين الفقهية/ ٤٤٣، ٤٤٤، وأسنى وحساشيسة البناني على هامش الزرقاني ٧/ ٤٥، وأسنى المطسالسب ١/ ٧٣٠، والمسغني ١/ ٧٣٠، ٢٣١، والآداب الشرعية ٣/ ٣٣٧

<sup>(</sup>١) ابسن عابسديسن ١/ ٢٣٠، وجسواهسر الإكليسل ١٨/١، والقليويي ١/ ٣٨، ٤١، ٤٢، ونيل المآرب ١/ ٥١

 <sup>(</sup>٢) الاختيار ٤/ ١٦٦، جواهر الإكليل ١/ ٣٢٦، وقليوبي
 ٤/ ٢٣٥، الآداب الشرعية ٣/ ٤٤٠ ـ ٤٤١

إلا بإذنهم، وذهب البعض الأخسر في رأي آخر إلى أنه لا يحرم دخولها بغير إذنهم. وذهب الحنابلة إلى أن للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك، وعن أحمد يكره إن كان ثُمَّ صورة، وقيـل مطلقـا، ذكـر ذلـك في الرعاية، وقال في المستوعب: وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة، وقال ابن تميم: لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها، والصلاة فيها. وقال ابن عقيل: يكره كالتي فيها صور، وحكى في الكراهة روايتين. وقال في الشرح: لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصور، وقال ابن عقيل: تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم والتبجيل لها، وقيل: لأنه يضربهم. (١)

ويكره دخول كنائسهم يوم نيروزهم ومهرجانهم. قال عمررضي الله عنه: (لا تدخلوا على المسركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم). (٢)

#### دخول البيوت :

١٣ ـ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرء دخول

بيت مسكون غيربيته إلا بعد الاستئذان والإذن له بالدخول، وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح: (استئذان).

ثانيا: أحكام الدخول بالإطلاق الثاني (الوطء):

#### أثر الدخول في المهر :

14 ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن من سمى مهرا لزمه بالدخول، لأنه تحقق به تسليم المبدل، وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَقَتُمُ وَهِنْ مِنْ قَبِلُ أَنْ تَمْسُوهِنْ وَقَلْدُ فَرَضْتُم لَمِنْ فَرِيضَةً فَنْصَفْ مَا فَرْضَتُم ﴾ . (١)

وتفصيل ذلك في مصطلح: (مهر).

#### أثر الدخول في العدة :

10 \_ أجمع الفقهاء على أن الطلاق إذا كان بعد الدخول، فالعدة لغير الحامل ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر على حسب الأحوال، لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾(٢) وقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من

 <sup>(</sup>١) ابن عابـــدين ٥/ ٢٤٨، وجــواهــر الإكليــل ٣٨٣/١، والقليوبي ٤/ ٣٣٥، والآداب الشرعية ٣/ ٤٤٠ ـ ٤٤١
 (٢) الآداب الشرعية ٣/ ٤٤٢

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٣٧

وانظر فتح القدير ٣/ ٢٣٤ طدار إحياء التراث العربي، والاختيار ٣/ ١٠٢، والقوانين الفقهية/ ٢٠٦، والقليوبي ٣/ ٢٢٠، ونيل المآرب ٢/ ١٩٣، ١٩٥، ١٩٦ (٢) سورة البقرة/ ٢٢٨

نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (١)

وعدة الحامل وضع حملها لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحسال أجلهن أن يضعن حملهن﴾(٢) وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾. (٣)

وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا نَكْحَتُمُ المؤمناتُ ثُم طلقتم وهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ . (٤) وتفصيل ذلك في مصطلح: (عدة). (٥)

## درء الحد

انظر: (شبهة ، حدود).

(٥) الاختيار ٣/ ١٧٢، ١٧٣، والقوانين الفقهية/ ٢٣٤، ٢٣٥، والقليوبي ٤/ ٣٩، ونيل المآرب ٢/ ٢٧٢، ٢٧٣

## دراهم

#### التعريف:

١ ـ الدراهم جمع درهم، وهو لفظ معرب، وهو نوع من النقد ضرب من الفضة كوسيلة للتعامل، وتختلف أنواعه وأوزانه باختلاف البلاد التي تتداوله وتتعامل به. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الدنانير:

٢ ـ الـــدنــانــيرجمع دينــار، وهــومعــرب، قال
 أبو منصور: دينار أصله أعجمي غير أن العرب
 تكلمت به فصار عربيا.

والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال. (٢) فهي تختلف عن الدراهم في أنها من الذهب في حين أن الدراهم من الفضة.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق/ ٤

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق/ ٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٣٤

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب / ٤٩

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط والمغرب مادة: «دره».

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، والمصباح المنسير، والأمسوال لأبي عبيد/ ٦٢٩، وفتوح البلدان / ٥١١ ومقدمة ابن خلدون / ١٨٣

ب ـ النقد :

٣ ـ للنقد ثلاثة معان فيطلق على الحلول أي خلاف النسيئة، وعلى إعطاء النقد، وعلى تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، ويطلق النقد ويراد به ما ضرب من الدراهم والدنانيرالتي

#### ج ـ الفلوس:

٤ \_ الفلوس جمع فلس، وتطلق الفلوس ويراد بها ما ضرب من المسعدان من غيرالدهسب باصطلاح الناس. (٢)

تضبيب الباب أو الخشب ه ۔ السك بالحديد.

والسكَّة : حديدة قد كتب عليها، ويضرب عليها الدراهم، وهي المنقوشة ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم، ثم نقل إلى القيام على ذلك، وهي الوظيفة فصار

علما عليها في عرف الدول، وتسمى الدراهم

الدرهم الإسلامي وكيفية تحديده وتقديره:

٦ - كانت الدراهم المضروبة قبل الإسلام

متعددة مختلفة الأوزان، وكانت ترد إلى العرب

من الأمم المجاورة فكانوا يتعاملون بها،

لا باعتبار العدد بل بأوزان اصطلحوا عليها،

وجاء الإسلام وأقرهم على هذه الأوزان كما جاء

في قول النبي ﷺ: «الــوزن وزن أهــل مكــة،

ولما احتاج المسلمون إلى تقدير الدرهم في

الركاة كان لابد من وزن محدد للدرهم يقدر

النصاب على أساسه، فجمعت الدراهم

المختلفة الموزن وأخمذ الوسط منها، واعتبرهو

الدرهم الشرعي، وهوالذي تزن العشرة منه

سبعة مشاقيل من الذهب، فضربت الدراهم

الإسلامية على هذا الأساس، وهذا أمر متفق

عليه بين علماء المسلمين، فقهاء ومؤرحين،

والمكيال مكيال أهل المدينة، . (٢)

المضروبة سكة . (١)

# يتعامل بها الناس. (١)

والفضة، وصارت عرفا في التعامل وثمنا

#### د ـ سكة :

(١) لسان العرب والمصباح المنير ومغني المحتاج ١/ ٣٨٩، والمغنى ٤/ ١٥٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٧٩ (٢) لسان العرب والمصباح المنير والبدائع ٥/ ٢٣٦ ، والشرح الصغير ١/ ٢١٨ ط الحلبي، والأحكام السلطانية لأبي يعل*ي |* ۱۷۹

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٨٣، وللهاوردي ص١٥٥، ومقدمة ابن خلدون/ ۱۸۳

<sup>(</sup>٢) حديث: والموزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة ، أخرجه أبو داود (٣/ ٦٣٣ - ١٣٤ - تحقيق عزت عبيـد دعـاس) من حديث ابن عمـر، وصححه الدارقطني والنووي كها في التلخيص لابن حجر (٢/ ١٧٥) ـ ط شركة الطباعة الفنية).

لكنهم اختلفوا في العهد الذي تم فيه هذا التحديد، فقيل إن ذلك تم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقيل إن ذلك تم في عهد بني أمية، وسواء أكان ذلك تم في عهد عمر أم في عهد بني أمية فإن الدرهم الشرعي الذي استقر الأمر عليه هو الذي ضرب في عهد عبد الملك بن مروان وكان هو أساس التقادير الشرعية.

لكن الفقهاء والمؤرخين أثبتوا أن الدرهم الشرعي لم يبق على الوضع الذي استقرعليه الإجماع في عهد عبدالملك، بل أصابه تغيير كبير في الوزن والعيار من بلد إلى بلد، وصار أهل كل بلد يستخرجون الحقوق الشرعية من نقودهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية إلى أن قيل: يفتى في كل بلد بوزنهم. (١)

ونشأ من ذلك اضطراب في معرفة الأنصبة، وهل تقدر بالوزن أوبالعدد؟ وأصبح الوصول

(۱) فتوح البلدان للبلاذري/ ٤٥١ إلى ٤٥٤ وهامش الأحكام السلطانية لأبي يعلى ١٧٥ ـ ١٧٨ والأحكام السلطانية للهاوردي/ ١٥٣ ـ ١٥٥، ومقسدمة ابن خلدون/ ١٨٣ ـ ١٨٤ والأموال لأبي عبيد/ ٢٦٩ ـ ١٣٠، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨ ـ ٣٠، وبدائع الصنائع ٢/ ٢١، والأبي شرح صحيح مسلم ٣/ ١٠٩، والمجموع ٥/ ٤٧٤ ـ ٢٧٤ تقيق المطبعي، ومغني المحتاج ١/ ٣٨٩، ونهاية المحتاج ٣/ ٨٤٨، والمغني ٣/ ٤ ط الرياض.

إلى معرفة الدينار الشرعي المجمع عليه غاية تمنع هذا الاضطراب. وإلى عهد قريب لم يصل الفقهاء إلى معرفة ذلك حتى أثبت المؤرخ علي باشا مبارك بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الأثار بالدول الأجنبية - أن دينار عبد الملك بن مروان يزن ٢٥, ٤ جرام من الذهب، وبذلك يكون وزن الدرهم ٢, ٩٧٥ جراما من الفضة.

وهذا هو الذي يعتبر معينارا في استخراج الحقوق الشرعية من زكاة، ودية، وتحديد صداق، ونصاب سرقة، وغير ذلك. (١)

#### من يتولى ضرب الدراهم:

٧ - ضرب الدراهم وظيفة ضرورية للدولة، إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقبود عند المعاملات، ويتقى الغش بختم السلطان عليها بالنقوش المعروفة. (٢) وقد قال الإمام أحمد في رواية جعفر بن محمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم، فقد منع الإمام أحمد من الضرب بغير إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه. (٣)

<sup>(</sup>۱) فقه الزكاة ۱/ ۲۵۳، والخراج للدكتور الريس / ۳۵۲ ـ ۳۵٤

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون / ١٨٣

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١٨١

وفي الروضة للنووي: يكره للرعية ضرب السدراهم وإن كانت خالصة ، لأن ضرب الدراهم من شأن الإمام. (١)

وذكر البلاذري أن عمر بن عبدالعزيز أتي برجل يضرب على غيرسكة السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ حديده فطرحه في النار، وحكى البلاذري أن عبدالملك بن مروان أخذ رجلا يضرب على غيرسكة المسلمين فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه، قال المطلب بن عبدالله بن حنطب: فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسنوا ذلك من فعله. (٢)

#### حكم كسر الدراهم وقطعها:

٨- اختلف الفقهاء في حكم كسر الدراهم وقطعها، فذهب مالك وأحمد وأكثر فقهاء المدينة إلى كراهية ذلك مطلقا، لحاجة ولغير حاجة، لأنه من جملة الفساد في الأرض وينكر على فاعله، وقدروي عن النبي الشية : «أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم». (٣)

والكراهة عند الإمام أحمد للتحريم على ما

جاء في رواية جعفر بن محمد ورواية المروزي ورواية حرب وقد سئل عن كسر الدراهم ورواية حرب وقد سئل عن كسر الدراهم فقال: هوعندي من الفساد في الأرض وكرهه كراهة شديدة. لكنه صرح في رواية أبي طالب أنها كراهة تنزيه، قال أبو طالب: سألت أحمد عن الدراهم تقطع فقال: لا، نهى النبي عن كسر سكة المسلمين، وقيل له: فمن كسره عليه شيء؟ قال: لا، ولكن قد فعل ما نهى عنه النبي عنه، قال أبويعلى: وقوله: لا شيء عليه، معناه لا مأثم عليه.

وذهب أبوحنيفة وفقهاء العراق إلى أن كسرها غيرمكروه.

وفصل قوم، فقال الشافعي: إن كسرها لحاجة لم يكره له، وإن كسرها لغيرحاجة كره له، لأن إدخال النقص على المال من غيرحاجة سفه.

واعتبرابن عبد البرحال البلد فقال: إن كراهة القطع محمول عندي على بلد لا يجوز فيه القطع، ولا ينفق المقطوع من الدراهم نفاق الصحيح.

واعتبرابن القاسم من المالكية قطع السكة مانعا من الشهادة، وروى عنه ابن المواز: إلا أن يعذر بجهل، وقال عنه العتبي: لا يجوز وإن كان جاهلا.

وقال سحنون: ليس قطع الدنانير والدراهم بجرحة.

<sup>(</sup>١) الروضة للنووي ٢/ ٢٥٨، والمجموع ٥/ ٤٦٨

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري عن طريق الواقدي/ ٥٥٥

<sup>(</sup>٣) حديث: (نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم». أخسرجه ابن ماجه (٢/ ٧٦١ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود، ونقل المناوي في فيض القدير (٦/ ٣٤٦ ـ ط المكتبة التجارية) عن العراقي وعبدالحق الأشبيلي أنها ضعفاه.

قال بعض الشيوخ: وهذا الاختلاف إنها هو إذا قطعها وهي وازنة فردها ناقصة والبلد لا تجوز فيه إلا وازنة، وهي تجري فيه عددا بغيروزن، فانتفع بها قطع منها، وينفقها بغيروزن فتجرى عجرى الوازنة، فلا خلاف في أن ذلك جرحة، ولو قطعها وكان التبايع بها بالميزان فلا خلاف أن التبايع بها ليس بجرحة، وإن كان عالما فذلك مكروه.

أما قطع الدراهم لصياغتها حليا للنساء، فقد قال ابن القاسم وابن وهب: لا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم حليا لبناته ونسائه.

وقد منع الإمام أحمد أن تقطع للصياغة، قال في رواية بكر بن محمد وقد سأله عن الرجل يقطع الدنانير والدراهم يصوغ منها وقال: لا تفعل، في هذا ضرر على الناس، ولكن يشتري تبرا مكسورا بالفضة . (1)

إنفاق الدراهم المغشوشة:

٩ ـ اختلف الفقهاء في إنفاق الدراهم
 المغشوشة.

فأجاز الحنفية الشراء بالمدراهم الزائفة

ولا يتعلق العقد بعينها، بل يتعلق بجنس تلك الدراهم الزيوف إن كان البائع يعلم بحالها خاصة لأنه رضي بجنس الزيوف، وإن كان البائع لا يعلم لا يتعلق العقد بجنس المشار إليه، وإنها يتعلق بالجيد من نقد تلك البلد، لأنه لم يرض إلا به إذا كان لا يعلم بحالها.

ويجيز المالكية ذلك بشرط أن تباع لمن لا يغش بها الناس بل لمن يكسرها ويجعلها حليا أوغيره. فإن باع لمن يغش به فسخ البيع.

وفي مغني المحتاج إن علم معيار الفضة في الدراهم المغشوشة صحت المعاملة بها معينة، وفي الذمة اتفاقا، وإن كان مجهولا ففيه أربعة أوجه، أصحها الصحة مطلقا، لأن المقصود رواجها وهي رائجة، ولحاجة المعاملة بها.. ثم قال: ومن ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها بل يسبكها ويصفيها، قال القاضي أبو الطيب: إلا إن كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره إمساكها.

وعند الحنبابلة إن كان الغش يخفى لم يجز التعامل بها رواية واحدة، وإن كان ظاهرا فعلى روايتين: المنع والجواز. (١)

وينظر تفصيل ذلك في: (صرف، ربا، غش).

<sup>(</sup>١) الكافي لابن عبدالبر ٢/ ٣٤٤، والتبصرة بهامش فتح العلي ١/ ١٩٩، والأحكم السلطانية للماوردي/ ١٥٥ ـ ١٥٦، والوحكم السلطانية لأبي يعلى/ ١٨٧ ـ ١٨٣، وفتوح البلدان للبلاذري/ ٤٥٥

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ١٩٨، والشرح الصغير ٢/ ٢٢ ط الحلبي، ومغني المحتاج ١/ ٣٩٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١٧٩، والمغني ٤/ ٥٧

مس المحدث للدراهم التي عليها شيء من القرآن:

١٠ \_ اختلف الفقهاء في حكم مس المحدث \_ حدثا أصغر أو أكبر الدراهم التي عليها شيء من القرآن.

فأجاز ذلك المالكية وهوالأصح عند الشافعية، وفي وجه عند الحنابلة. وسبب الجواز أنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه، ولأن في الاحتراز من ذلك مشقة، والحاجة تدعو إلى ذلك، والبلوى تعم فعفي

ومنع من ذلك الحنفية وهومقابل الأصح عند الشافعية والوجه الثاني للحنابلة، لأن الدراهم التي عليها شيء من القرآن كالورقة التي كتب فيها قرآن.

وكره ذلك عطاء والقاسم والشعبي لأن القرآن مكتوب عليها. (١)

دخول الخلاء مع حمل الدراهم التي عليها اسم الله :

١١ ـ يكـره عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية

وينظـر مصـطلح : ( تصــوير ) ف/٥٧

نقش عليها اسم الله أوشىء من القرآن، لكن قال الحنفية: إن اتخذ الإنسان لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر لا يكره، وقال المالكية: إن كانت الدراهم مستورة بشيء أوخاف عليها الضياع جاز الدخول بها. واختلفت الأقوال عند الحنابلة. فجاء في

والشافعية) دخول الخلاء مع حمل الدراهم التي

كشاف القناع أنه لا بأس بدخول الخلاء ومع الرجل الدراهم والدنانيرعليها اسم الله، قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس، وفي المستوعب إن إزالة ذلك أفضل، قال في تصحيح الفروع: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة، وذكر ابن رجب أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانيء وقال في الدراهم: إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره أن يدخل اسم الله الخلاء. (١)

التصوير على الدراهم ونحوها من النقود: ١٢ ـ صرح الحنفية والشافعية بأن الصور التي على الدراهم والدنانير جائزة، وعلل الحنفية ذلك لصغرها وعلله الشافعية بأنها ممتهنة.

(١) البدائع ١/ ٣٧، والهندية ١/ ٣٣٩، والدسوقي ١/ ١٢٥، والمجمسوع ٢/ ٧٠ ـ ٧١، ومغنى المحتساج ١/ ٣٨، والمغنى ١/ ١٤٨، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٨٠

<sup>(</sup>ج۱۱/۲۲۱). (١) الفتياوي الهندية ٥/ ٣٢٣، والدسوقي ١/ ١٠٧، وأسنى المطالب ١/ ٤٦، وكشاف القناع ١/ ٥٩

تقدير بعض الحقوق الشرعية بالدراهم:

حدد الإسلام مقادير معينة بالدراهم في بعض الحقوق الشرعية ومن ذلك:

#### أ ـ الزكاة:

17 ـ اتفق الفقهاء على أن نصاب الفضة الذي يجب فيه الزكاة ماثتا درهم، قال ابن قدامة: لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. وقد بينته السنة وذلك في قوله الله اليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة». (1)

والأوقية أربعون درهما بغير خلاف، فيكون ذلك مائتي درهم .

وأجمع العلماء على أن في مائتي درهم خمسة دراهم . <sup>(۲)</sup>

وينظر التفصيل في: (زكاة).

## ب ـ الدية :

١٤ ـ ذهب جمه ورالفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الدية إن كانت من الفضة فإنها تقدر باثني عشر ألف درهم، لما روي عن ابن عباس: «أن رجلا من بني عدي قتل،

فجعل النبي على الله عشر ألفا». (١)

وذهب الحنفية إلى أن الدية بالدراهم تقدر بعشرة آلاف درهم، لما روي عن عمر رضي الله عنه: «أن النبي في قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم»، (١) وهذا بالنسبة للرجل المسلم. (١)

وينظر تفصيل ذلك في: (ديات).

#### ج ـ السرقة:

10 - حدد المالكية والحنابلة النصاب الذي يقطع به السارق بالنسبة للدراهم بشلاثة دراهم، لما روى ابن عمر: «أن رسول الله على قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم». (3)

وحدد الحنفية النصاب بعشرة دراهم،

- (۱) حديث ابن عباس: (أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي على قتل فجعل النبي على ديته اثني عشر ألفاء. أخرجه أبو داود (٤/ ٦٨١ ٦٨٢ تحقيق عزت عبيد دعاس)، وصوب النسائي وابن حبان وغيرهما إرساله، كذا في نصب الراية للزيلمي (٤/ ٣٦١ ط المجلس العلمي).
- (٢) حديث عمر: وأن النبي ﷺ قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم». أورده الريلعي في نصب الراية (٤/ ٣٦٢- ط المجلس العلمي) وقال: وغريب، يعني: أنه لا أصل له كيا ذكر في مقدمة كتابه.
  - (٣) المغنى ٧/ ٥٩٧ ـ ٧٦٠، والهداية ٤/ ١٧٨
- (٤) حديث ابن عمر: (قطع رسول الله ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم). أخرجه البخاري (الفتح ١٢/ ٩٧ ـ ط السلفية)، ومسلم (١٣١٣/٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) حدیث: «لیس فیسها دون خمس أواق من المورق صدقة». أخرجه البخاري (الفتح ۳/۳۲۳ ـ ط السلفیة)، ومسلم (۲/ ۲۷۰ ـ ط الحلبي) من حدیث أبي سعید.

<sup>(</sup>٢) المغني ٣/٣

واستدلوا بها روي عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على أنه قال: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم». (١)

أما الشافعية فقد قدروا نصاب السرقة بربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، (٢) كها روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله الله عنها قالت عنها وساعدا». (٣)

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في: (سرقة).

#### د ـ المهر:

١٦ ـ اختلف الفقهاء هل يتقدر أقل الصداقأم لا؟

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن أقل الصداق يتقدر بها تقطع فيه يد السارق، وذلك مقدر عند الحنفية بعشرة دراهم، وعند المالكية بثلاثة

(١) حديث: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم». أخرجه السدارقطيني (١٩٣/٣ ـ ط دار المحاسن» من حديث عمسرو بن شعيب عن أبيسه عن جده. ونقبل الزيلعي في نصب السرايسة (٣/ ٣٥٩ ـ ط المجلس العلمي) عن ابن عبدالهادي في التنقيح أنه أعله بعدم سماع الراوي عن عمرو بن شعيب منه.

(٢) البدائع ٧/ ٧٧، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٩٠، والمهذب ٢/ ٢٧٨، والمغني ٨/ ٢٤٢

(٣) حديث عائشة: (كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا). أخرجه البخاري (الفتح ٩٦/١٢ - ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣١٢ - ط الحلبي)، واللفظ لمسلم.

دراهم، واستدل الحنفية بها روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لا مهردون عشرة. وعند الشافعية والحنابلة لا حد لأقله. (١) وينظر تفصيل ذلك في: (صداق).

اعتبار وزن الدرهم الشرعي في الحقوق الشرعية المقدرة بالدراهم :

١٧ ـ ما حدده الإسلام في الحقوق الشرعية
 مقدرا بالدراهم، كالزكاة، والدية، ونصاب
 السرقة، وغير ذلك يعتبر في هذا التقدير الوزن
 دون العدد باتفاق الفقهاء.

وإنها اعتبر الوزن في الدراهم دون العدد، لأن الدراهم اسم للموزون، لأنه عبارة عن قدر من الموزون مشتمل على جملة موزونة من المدوانيق والحبات، حتى لوكان وزنها دون المائتين وعددها مائتان، أو قيمتها لجودتها وصياغتها تساوي مائتين فلا زكاة فيها. (٢)

واعتبار الوزن في الدراهم إنها هوفي الحقوق المقدرة من قبل الشرع، أما المعاملات التي تتم بين الناس من بيع وشراء، وإجارة، وقرض، وغير ذلك فلا يشترط فيها ذلك، وإنها

<sup>(</sup>۱) البدائـع ۲/ ۲۷۰ ـ ۲۷۳ ، والشـرح الصغـير ۲/ ۲۰۹ ط الحلبي، والمهذب ۲/ ۵۳، والمغني ۲/ ۱۸۰

 <sup>(</sup>٢) بدائسع الصنائع ٢/ ١٦، وابن عابدين ٢/ ٢٨ ـ ٢٩،
 والمجموع للنووي ٥/ ٤٧٨ تحقيق المطيعي، والمغني ٣/٣

يجري فيها ما يتعامل به الناس، ولذلك يقول ابن عابدين: إذا أطلق الدرهم في العقد انصرف إلى المتعارف، وكذلك إذا أطلق الواقف. (١)

وينظر تفصيل ذلك في أبواسها.

ما يجوز التصرف فيه بالدراهم وما لا يجوز:

يجوز التصرف فيها بالدراهم أو لا يجوز؟ ومن ذلك مثلا: إجارة الدراهم، أورهنها، أووقفها على الإقراض، أوعلى القراض (المضاربة) أو غرذلك.

ففي الوقف مشلا يقول ابن قدامة: ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم.

> وأجاز مالك وبعض الشافعية وقفها. (٢) وينظر تفصيل ذلك في أبوابها.

١٨ - يختلف الفقهاء في بعض التصرفات، هل



# دردي الخمر

انظر: أشربة

درك

انظر: ضمان الدرك



<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲/ ۳۰

<sup>(</sup>٢) المغني ٥/ ٦٤٠، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٠٥، والمهذب 224/1

البشـريـة، وفيه معنى الثناء على الله، وإضافة الجود والكرم إليه. (١)

٢ \_ وقد ورد في القرآن الكريم بمعان منها:

أ ـ الاستغاثة : كما في قوله تعالى : ﴿قُلْ أُرَأَيُّكُم إن أتــاكم عذاب الله أو أتتكم الســاعة أغيرَ الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، (۲)

ب ـ العبادة : كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تدعون من دون الله عباد أمثالكم ﴾ . (٣) وقوله تعالى: ﴿واصبرنفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ﴾ . (٤) وقوله تعالى : ﴿ لِنِ ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا . (٥)

ج ـ النداء : ومنه قوله تعالى : ﴿ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ﴾ . (٦) وقله: ﴿قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) . (٧)

د- الطلب والسؤال من الله: وهو المراد هنا كما في قولم تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي التعريف :

١ \_ الـدعـاء لغـة مصـدر دعوت الله أدعوه دعاء ودعوى، أي ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيها عنده من الخير. وهو بمعنى النداء يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء أي: ناداه، ودعوت فلانا صحت به واستدعیته، ودعوت زیدا نادیته وطلبت إقباله. ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة فهـوداعي الله، والجمع: دعاة وداعون. ودعاه يدعوه دعاء ودعوى: أي: رغب إليه، ودعا زيدا: استعانه، ودعا إلى الأمر: ساقه إليه. (١) والدعاء في الاصطلاح: الكلام الإنشائي الدال على الطلب مع الخضوع، ويسمى أيضا سؤالا. (٢)

وقد قال الخطابي: حقيقة الدعاء استدعاء العبد من ربه العناية واستمداده إياه المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إليه، والبراءة من الحول والقوة التي له، وهو سِمَة العبودية وإظهار الذلة

دعاء

<sup>(</sup>١) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٥/ ٢٧ - ٢٨ دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٤٠ ـ ٤١

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / ١٩٤

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف / ٢٨

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف/ ١٤

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء/ ٥٢

<sup>(</sup>٧) سورة القصص/ ٢٥

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط، وتاج العروس، والمصباح المنير.

<sup>(</sup>٢) قواعد الفقه للبركتي.

قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴿ . (١) وقوله تعالى : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾ . (٢)

ويسوافق هذا المعنى ما يقسال: دعوت الله أدعوه دعاء، أي ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيها عنده من الخير، والداعي اسم الفاعل من الدعباء، والجمع دعاة، وداعون، مثل قاض وقضاة وقاضون. (٣)

## الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الاستغفار:

٣ ـ الاستغفار في اللغة طلب المغفرة بالقول
 والفعل، وفي اصطلاح الفقهاء أيضا يستعمل
 في ذلك المعنى.

والمغفرة في الأصل الستر، والمراد بالاستغفار طلب التجاوز عن الذنب، فالمستغفر يطلب من الله تعالى المغفرة، أي عدم المؤاخذة بالذنب والتجاوز عنه. (٤) قال تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴾ . (٥)

والنسبة بين الاستغفار والدعاء العموم

والخصوص المطلق، فكل استغفار دعاء، وليس كل دعاء استغفارا. (١)

#### ب ـ الذكر:

٤ - الــذكــر هو التلفــظ بالشيء وإحضاره في الذهن بحيث لا يغيب عنه . (٢)

وذكر الله بالمعنى الأعم شامل للدعاء وغيره. وبالمعنى الأخص الذي هو تمجيد الله وتقديسه وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا مباين للدعاء، وانظر مصطلح: (ذكر).

# حكم الدعاء:

قال النووي: إن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف
 كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب. (٣)

وقد يكون الدعاء واجبا كالدعاء الذي تضمنته سورة الفاتحة أثناء الصلاة. وكالدعاء الوارد في صلاة الجنازة، وكالدعاء في خطبة الجمعة عند بعض الفقهاء. ر: (صلاة، صلاة الجنازة، خطبة).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۱/ ۳۰۸ طبع السنة المحمدية، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۳/ ٤٦٠، وشرح ثلاثيات مسند أحمد ۳/ ۹۰۲

<sup>(</sup>٢) قواعد الفقه للبركتي

<sup>(</sup>٣) الأذكار ص ٢٠٨ تحقيق محيي الدين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ١٨٦

<sup>(</sup>۲) سورة غافر/ ٦٠

<sup>(</sup>٣) لسان العرب المحيط، والمصباح المنير.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٥/ ٣٠١ طبع مطبعة السعادة.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران/ ١٣٥

ثم هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا بها سبق به القدر؟

نقل النووي عن القشيري قوله: اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا؟ فمنهم من قال: الدعاء عبادة لقوله على : «الدعاء هو العبادة». (١) ولأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى .

وقالت طائفة: السكوت تحت جريان الحكم أتم، والرضا بها سبق به القدر أولى.

وقال قوم: يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا. (٢)

#### فضل الدعاء:

٦ - ورد في فضل الدعاء نصوص كثيرة من
 الكتاب والسنة نورد بعضها فيها يلي:

قال تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾ . (٣)

ومعنى القرب هنا كما نقل عن الزركشي، أنه إذا أخلص في الدعاء، واستغرق في

معرفة الله، امتنع أن يبقى بينه وبين الحق واسطة، وذلك هو القرب. (١)

وقال تعالى: ﴿ادعوزبكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾. (٢)

وقـال تعالى: ﴿قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسني ﴾ . (٣)

وقال تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن النين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ . (٤)

وروى النعان بن بشيرعن النبي الله أنه قال: «إن الدعاء هو العبادة». (٥) ثم قرأ: (ادعوني أستجب لكم الآية.

وقال ﷺ: ﴿الدعاء مخ العبادة ﴾ (1) وقال ﷺ: ﴿إِنْ الله حيى كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين». (٧) وروى أبو هريرة أنه ﷺ قال: ﴿ليس شيء

<sup>(</sup>۱) حديث: «الدعاء هو العبادة». أخرجه أبو داود (۲/ ١٦١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٥/ ٤٥٦ ـ ط الحلبي) من حديث النعان بن بشير وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»

<sup>(</sup>٢) الأذكار ص٦٠٩

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ١٨٦

<sup>(</sup>١) إتحاف السادة المتقين ٥/ ٢٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/ ٥٥

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء/ ١١٠

<sup>(</sup>٤) سورة غافر/ ٦٠

<sup>(</sup>٥) حديث: (إن الدعاء هو العبادة». سبق تخريجه ف/ ٥

<sup>(</sup>٦) حديث: «الدعاء مخ العبادة». أخرجه الترمذي (٥/ ٤٥٦) ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك، وقال: «هذا حديث غريب».

<sup>(</sup>٧) حديث: «إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه...» أخرجه الترمذي (٥/ ٥٥٧ ـ ط الحلبي) من حديث سلمان، وقال: «حديث حسن غريب»

أكرم على الله عز وجل من الدعاء». (١)
وقال على الله عن على الأرض مسلم يدعو الله
بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء
مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». (٢)

وقال على : «سلوا الله تعالى من فضله، فإنه تعالى يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج». (٣)

#### أثر الدعاء:

٧- الدعاء عبادة، وله أثر بالغ وفائدة عظيمة، ولحولا ذلك لم يأمرنا الحق عز وجل بالدعاء ولم يرغّب النبي على فيه، فكم رفعت محنة بالدعاء، وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء، وقد أورد القرآن الكريم جملة من الأدعية استجابها الله تعالى بمنّه وفضله وكرمه، وكان من جملة أسباب النصر في بدر دعاء النبي على من جملة أسباب النصر في بدر دعاء النبي

والـدعـاء سبب أكيـد لغفـران المعاصي، ولرفع الدرجات، ولجلب الخير ودفع الشر.

ومن ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابا كثيرة من الخير.

وقال الغزالي: فإن قلت: فها فائدة الدعاء والقضاء لا مردّ له؟

فاعلم أن من القضاء ردّ البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لردّ البلاء واستجلاب الرحمة، كما أن الترس سبب لردّ السهام، والماء سبب لخروج النات من الأرض، فكها أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان.

وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى :

أن لا يحمل السلاح، وقد قال تعالى :

﴿وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ﴾، (١) كما أنه ليس من شرطه أن لا يسقي الأرض بعد بث البذر، فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن لم يسبق لم ينبت، بل ربط الأسباب بالمسبات هو القضاء الأول الذي هو كلمح المسبات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البحر أو هو أقرب، وترتيب تفصيل المسبات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر، والذي قدر الخير قدره بسبب، والذي قدر الشر قدر لرفعه سببا، فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته.

<sup>(</sup>١) حديث: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». أخرجه المترمذي (٥/ ٤٥٥ ـ ط الحلبي) وقال ابن القطان: «رواته كلهم ثقات، وما موضع في إستاده ينظر فيه إلا عمران، وفيه خلاف». كذا في فيض القدير (٥/ ٣٦٦ ط (المكتبة التجارية).

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «ما على الأرض مسلم یدعو الله بدعوة» أخرجه السترملذي (٥/ ٥٦٦ - ط الحمليي) من حدیث عبادة بن الصامت، وقال: «حسن صحیح».

<sup>(</sup>٣) حديث: وسلوا الله تعالى من فضله». أخرجه الترمذي (٥/ ٥٥ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود، وقال الترمذي: وهكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وليس بالحافظ» وانظر إتحاف السادة المتقين مع الإحياء ٥/ ٣٠

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ١٠٢

ثم في الدعاء من الفائدة أنه يستدعي حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات، ولذلك قال عليه : «الدعاء مخ العبادة». (١)

والغالب على الخلق أن لا تنصرف قلوبهم الى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة، فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض.

فالحاجة تحوج إلى الدعاء، والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة، فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات. ولـذلـك صار البـلاء موكلا بالأنبياء عليهم السلام، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل، لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل، ويمنع من نسيانه، وأما الغنى فسبب للبطر في غالب الأمور، فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. (٢)

وقال الخطابي: فإن قيل فها تأويل قوله تعالى: ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ (٣) وهو وعد من الله يلزم الوفاء به، ولا يجوز وقوع الخلف فيه؟ قيل هذا مضمر فيه المشيئة، كقوله تعالى: ﴿ بِلَ إِياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ﴾ (٤)

وقد يرد الكلام بلفظ عام مراده خاص، وإنها يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء، ومعلوم أنه لا تظهر لكل داع استجابة دعائه، فعلمت أنه إنها جاء في نوع خاص منه بصفة معلومة. وقد قيل: معنى الاستجابة: أن الداعي يعوض من دعائه عوضا ما، فربها كان ذلك إسعافا بطلبته التي دعا لها، وذلك إذا وافق القضاء، فإن لم يساعده القضاء، فإنه يعطى سكينة في نفسه، وانشراحا في صدره، وصبرا يسهل معه احتهال ثقل الواردات عليه، وعلى كل حال فلا يعدم فائدة دعائه، وهو نوع من الاستجابة. (١)

#### آداب الدعاء:

۸ - أ - أن يكون مطعم الداعي ومسكنه وملبسه وكل ما معه حلالا . (۲) بدليل ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أيها الناس: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﴿ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ﴾ (۳) وقال تعالى: ﴿ياأيها الذين

<sup>(</sup>١) حديث: «الدعاء مخ العبادة». سبق تخريجه ف/ ٦

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ١/ ٣٣٦ ـ ٣٣٧، ٣٣٩ ط الاستقامة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر/ ٦٠

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام/ ٤١

<sup>(</sup>١) شأن الدعاء للخطابي ص١٢ ـ ١٣ دمشق دار المأمون للة اث.

 <sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي ٢/٢/١ ومابعدها، والبركة في فضل السعي والحركة ٣/٤ ومابعدها، تحفة الذاكرين ص٣٤ ومابعدها

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون / ٥١

آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم (١) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبريمد يديه إلى السهاء، يارب، يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُلدي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك». (٢)

ب- أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ، ورمضان من الأشهر ، ويوم الجمعة من الأسبوع ، ووقت السحر من ساعات الليل . قال تعالى : ﴿وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ (٣) وقال على : ﴿ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخسرية ول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألنى فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له » . (٤)

جـ أن يغتنم الأحوال الشريفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أبواب السهاء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلوات المكتوبة، فاغتنموا الدعاء فيها. وقال مجاهد: إن الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف

الصلوات. وقال على الله الدعاء بين الأذان والإقامة». (١) وقال على أيضا: «الصائم لا ترد دعوته» (٢)

وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضا، إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات، ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل، فهذا أحد أسباب شرف الأوقات سوى ما فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها. وحالة السجود أيضا أجدر بالإجابة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي على العبد من العبد من وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء (٣)

وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب تعالى، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمِنً

<sup>(</sup>١) حديث: «لا يرد المدعاء بين الأذان والإقامة». أخرجه أبو داود (١/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ـ تحقيق عزت عبيم دعاس) من حديث أنس بن مالك، وحسنه ابن حجر كها في الفتوحات الربانية (٢/ ١٣٥ ـ ط المنيرية).

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «الصسائم لا ترد دعوته». أخرجه الترمذي
 (٥/ ٨٧٨ - ط الحلبي) من حدیث أبي هریسرة، وقسال:
 «حدیث حسن».

 <sup>(</sup>٣) حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد».
 أخرجه مسلم (١/ ٣٥٠ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ١٧٢

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «أیها النساس إن الله طیب لا یقبل إلا طیبا».
 أخرجه مسلم (۷۰۳/۲ ـ ط الحلبی).

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات/ ١٨

<sup>(</sup>٤) حديث: «ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . » . أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٢٩ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٥٢١ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة .

أن يستجاب لكم». (١)

د أن يدع ومستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه . روى جابر بن عبدالله أن رسول الله على أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدع وحتى غربت الشمس . (٢) وقال سلمان : قال رسول الله على : «إن ربكم حيى كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا» (٣) وروى أنس أنه رأى رسول الله على يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه . (٤)

هـ أن يمسح بها وجهه في آخر الدعاء. قال عمر رضي الله عنه: «كان رسول الله الله الله الله الله عنه يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بها وجهه». (٥) وقال ابن عباس: «كان على إذا دعا

ضم كفيه وجعل بطونها مما يلي وجهه». (١)

فهذه هيئات اليد، ولا يرفع بصره إلى السياء. قال عن رفعهم السياء. قال التهدين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السياء أو لتُخطفن أبصارهم ». (٢)

و-خفض الصوت بين المخافتة والجهر لقوله عز وجل: ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ﴾ ، (٣) ولما روي أن أبا موسى الأشعري قال: قدمنا مع رسول الله فلها دنونا من المدينة كبر، وكبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال النبي على : «ياأيها الناس الربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم » (٤) وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ﴿ ولا تجهر بصلاتك

<sup>(</sup>١) حديث: «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا». أخرجه مسلم (١) حديث - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث جابر: وأن رسول الله في أتى الموقف بعرفة». أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٠ ط الحلبي) دون قوله: ويدعو، فقد أخرجه من حديث أسامة بن زيد النسائي (٥/ ٢٥٤ ل ط المكتبة التجارية، وقال العراقي: «رجاله ثقات». كذا في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين (٣١٣/١ ل ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه . . . » سبق تخريجه ف/ ٦

<sup>(</sup>٤) حديث أنس: «أنه رأى رسول الله الله الله الله الله في الدعاء». أخرجه مسلم (٢/٢١ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٥) حديث: «كان رسول الله الله الله الدعاء لم يردهما». أخرجه الترمذي (٥/ ٤٦٤ ـ ط الحلبي) وضعفه العراقي في تخريج إحياء علوم الدين (٣١٣/١).

<sup>(</sup>١) حديث: «كان ﷺ إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونها...» أخرجه الطبراني (١١/ ٤٣٥ ـ ط وزارة الأوقاف العراقية) وضعف إسناده العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين (١/ ٣١٣ ـ ط الحلبي) ولكن له شواهد تقويه.

<sup>(</sup>٢) حديث: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم» أخرجه مسلم (١/ ٣٢١ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. (٣) سورة الأعراف/ ٥٥

<sup>(</sup>٤) حدیث: (یا أیها الناس، اربعوا علی أنفسكم، إنكم لیس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سمیعا قریبا، والذي تدعون أقرب إلی أحدكم من عنق راحلة أحدكم» أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ١٣٥ ـ ط السلفية) ومسلم (٤/ ٢٠٧٦ ـ ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

ولا تخافت بها (۱) أي بدعائك، وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكرياعليه السلام حيث قال: ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاء خَفِيا ﴾(۲)

ز - أن لا يتكلف السجع في الدعاء فإن حال السداعي ينبغي أن يكون حال متضرع، والتكلف لا يناسبه. قال على: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»، (٣) وقد قال عز وجل: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يجب المعتدين»، وقيل معناه التكلف للأسجاع، والأولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة، فإنه قد يعتدي في دعائه فيسأل مالا تقتضيه مصلحته، فها كل أحد يحسن الدعاء، وللبخاري عن ابن عباس: «وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب رسول الله على لا يفعلون فإن عهدت أصحاب رسول الله على لا يفعلون إلا ذلك». (٤)

ح ـ التضرع والخشوع والرغبة والرهبة قال الله تعالى : ﴿ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات

ويدعوننا رغبا ورهباگ<sup>(۱)</sup> وقال عز وجل: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/ ١١٠

<sup>(</sup>٢) سورة مريم / ٣

 <sup>(</sup>٣) حديث: اسيكون قوم يعتدون في الدعاء. أخرجه ابن
 ماجه (٢/ ١٧٢١ - ط الحلبي) والحاكم (١/ ٥٤٠ - ط دائرة
 المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن مغفل، وصححه
 الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس: «انظر السجع في المدعاء فاجتنبه». أخرجه البخاري (الفتح ١٣٨/١١ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء/ ٩٠

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «لا یقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. . . »
 أخرجه البخاري (الفتح ۱۱/ ۱۳۹ ـ ط السلفية) ومسلم
 (۲۰۳۳/۶ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا دعا أحدكم فليعظم السرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء». أخرجه ابن حبان (الإحسان ٢/ ١٢٧ ـ ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة، وأصله في صحيح مسلم (٣/ ١٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حديث: «ادعوالله وأنتم موقنون بالإجابة». أخرجه المسترمذي (٥/ ١٧ هـ ط الحلبي) والحاكم (١/ ٤٩٣ ـ ط دائرة المعارف العشانية) من حديث أبي هريرة، وضعف الذهبي إسناده لضعف أحد رواته.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر/ ٣٦

ي \_ أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا. قال ابن مسعود: كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. (١)

ل ـ أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل وبالصلاة على رسول الله على بعد الحمد لله والثناء عليه، ويختمه بذلك كله أيضا، لما ورد عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله على رجلا يدعوفي صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي على فقال له أو فقال على النبي الله المعالى النبي الله المعالى النبي على النبي الله على النبي الله تعالى النبي النبي الله تعالى النبي النبي الله تعالى النبي النبي الله تعالى النبي الله تعالى الله تعالى النبي الله تعالى النبي الله تعالى النبي الله تعالى النبي

(۱) حدیث: «کان علیه السلام إذا دعا دعا ثلاثا». أخرجه مسلم (۳/ ۱۶۱۸ ـ ط الحلبي) من حدیث عبدالله بن مسعدد

﴿ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ ، (1) وأما الصلاة على النبي فلقوله على النبي فلقوله على « لا تجعلوني كقدح الراكب يجعل ماءه في قدحه ، فإن احتاج إليه شربه ، وإلا صبه ، اجعلوني في أول كلامكم وأوسطه وآخره » . (٢)

م ـ وهو الأدب الباطن، وهو الأصل في الإجابة: التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه الهمة، فذلك هو السبب القريب في الإجابة.

# الدعاء مع التوسل بصالح العمل:

٩ ـ يستحب لمن وقع في شدة أن يدعوبصالح عمله، لحديث ابن عمر روضي الله عنها قال: سمعت رسول على يقول: «انطلق ثلاثة نفر عمن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم . . . » . الحديث بطوله وهومذكور ضمن بحث (توسل - ف/٧)(٣)

<sup>(</sup>٢) حديث: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل». أخرجه البخاري (الفتع ١٤٠/١١ - ط السلفية) ومسلم (٤/ ٢٠٩٥ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله...» أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (٣/ ٦٢ - ط المترية).

<sup>(</sup>۱) سورة يونس/ ۱۰

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا تجعلوني كقدح الراكب . . . » أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد كها في كنز العمال (١/ ٥٠٩ - ط الرسالة) من حديث جابر بن عبدالله .

<sup>(</sup>٣) حديث: «انطلق ثلاثـة نفسر ممن كان قبلكم». أخسرجه البخاري (الفتح ٤/ ٤٤٩ ـ ط السلفية) ومسلم (٤/ ٢٠٩٩ ـ حا الحلبي). وانظرالأذكار ص٢١٢ دار ابن كثير بدمشق.

# تعميم الدعاء:

1. يستحب تعميم الدعاء لقوله ولله الله وجهه: (١) «ياعلي عمم» (٢) ولحديث: «من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين والمؤمنات فهي خداج» (٣) وفي حديث آخر: «أنه ولي سمع رجلا يقول: اللهم اغفرلي، فقال: «ويحك لوعممت لاستجيب لك» (٤)

# الاعتداء في الدعاء:

11 - نهى الله تعالى عن الاعتداء في الدعاء بقوله: ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يجب المعتدين ﴾ (٥) وورد في الحديث: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». (٢)

قال القرطبي: المعتدي هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر، وقد يتفاضل بحسب ما يعتدى فيه، ثم قال: والاعتداء في الدعاء على وجوه:

(١) كشاف القناع ١/ ٣٦٧

(٦) حدیث: «سیکون قوم یعتدون في الدعاء». سبق تخریجه ف $^{(7)}$ 

منها الجهر الكثير والصياح، ومنها أن يدعو أن تكون له منزلة نبي، أو يدعو بمحال ونحو هذا من الشطط. ومنها أن يدعو طالبا معصية، ونحو ذلك. (١)

وقال ابن عابدين: ويحرم سؤال العافية مدى الدهر، والمستحيلات العادية كنزول المائدة، والاستغناء عن التنفس في الهواء، أوثهارا من غير أشجار، كها يحرم الدعاء بالمغفرة للكفار. (٢)

# الدعاء بالمأثور وغير المأثور :

١٢ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز كل دعاء
 دنيوي وأخروي، ولكن الدعاء بالمأثور أفضل
 من غيره . (٣)

# الدعاء في الصلاة:

17 ـ قال الحنفية والحنابلة: يسن الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي على النبي على بها يشبه ألفاظ السنة، يشبه ألفاظ السنة، ولا يجوز له الدعاء بها يشبه كلام الناس كأن يقول: اللهم زوجني فلانة، أو اعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب.

وأما المالكية والشافعية فذهبوا إلى أنه: يسن

<sup>(</sup>٢) حديث: «يا على عمم . . . » أورده صاحب كشاف القناع (١/ ٣٦٥ ـ ط عالم الكتب) ولم يعزه للمصدر الذي أخرجه ، ولم نهتد إليه في المصادر الموجودة بين أيدينا .

<sup>(</sup>٣) حديث: «من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين...» لم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٠ ط بولاق. . وحديث: «لو عممت لاستجيب لك» . لم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة بين أيدينا .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف/ ٥٥

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٧/ ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٠ ط بولاق).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين للنووي ١/ ٢٦٥، وأسنى المطالب ١/ ١٦

الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بخيري الدين والدنيا، ولا يجوز أن يدعوبشيء محرم أو مستحيل أومعلق، فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته، والأفضل أن يدعو بالمأثور. (١)

## طلب الدعاء من أهل الفضل:

12 - يستحب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه، (١) فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: استأذنت النبي على في العمرة، فأذن، وقال: «لا تنسنا ياأخي من دعائك» (١) فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.

#### فضل الدعاء بظهر الغيب:

10 - قال الله تعالى: ﴿والدُّين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ﴾ . (٤) وقال تعالى: ﴿واستغفر

لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات . (١) وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم على : ﴿ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب (٢) وقال تعالى إخبارا عن نوح على : ﴿ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ . (٣)

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله يقول: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظه - رالغيب إلا قال الملك، ولك بمثل (٤) وفي رواية أخرى أن رسول الله ي كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل». (٥)

وعن عبد الله بن عمروبن العاصر رضي الله عنها - أن رسول الله على قال: «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب». (٦)

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۳۵۱، ونهاية المحتاج للرملي ۱/ ۵۱۱، وروضة ومواهب الجليل وكشاف القناع ۱/ ۳۳۰ ـ ۳۳۱، وروضة الطالبين للنووي ۱/ ۳۳۵، وأسنى المطالب ۱/ ۱۲۲، وحاشية الشرقاوي ۱/ ۳۱۱، والفتاوى الهندية ۱/ ۷۲، والمغني لابن قدامة ۱/ ۵۸۰، والدسوقي ۱/ ۵۲، ۲۳۲، البدائع ۲/ ۲۳۲، قليوبي ۱/ ۱۳۸

<sup>(</sup>٢) الأذكار ص٦١٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا تنسنا يا أخيّ من دعائك». أخرجه أبو داود (٣) ١٦٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده راو ضعيف مترجم في ميزان الاعتدال للذهبي (١/٣٥٣- ٢٥٠ على ٢٥٠ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر/ ١٠

<sup>(</sup>١) سورة محمد/ ١٩

<sup>(</sup>Y) meرة إبراهيم/ 13

**<sup>(</sup>٣) سورة نوح/ ٢٨** 

<sup>(</sup>٤) حديث: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. . . » أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٩٤ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٥) حديث: ودعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة». أخرجه مسلم (٤/٤/٤ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٦) حديث: «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب...» أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٤/ ٣٥٧ - ط الحلبي) وضعف الترمذي إسناده.

## استحباب الدعاء لمن أحسن إليه:

17 \_ قال رسول الله ﷺ: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء». (١)

وقال عليه الصلاة والسلام: «من صنع اليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». (٢)

# الدعاء للذمي إذا فعل معروفا:

۱۷ - قال النووي: اعلم أنه لا يجوز أن يدعى له (أي النمي) بالمغفرة وما أشبهها مما لا يقال للكفار، لكن يجوز أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه ذلك. (٣)

لما روي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: استسقى النبي ﷺ ، فسقاه يهودي ، فقال له النبي ﷺ: «جملك الله» فها رأى الشيب حتى مات. (٤)

(٤) حديث: «استسقى النبي ﷺ، فسقاه يهودي». أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص١٤٣ ـ ط دار البيان) وفيه راو ضعيف ترجم له الذهبي في «الميزان» (١/ ٣٢٧ ـ ط الحلبي).

دعاء الإنسان على من ظلمه أو ظلم المسلمين: ١٨ \_ قال الله تعالى : ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم (١) قال القرطبي: الذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه، ولكن مع اقتصاد إن كان الظالم مؤمنا، كما قال الحسن، وإن كان كافرا فأرسل لسانك وادع بها شئت من الهلكة وبكل دعاء، كما فعل النبي على حيث قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». (٢) وقال: «اللهم عليك بفلان وفلان سماهم»(٣) وإن كان مجاهرا بالظلم دعا عليه جهرا، ولم يكن له عرض محترم، ولا بدن محترم، ولا مال محترم. وقد روى أبوداود عن عائــشــة قال: سرق لها شيء «لا تسبخي عنه أي لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه . (٤)

<sup>(</sup>١) حديث: ومن صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا. . . » أخرجه الترمذي (٤/ ٣٨٠ ـ ط الحلبي) من حديث أسامة بن زيد، وقال: وحديث حسن جيد».

<sup>(</sup>۲) حديث: «من صنع إليكم معروف فكافشوه». أخرجه أبو داود (۲/ ۳۱۰ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (۱/ ۲۱ - ط دائرة المعارف العشمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي

<sup>(</sup>٣) الأذكار ص٤٩٦

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ١٤٨

<sup>(</sup>٢) حديث: «اللهم اشدد وطأتك على مضر». أخرجه البخاري (الفتح ٤٩٢/٢ ـ ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) حديث: «اللهم عليك بفلان وفلان». أخرجه البخاري (الفتح ٦/٦ من حديث عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ٢/٦

وحــديث: «لا تسبخي عنه». أخــرجــه أبــوداود (١٦٨/٢ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس). وفي إسناده انقطاع.

قال النووي: اعلم أن هذا الباب واسع جدا، وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب والسنة، وأفعال سلف الأمة وخلفها، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة معلومة من القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدعائهم على الكفار. (١)

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى». (٢)

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله على فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبرقال: فها رفعها

قال النووي: هذا الرجل هوبسر- بضم الباء وبالسين المهملة - ابن راعي العير الأشجعي، صحابي، ففيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي . (٣)

سعــد بن أبى وقــاص رضي الله عنــه إلى عمــر رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم. . وذكر الحديث إلى أن قال: أرسل معه عمر رجالا أو رجلا إلى الكوفة يسأل عنه، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام له رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة ، يكنى أبا سعدة فقال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن. فكان بعد ذلك يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبدالملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.

وعن عروة بن الـزبـير، أن سعيـد بن زيـد رضى الله عنها، خاصمته أروى بنت أوس ـ وقيل: أويس \_ إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله عليه؟ قال: ما سمعت من رسول الله ﷺ؟ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه

وعن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة

<sup>(</sup>١) الأذكار ص٤٧٩

<sup>(</sup>٢) حديث: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا». أخرجه البخاري (الفتىح ٦/ ١٠٥ ـ ط السلفيسة) ، ومسلم (١/ ٤٣٦ ـ ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) حديث: ( كل بيمينك). أخرجه مسلم (٣/ ١٥٩٩ ط الحلبي).

إلى سبع أرضين». (١) قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال سعيد: اللهم إن كانت

19 ـ قال رسـول الله ﷺ: «لا تدعـوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل

# الأدعية في المناسبات :

٢٠ ـ هناك أدعية تقال أثناء الصلوات الخمس وبعدها، وعند صلاة الكسوف، والخسوف، والاستسقاء، والحاجة، والاستخارة، تنظر في مواضعها، وأدعية تتعلق برؤية الهلال، وأثناء الصيام، وعند الإفطار، وفي ليلة القدر، تنظر في مصطلح (صوم).

وأدعيــة تقـــال في أعـــال الحــج تنظــر في مصطلح: (حج).

# نهى المكلف عن دعائه على نفسه وولده:

فيها عطاء فيستجيب لكم». (١)





وأدعية تقال بعد عقد النكاح، وعند الزفاف

وهناك أدعية في الصباح والمساء، وعند

المهات، ألفت فيها كتب قيمة، ككتاب الأذكار

للنووي، وعمل اليوم والليلة للنسائي، ولابن

تذكر في مصطلح: (نكاح).

السني وغيرها.

كادبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها، قال: فها ماتت حتى ذهب بصرها، وبينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فهاتت.

<sup>(</sup>١) حديث: « من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق. . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٦٩٣/٦ ـ ط السلفية )، ومسلم (٣/ ١٢٣١ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث: «لا تدعسوا على أنفسكم». أخسرجه مسلم (٤/٤ ٢٣٠٤ ـ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله.

الإنسان إثبات حق على الغير في مجلس القاضي أو المحكم. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ القضاء :

٢ ـ القضاء في اللغة: الحكم. وهوفي الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام
 به، وفصل الخصومة. (٢)

والصلة بين الدعوى والقضاء أن الدعوى طلب حق، والقضاء نهو الحكم في هذا الطلب والإلزام به.

# ب ـ التحكيم:

٣ ـ التحكيم في اللغة: مصدر حكم، يقال:

(۱) لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس، التعريفات ص٧٧، المبسوط ١٩/ ٢٩ مطبعة السعادة بمصر ـ الطبعة الأولى، وانظر تنوير الأبصار ١/ ٣٧٠، ٣٧٢ ط مصطفى الحلبي ١٣٨٦ هـ، والفروق ٤/ ٧٧ مطبعة عيسى الحلبي ـ الطبعة الأولى ١٣٤٦، وتحفة المحتاج ١/ ٢٨٥ المطبعة المينية بمصر ـ الطبعة الثالثة ١٣١٥هـ، والمغني ٩/ ٢٧١ مطبعة دار المنار الطبعة الثالثة ١٣١٧هـ، وكشاف القناع ١٣١٠ ملبعة الأولى ١٣١٠ ملبعة الأولى ١٣١٠ ما ١٣١٠ ما ١٣١٠ ما الطباعة والنشر بدمشق ـ الطبعة الأولى، ومنتهى الإرادات للطباعة والنشر بدمشق ـ الطبعة الأولى، ومنتهى الإرادات ـ القسم الثاني ص ٢٢٨ ـ مطبعة دار الجيل الجديد ـ القسم الثاني ص ٢٨٨ ـ مطبعة دار الجيل الجديد

# دعوى

#### التعريف:

١ ـ الــدعــوى في اللغة: اسم من الادعاء،
 مصدر ادعى، وتجمع على دعاوى بكسر الواو
 وفتحها.

ولها في اللغة معان متعددة منها: الطلب والتمني، ومن ذلك قول الله عز وجل: ﴿ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون ﴾ (١) ومنها: الدعاء، كها في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ (١) ومنها: الرغم. ولا تطلق الدعوى على القول المؤيد بالحجة والبرهان، بل يكون ذلك حقا، وصاحبه محقا لا مدعيا، فلا تطلق على نبوة محمد الله على نبوة محمد مقرون بالحجة الساطعة، وهي المعجزة. وكانوا يسمون مسيلمة الكذاب مدعيا للنبوة.

والدعوى في الاصطلاح: قول يطلب به

 <sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ٢، ومغني المحتاج ٤/ ٣٧٢، ومطالب
 أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٦/ ٥٣/٤

<sup>(</sup>١) سورة يس/ ٥٧

<sup>(</sup>۲) سورة يونس/ **۱۰** 

حكموه بينهم: أي فوضوه أن يحكم بينهم، ويقال: حكمنا فلانا فيها بيننا أي أجزنا حكمه بيننا.

وفي اصطلاح الفقهاء هو: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. (١)

وعلى هذا يشترك التحكيم والدعوى في أن كلا منها يتضمن طلب الفصل في الخصومة، ويختلفان من حيث الحقيقة، والأثر، والمحل:

فالتحكيم في حقيقته عقد مبناه على اتفاق إرادتين، حيث يكون بتراضي الخصوم على اختيار من يحكم بينها، ولا يصح بإرادة أحدهما دون الآخر. (٢) أما الدعوى فهي تصرف قولي يقوم به المدعى بإرادته المنفردة.

وللتحكيم أثر إنشائي، حيث يترتب عليه إنشاء ولاية خاصة للمحكم لم تكن له قبل التحكيم، أما الدعوى فليس لها مثل هذا الأثر، إذ ترفع إلى القاضي الذي يستمد ولايته من عقد التولية.

والتحكيم يجوز في الأموال باتفاق الفقهاء، واختلفوا في جوازه في الحدود والقصاص. (٣)

أما الدعوى فتصح في جميع الحقوق بلا خلاف.

#### ج\_ \_ الاستفتاء:

٤ - الاستفتاء طلب الإفتاء، والإفتاء هو: الإخبار عن حكم الشارع في أمر من الأمور بناء على استقراء الأدلة واتباع مقتضياتها. (١) وعليه فإن الاستفتاء هو طلب بيان الحكم الشرعي في أمر من الأمور. وتختلف الدعوى عنه أن فيها طلب إلزام الخصم بحق، فتقتضي وجود خصم يطلب إلزامه بالحق، وليس في الاستفتاء طلب إلزام، ولا يشترط فيه وجود خصم.

# الحكم التكليفي:

ه ـ لما كانت الدعوى في حقيقتها إخبارا يقصد به طلب حق أمام القضاء، وهي تحتمل الصدق والكذب، فمن البدهي أن تكون محرمة إذا كانت دعوى كاذبة، وكان المدعي يعلم ذلك، أو يغلب ذلك على ظنه. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه محق في دعواه، فهي عندئذ تصرف مباح، فله أن يرفعها، إلا إذا كان يقصد بها الضرار، فتكون محرمة، كما لوكان يعلم أن غريمه لا ينكر حقه، وأنه على استعداد لتوفيته إياه، فيرفع الدعوى للتشهير به، فتكون محرمة.

<sup>(</sup>۱) البحر الراثق ٧/ ٢٤ طبع دار الكتب العربية الكبرى بمصر.

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير ٥/ ٥٠٠ طبعة بولاق ١٣١٨هـ، أدب القضاء
 لابن أبي الدم ص١٣٩ طبع دمشق ١٩٧٥م

<sup>(</sup>٣) روضة القضاة ص ٨٠ طبع بغداد ١٩٧٠م، تبصرة الحكام / ٥٥ أدب القضاء ص ١٣٨ طبع دمشق، الإنصاف / ١٩٨١م.

 <sup>(</sup>١) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص٥ مطبعة الأنوار
 بمصر ـ الطبعة الأولى ١٩٣٨م، والإنصاف ١٨٦/١٨

#### أركان الدعوى:

7 - أركان الدعوى عند جمهور الفقهاء هي: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى، والقول المذي يصدر عن المدعي يقصد به طلب حق لنفسه أو لمن يمثله. ولكل ركن من هذه الأركان شروط خاصة سيأتى ذكرها فيها بعد.

وعند الحنفية ركن الدعوى هو التعبير المقبول الذي يصدر عن إنسان في مجلس القضاء يقصد به طلب حق له أو لمن يمثله، مثل قول الرجل: في على فلان أو قبل فلان كذا، أو قضيت حق فلان، أو أبرأني عن حقه، ونحوذلك. وقد اختلفوا في أن الركن هل هو مجرد التعبير الطلبي من قول أو كتابة أو إشارة، أو أنه هو مدلول ذلك التعبير، أو أنه كلا الأمرين جميعا، وبعبارة أخرى هل ركن الدعوى هو الدال أو المدلول أو كلاهما؟ وقد ذهب إلى كل واحد من هذه الأقوال جماعة منهم. (1)

(۱) بدائسع الصنائع ٢/ ٢٢٢، مطبعة الجهالية بالقاهرة 
۱۹۱۰م، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام ٢/ ٣٢٩ الطبعة المطبعة العامرة الشرقية ١٣٠٤هـ، تبيين الحقائق وحاشية المسلبي ٤/ ٢٩٠ - المطبعة الأمسيرية - الطبعة الأولى ١٣١٤هـ، الدرر المنتقى في شرح الملتقى ٢/ ٢٠٥ مطبوع على هامش مجمع الأنهر - المطبعة العثمانية - الطبعة الأولى ١٣٢٧هـ، المجاني الوهرية على الفواكه البدرية ص١٨٧ مطبعة النيل بالقاهرة

كيفية التمييز بين المدعى والمدعى عليه:

٧ - تمييز القاضي المدعي من المدعى عليه يعتبر من أهم الأمور التي تعينه على إصابة الحق في الأحكام التي يصدرها، ذلك أن الشارع جعل عبء الإثبات في الدعوى على المدعى . وعبء دفعها باليمين على المدعى عليه إن لم يستطع المدعي إثباتها بالبينة . ولاشك في أن العبء الأول أشقل من العبء الشاني، فإن أخطأ القاضي في التمييز بينها، فإنه سيحمل المدعى عليه العبء الأثقل، ويجعل على المدعى عليه العبء الأثقل، ويجعل على المدعى الحكم والظلم في القضاء.

لذلك اجتهد الفقهاء في وضع الضوابط التي تعين القضاة على معرفة المدعي والمدعى عليه في أية خصومة، واختلفوا في ذلك، ويمكن حصر أقوالهم في هذه المسألة في اتجاهين:

٨- الاتجاه الأول: ما ذهب إليه جهور فقهاء المالكية والشافعية، واعتمدوا فيه على النظر إلى جنبة كل من الطرفين المتنازعين: فمن كانت جنبته قوية بشهادة أي أمر مصدق لقوله كان هو المدعى عليه والآخر مدعيا. ومع اتفاق أصحاب هذا الاتجاه على هذا الأصل، إلا أنهم اختلفوا في تفسير الأمر المصدق الذي إذا تجرد عنه قول أحد المتخاصمين كان هو المدعي، فتباينت بناء على ذلك ـ تعريفاتهم للمدعي والمدعى عليه على النحو الآتي:

أولا: ذهب معظم فقهاء المالكية إلى أن المدعي هومن تجردت دعواه عن أمر يصدقه. وزاد بعضهم: أوكان أضعف المتداعيين أمرا في الدلالة على الصدق. (١)

وفسر آخرون منهم هذا الأمر المصدّق بقولهم: المدعي هومن لم يترجح قوله بمعهود أو أصل. والمدعى عليه عكسه. والمعهود هو العرف والعادة والغالب. (٢)

للمدعى بقوله «حال الدعوى» ، أي أن: التجرد المقصود هو الذي يكون حال الدعوي، وقبل إقامة البينة، ولذلك قال بعضهم «بمصدق غيربينة»، أي أن لا يكون الأمر المصدق الـذي تجرد عنه قول المدعي هو البينة ، فإنه يظل مدعيا ولولم يتجرد قوله منها. (٦)

ورأى بعضهم تقييد التعريف السابق

ثم إن الأمسر المصدق الذي إذا اعتضد به جانب أحد المتخاصمين كان دليلا على أنه هو المدعى عليه يمكن أن يكون أحد شيئين هما: الأصل والظاهر:

٩ \_ أما الأصل فهو القاعدة الشّرعية المعمول بها في الـواقعة المخصوصة، أو الدلالة المستمرة، أو استصحاب الحال الأول. (١) وقد ذكروا من الأصول:

١ - الأصل براءة الذمة من الحقوق قبل عمارتها: فمن ادعى دينا على آخر، فأنكر المطلوب كان المنكر مدعى عليه، لأن الأصل براءة الذمة، وقد عضده هذا الأصل، فكان القول له بيمينه إن لم تكن للمدعى بينة. ولواعترف المطلوب بالدين وادعى القضاء، لكان الطالب هو المسدعى عليسه في هذا السدفع، لأن الأصل استصحاب عمارة الذمة بعد ثبوت شغلها، فكان القول له بيمينه إن لم يكن للآخر بينة .

٢ - الأصل في الإنسان الصحة قبل ثبوت مرضه، ويكون مدعى المرض مدعيا حلاف الأصل، فعليه البينة، فإذا وقع طلاق رجل لزوجته طلاقا بائنا، ثم مات، فقامت المرأة على

<sup>(</sup>١) حاشية الأمير ٢/ ٣١٦ المطبعة البهية الشرقية ١٣٠٤هـ، مواهب الجليل ٦/ ١٢٤ مطبعة السعادة بمصر ـ الطبعة

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ١/٣٢١ مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٥٨م مطبوع على هامش فتح العلى المالك، القوانين الفقهية ص٢٨٨ مطبعة النهضة بتونس ١٩٢٦م، البهجّة في شرح التحفة ١/ ٢٨ المطبعة البهية بمصر، ياقوتة الحكام ص٤، المظبعة المولوية بفاس العليا ـ الطبعة الأولى ١٣٢٧هـ، العقد المنظم للحكام ٢/ ١٩٨ مطبوع على هامش تبصرة الحكام - المطبعة العامرة الشرقية - الطبعة الأولى ١٣٠١هـ، الخسرشي ٧/ ١٥٤ - المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق -الطبعة الثانية ١٣١٧هـ

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٤/١٤٣ ـ مطبعة عيسني الحلبي، =

<sup>=</sup> التاج والإكليل ومواهب الجليل ٦/ ١٢٤ مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى ١٣٢٩هـ، شرح حدود ابن عرفة ص٤٧٠ - المطبعة التونسيسة بتونس - الطبعة الأولى ١٣٥٠هـ، حاشية الأمير ٢/ ٣١٦

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ١٢٢/١

الورثة تدعي أنه طلق في مرض الموت لكي ترث منه، فأنكر الورثة ذلك، كانت المرأة مدعية خلاف الأصل الذي يقضي بأن الإنسان سليم حتى يثبت مرضه، فعليها البينة والقول للورثة. ٣ ـ الأصل عدم المضارة والتعدي، فلو ادعى شخص على الطبيب العمد فيا زاد على المأذون فيه، فادعى الطبيب الخطأ، فإن القول له.

\$ - الأصل في الإنسان الجهل بالشيء حتى يقوم عليه الدليل بالعلم، فإذا قام الشريك يطلب حصة شريكه بالشفعة عمن اشتراها، وكان ذلك بعد مرور عام على عقد البيع، فادعى المشتري علم الشريك بالبيع، وادعى هو جهله بذلك كان القول قول الشريك، والمشتري هو المدعي، وعليه البينة التي تشهد أن الشريك كان على علم بالعقد.

و \_ الأصل في الإنسان الفقر، لسبقه، حيث يولد خالي اليد، فيكتسب بعمله، فيصبح غنيا، غير أنهم قالوا: إن الناس محمولون على الملاء لغلبته، فهذا من جملة ما تعارض فيه الأصل والغالب، وقدم الأخير فيه، وفرعوا على ذلك أن زاعم الإعسار يعتبر مدعيا، وإن وافقه الأصل الذي هو الفقر، فهو المدعي والمطالب بالبينة على الإعسار.

١٠ ـ وأما الظاهر فيستفاد من أحد أمرين:
 العرف، والقرائن المغلبة على الظن.

الأول: العرف، ويسميه بعضهم المعهود والغالب والعادة. واستدلوا على حجيته بقول الله عز وجل (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين). (1)

وقد قالوا: العرف مقدم على الأصل، وكل أصل كذبه العرف، رجح هذا الأخير عليه، واستثني من ذلك بعض المسائل، منها ما لو ادعى الصالح التقي العظيم المنزلة أو الشأن في العلم والدين على أفسق الناس وأدناهم علما ودينا درهما واحدا، فإن الغالب صدقه، والأصل براءة الذمة، فيقدم الأصل على الغالب في هذه الصورة. (٢)

الأمر الثاني: القرائن وظواهر الحال وغلبة الظن، فمن حاز شيئا مدة يتصرف فيه، ثم ادعاه غيره، فإنه يرجح قول الحائز في دعوى الملكية، ويكون الأخر مدعيا، لأن قوله يخالف الظاهر المستنبط من الواقع والقرائن، فيكلف بالبينة، فإن عجز عنها وقعت دعواه بيمين الحائز. (٣)

وقد استثنى المالكية من القاعدة السابقة في المتمين المدعي والمدعى عليه بعض المسائل، إما للمحافظة على المصلحة العامة،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / ١٩٩

 <sup>(</sup>۲) القــوانــين الفقهيــة ص٢٨٨، العقــد المنظم للحكــام
 ٢/ ١٩٨، وتهذيب الفروق ٤/ ١١٩ ـ ١٢٠

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية ص٢٨٨

وإما للضرورة: كما في قول الأمناء في تلف الأمانات التي بين أيديهم، فإنه يقبل مع أن الأصل عدمه، لأنه أمر عارض، وإنها قبل كيلا يزهد الناس في قبول الأمانات، فتفوت هذه المصلحة. (١) وكها في قول الغاصب بتلف المغصوب، فإنه يقبل مع يمينه، للضرورة، ويعتبر مدعى عليه، إذ لولم يقبل قوله، واعتبر مدعيا لكان مصيره الخلود في السجن. (١)

ثانيا: ذهب معظم فقهاء الشافعية إلى أن المسدعي هو: من يلتمس خلاف الظاهر. (٣) والمدعى عليه هو: من يتمسك بالظاهر. (٣) والظاهر عند الشافعية نوعان: ظاهر بنفسه، وظاهر بغيره، ويطلقون كثيرا لفظ «الأصل» على النوع الأول، وإذا ذكروا الظاهر في مقابلة الأصل كان المقصود به النوع الثاني، وهو الظاهر بغيره. ولكن الظاهر الذي ذكروه في التعريف بغيره. ولكن الظاهر الذي عليه يقصد به النوعان المتقدم للمدعي والمدعى عليه يقصد به النوعان جميعا.

الذمم من الحقوق، والأجساد من العقوبات وبراءة الإنسان من الأفعال والأقوال جميعها. (١) والظاهر بغيره عندهم هوما يستفاد من العرف والعوائد، أو من القرائن ودلائل الحال. وإذا تعارض الظاهر بنفسه مع الظاهر بغيره فغالبا ما يقدم الشافعية الأول، ويكون الذي بدعي خلافه مدعيا يكلف بالبينة إن لم يقر

والظاهر بنفسه هو أقوى أنواع الظاهر

عندهم، وهوما يكون مستفادا من الأصول،

كالظاهر المستفاد من البراءة الأصلية: براءة

العرف والعوائد، أو من القرائن ودلائل الحال. وإذا تعارض الظاهر بنفسه مع الظاهر بغيره فغالبا ما يقدم الشافعية الأول، ويكون الذي يدعي خلاف مدعيا يكلف بالبينة إن لم يقر خصمه، والآخر مدعى عليه، ومثال ذلك: أن المرأة لو ادعت على زوجها الحاضر أنه لا ينفق عليها، فالأصل يقضي بعدم الإنفاق، والظاهر المستفاد من قرائن الحال يقضي بأنه ينفق عليها، والشافعية يقدمون الأول على الثاني في عليها، والشافعية يقدمون الأول على الثاني في عليها، والشافعية يعدمون الأول على الثاني في عليها، والشافعية يعدمون الأول على الثاني في عليها، والشافعية يعدمون الأول على الثاني في المدة، ويكون القول قول المرأة، والبينة على السؤوج، وهذا بخلاف ما ذهب إليه مدعى عليه، والزوج، مدعى عليه، والزوج

أما إذا تعارض ظاهران في قوة واحدة، كأن

<sup>(</sup>١) الأشبساه والنظائر للسيوطي ص٧٠ ـ ٧١ ـ طبع مكة ١٣٣١هـ، وقواعد الأحكام ٢/ ٣٢، مغني المحتاج ٤/ ٤٦٤ طبع الحلبي ١٣٧٧هـ

<sup>(</sup>٢) لب اللباب ص٥٥٥ ـ المطبعة التونسية بتونس ١٣٤٦هـ

<sup>(</sup>١) تهذيب الفروق ٢٢٢/٤ بهامش الفروق ـ مطبعـة عيسى الحلبى بمصر ـ الطبعة الأولى ١٣٤٦هـ.

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ١٢٦/١

<sup>(</sup>٣) السوجيسز للغزالي ٢/ ٢٦٠ مطبعة الآداب ١٣١٧ه.، المنهساج ومغني المحتساج ٤/ ٤٦٤ طبع الحلبي ١٣٧٧ه.، قواعد الأحكام ٢/ ٣٧ دار الشرق للطباعة بالقاهرة ١٣٨٨ه.، شرح المحلي ٤/ ٣٣٦ مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٥٦م، حاشية الباجوري ٢/ ٤٠١ مطبعة السعادة الطبعة الأولى ١٩١٠م

يكونا مستفادين من أصل واحد، أومن أصلين في قوة واحدة، كان كل من الطرفين مدعيا مكلفا بالبينة، فقد ورد في كتاب الأم ما نصه: إذا ادعى رجل على رجل أنه أكراه بيتا من دار شهرا بعشرة، وادعى المكتري أنه اكترى الدار كلها ذلك الشهر بعشرة، فكل واحد منها مدع على صاحبه، وعلى كل واحد منها البينة. (1)

ويظهر مما تقدم أن الشقة ليست بعيدة بين المعيار الذي قال به المالكية من أجل التمييز بين المدعي والمدعى عليه، وبين المعيار الذي قال به الشافعية، بل إنها يكادان يتشابهان، والخلاف بينها منحصر في التطبيق، وذلك عندما يتعارض أمران من أمور الظاهر: فالشافعية يرون الأصل أقوى منابع الظهور غالبا، والمالكية يرون أن ذلائل الحال من عرف وقرائن أقوى من ذلك، وكل منها قدم الأقوى في نظره، وجعل مخالفه مدعيا وعليه البينة.

11 ـ الاتجاه الثاني: ما ذهب إليه معظم فقهاء المنفية، وبعض فقهاء المذاهب الأخرى، وهو تعسريف المدعي بأنه: من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، والمدعى عليه: من إذا تركها يجبر عليها. (٢) ومثله قول الحنابلة، إلا أنهم

ذهبوا إلى اشتقاق تعريف المدعي والمدعى عليه من تعريف الدعوى نفسها: فالمدعى ـ عندهم ـ هومنشيء المدعوى، والمدعى عليه هومن توجهت ضده المدعوى، ولذلك قال بعضهم: المدعي هومن يضيف إلى نفسه استحقاق شيء على الأخروإذا سكت ترك، والمدعى عليه هو من يضاف استحقاق شيء عليه وإذا سكت لم يترك. (١) وقال بعضهم: المدعي هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه من يطالب عنيه بحق يذكر استحقاقه عليه، والمدعى عليه من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه. وقال آخرون: المدعي هو من يلتمس قبل غيره لنفسه عينا أو دينا أو حقا، والمدعى عليه هو من يدفع ذلك عن نفسه. (٢)

الفائدة المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

17 - أهم ما يستفاد من معرفة المدعي والمدعى عليه عبء عليه هو تعيين الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات، والطرف الذي لا يكلف إلا باليمين عند عدم وجود بينة تشهد للطرف الأول. وهذا الأمر هو مدار القضاء وعموده، إذ بعد تحققه لا يبقى على القاضي سوى تطبيق القواعد المعروفة في البينات والترجيح. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: «أيها رجل عرف سعيد بن المسيب أنه قال: «أيها رجل عرف

<sup>(</sup>١) الأم ٦/ ٢٤١ ـ المطبعة الأميرية ببولاق ـ الطبعة الأولى ١٣٢٤هـ

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٧ / ٣١، وبدائع الصنائع ٦ / ٣٢٤، وتبيين الحقائق ٤/ ٢٩١، وتبصرة الحكام ١ / ١٧٤، والوجير ٢ / ٢٦٠، والمغني ٩/ ٢٧٢

<sup>(</sup>١) المغني ٩/ ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٤/ ٢٢٧، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٤

المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينها». (١)

وإنها جعلت البينة على المدعي، لأن جانبه ضعيف، إذ هويريد تغيير الحال المستقربها يزعمه، وفي هذا يقول ابن رشد: «فالمعنى الذي من أجله كان القول للمدعى عليه، هو أن له سببا يدل على صدقه دون المدعي في مجرد دعواه، وهو كون السلعة بيده إن كانت الدعوى في شيء بعينه، أو كون ذمته بريئة على الأصل في براءة الذمم إن كانت الدعوى فيها في ذمته. والمعنى الذي وجب من أجله على المدعي إقامة البينة على دعواه هو تجرد دعواه من سبب يدل على صدقه فيها يدعيه.

#### مكان الدعوى:

١٣ ـ الكلام في مكان الدعوى يقتضي بيان
 أمرين: الأول: المجلس الذي ترفع فيه

الدعوى وتنظر فيه، وهو ما يسمى بمجلس القضاء.

والثاني: القاضي المختص بنظر الدعوى.

## أولا: مجلس القضاء:

11 - الأصل أن جميع الأمكنة صالحة لتلقي المتنازعين والنظر في خصوماتهم، وليس منها شيء يحرم فيه ذلك، إلا إذا ترتب عليه إهدار حق أو فعل محرم، كما لو استخدم القاضي ملك إنسان من أجل القيام بإجراءات التقاضي من غير الحصول على إذنه.

ولكن نص الفقهاء على صفات وخصائص يستحب توافرها في الأماكن التي ترفع فيها المدعاوى، ويفصل فيها بين الخصوم. ويمكن إرجاع هذه الصفات والخصائص إلى أمرين: الأول: أن تكون بحيث توفر التيسير على جميع الناس في السوصول إليها، والاهتداء إلى موضعها، وأن تكون بحيث يتوخى العدل والإنصاف بين الناس فيها يبذلونه من الجهد للوصول إليها. (1)

الشاني: أن تكون بحيث توفر الاستقرار النفسي والراحة الجسدية للناس الذين يقصدونها للتقاضي، وللقضاة الذين يتخذونها مجلسا للقيام بوظائفهم.

ويـنبني على الأمــر الأول أن يكــون مجلس

<sup>(</sup>١) المقدمات الممهدات ٢/ ٣١٨ ـ مطبعة السعادة بمصر ـ الطبعة الأولى ١٣٢٥هـ

<sup>(</sup>Y) المقدمات المهدات ٢/ ٣١٦ \_ ٣١٧

<sup>(</sup>٣) حديث: ولسويعطى النساس بدعسواهم لذهب دماء قوم وأمسوالهم». أخسرجسه البخساري (الفتسع ٢١٣/٨ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٤/ ٣٨٧ طبع الحلبي ١٣٧٧هـ

القضاء في وسط البلد الذي يختص به، بحيث يصل إليه كل قاصد للتقاضي، ويستحب أن يكون في مكان بارز، وليس في موضع مستتر غير مشهور، حتى وإن أقام القاضي على بابه من يأذن للناس بالدخول عليه، لأنه لا يظهر جلوسه به، ولا يهتدي إليه الغرباء. (١)

وينبني على الأمر الثاني أن يكون مجلس

القضاء فسيحا لا يتأذى الحاضرون بضيقه، وأن يكون نزها لا يؤثر فيه الحروالبرد والغبار والدخان وغير ذلك، ويجلس القاضي للصيف حيث يليق به، وللرياح والشتاء حيث يليق. (٢) وللفقهاء اختلافات وتفصيلات فيها يتعلق بمجلس القضاء من اتخاذ البواب والحاجب، واتخاذ المسجد مجلسا للتقاضي وغير ذلك، وينظر في مصطلح: (قضاء، ومسجد، وحاجب ج ٢٤٤/١٦).

ثانيا : القاضي المختص بنظر الدعوى: ١٥ ـ لا خلاف في أنــه إذا كان في الـبــلد قاض

واحد يختص بالطرفين فإنه هو الذي ترفع إليه الدعوى. أما إذا تعدد القضاة، واستقل كل بمحلة يختص بالقضاء بين أهلها، ولا يتعداها إلى غيرها، فقد اختلف الفقهاء في تحديد القاضي المختص بنظر الدعوى على الأراء الآتية.

17 - السرأي الأول: أن السدعسوى ترفع إلى القاضي الذي يختاره المدعي. وإلى هذا ذهب أبو يوسف من الحنفية ومعظم فقهاء الشافعية والحنابلة. (١) وهو قول المالكية إذا تعدد القضاة في نطاق بلد واحد، وكان المتنازعان من أهل هذا البلد. (٢)

واحتج أصحاب هذا الرأي بأن المدعي هو الذي لا يجبرعلى الخصومة، بحيث إذا تركها ترك وشأنه، فهو المنشىء للخصومة، فيعطى الخيار: إن شاء أنشأها عند قاضي مكانه هو، وإن شاء أنشأها عند قاضي مكان خصمه، فلأن الحق له في الدعوى جعل الحق له في تعيين القاضي . (٣)

<sup>(</sup>۱) درر الحكمام وحاشية الشرنبلالي عليه ٢/ ٢٠٦، المنهاج ومغني المحتاج ٤/ ٣٨٧ طبع الحلبي ١٣٧٧هـ. القوانين الفقهية ص ٢٨٤، أسهل المدارك ٣/ ١٩٩ ـ مطبعة عيسى الحلبي ـ الطبعة الأولى، المهذب ٢/ ٢٩٣ طبع دار إحياء الكتب العربية، الفروع ٣/ ٧٩٣ ـ مطبعة المنار بمصر ١٣٣٩هـ.

<sup>(</sup>٢) المهـذب ٢٩٣/٢ طبع دار إحياء الكتب العربية، المنهاج ومغنى المحتاج ٤/ ٣٩٠ ـ طبع ١٣٧٧هـ.

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ۱۹۳/۷ \_ مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر ۱۹۳۳هـ، نهاية المحتاج ۱۸/۸۸ \_ المطبعة البهية المصرية ۱۹۳۶هـ، حاشية المسرواني وحاشية العبادي على تحفة المحتاج ۱/۱۱۹، القواعد لابن رجب ص۲۲۳ \_ الطبعـة الأولى ۱۹۳۳م، منتهى الإرادات القسم الشاني ص٥٧٥، غاية المنتهى ٣/ ٤٣١

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٦٤

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٤/ ١٣٥، كشاف القناع ٤/ ١٧٢، =

1۷ ـ الرأي الثاني: أن الحق في تعيين القاضي الذي ينظر في الدعوى يكون للمدعى عليه لا للمدعي، وإلى هذا الرأي ذهب محمد بن الحسن، وهو المفتى به في المذهب الحنفي.

ويستند هذا الرأي إلى أن المدعى عليه يدافع عن نفسه، والمدافع يطلب السلامة لنفسه، والأصل براءة ذمته، والظاهر يشهد له، فأخذه إلى من يأباه لريبة يثبت عنده ربها يوقعه في ارتباك يحصل له، فيؤدي ذلك إلى إثبات ما ليس في الحقيقة ثابتا في ذمته، فالأولى مراعاة جانبه بالنظر إليه واعتبار اختياره، لأنه يريد المدفع عن نفسه، وخصمه يريد أن يوجب عليه، ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها. (1)

ويسرى بعض علماء الحنفية أن مذهب محمد بن الحسن ليس ما تقدم، وإنها العبرة عنده في تعيين القاضي الذي ترفع إليه الدعوى وينظر فيها هي لمكان المدعى عليه، وأن قاضي هذا المكان هو المختص فيه، فليست العبرة لاختيار المدعى عليه، وإنها لمكانه. (٢)

١٨ ـ الرأي الثالث: وهوما ذهب إليه المالكية،

(١) الدر المختار مع تكملة الحاشية ٧/ ٤٠١، البحر الرائق

تكملة حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٠١ المطبعة العثهانية

فقد اتفقوا مع الشافعية وأبي يوسف في أن الاختيار يكون للمدعي في تحديد القاضي المختص بنظر الدعوى في حالة تعدد القضاة في نطاق البلد الواحد. إلا أنهم اختلفوا معهم في تحديده عندما يتعدد القضاة، وتتعدد البلاد، واختلفت آراؤهم في ذلك باختلاف المدعى به أيضا على النحو الأتي:

١ - ففي دعاوى الدين، اتفقوا على أن الدعوى
 تنظر في المكان الذي يتعلق فيه الطالب
 بالمطلوب. (١)

ومعنى هذا أن مدعي الدين له أن يختار من يشاء من القضاة إذا كان هو وخصمه في بلد واحد، وتعدد قضاته، وكانوا مستقلين بالنظر في جميع أنواع الدعاوى. فإن لم يكونا في بلد واحد فللمدعي أن يتعلق بخصمه في أي مكان يجده، ويطالب بحقه عند قاضي ذلك المكان.

٢ - وفي دعاوى العين ينظر: إن كان المتخاصهان
 من بلدين مختلفين، وكلاهما في ولاية قاض
 واحد، فإن الدعوى ترفع إلى ذلك القاضي في
 مجلس قضائه، سواء أكان في بلد المدعي أم في
 بلد المدعى عليه، وحيثها كان المدعى به. (٢)

۱۳۲۷هـ.

<sup>(</sup>۱) التاج والإكليسل ومواهب الجليسل ٢/ ١٤٦، الخرشي ٧/ ١٧٤، المعقد المنظم للحكام ٢/ ٢٠١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٦٤ (٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٦٤

<sup>(</sup>٢) الفواكه البدرية ص٧٦، البحر الرائق ١٩٣/٧

وأما إذا كان كل منهما في ولاية قاض، فعندهم في ذلك قولان:

القول الأول: وهو لابن الماجشون كها نقل عنه ابن حبيب، وفيه ذهب إلى أن الدعوى ينبغي أن ترفيع إلى القاضي الموجود في محل الشيء المدعى. (1) فإذا رفعت إليه الدعوى فإنه يسمع بينة المدعي، ويضرب لمن عنده الحق المدعى أجلاحتى يأتي، فيدفع عن نفسه، أو يوكل له وكيلا يقوم عنه بالخصومة في ذلك. (٢) ونقل فضل بن سلمة أن هذا الرأي ذهب إليه سحنون وابن كنانة. (٣)

القول الشاني: وهوقول مطرف وأصبغ، ويريان أن الدعوى إنها ترفع إلى قاضي موضع المدعى عليه، ولا يلتفت إلى موضع المدعي ولا موضع المدعى به. (أ) وهذا هو المشهور في المذهب المالكي، وقد نقله فضل بن سلمة عن ابن القاسم، ونقل بعضهم أن هذا هو عمل أهل المدينة، (أ) غيرأنهم قالوا: إن من حق

المدعي أن يبدأ بقاضي محلته، فيرفع إليه أمره، ويثبت عنده بينته، ثم يكتب قاضيه إلى قاضي محلة المدعى عليه بذلك، فيأخذ المدعى كتاب قاضيه ليقدمه إلى قاضى المدعى عليه، وإن شاء وكل غيره، وأرسله بالكتاب، فإذا قدم المدعى أووكيله إلى قاضي المدعى عليه سلمه كتاب قاضيه، فإن ثبت عنده، قرأه على المدعى عليه، وسأله المخرج من ذلك إن كان له مخرج، وإلا أنفذ الحكم عليه. أما إذا لم يفعل المدعي ذلك وإنها قدم مباشرة إلى قاضى المدعى عليه، فإن كانت بينته معه، نظرت الدعوى، وطلب من المدعى عليه المخرج. أما إذا أعلمه المدعي أن بينته في مكان الشيء المدعى، كتب إلى قاضي محلة ذلـك الشيء، وطلب منـه تزويـده بالبينة. وفي جميع الأحوال يعطى المدعي أو المدعى عليه المدة الكافية لتحضير الحجج والبينات.

غيرأن أصبغ استثنى من ذلك ما لووجد المدعي خصمه في محلته أو محلة ذلك الشيء المدعى، وتعلق به في المكان الذي وجده فيه، فإن القاضي الذي ينظر في المدعوى في هذه الحال هو قاضي المكان الذي تعلق به فيه.

تلك الآراء في تحديد القاضي المختص بنظر الدعوى معتبرة عند أصحابها فيها إذا تميز المدعي

 <sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ٤/ ١٦٤ مطبوع على هامش حاشية
 الدسوقي، تبصرة الحكام ١/ ٨٤

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي ٤/ ١٦٤

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ١/ ٨٤

<sup>(</sup>۱) التساج والإكليسل ومسواهب الجليسل ٦/ ١٤٦، الخرشي ٧/ ١٧٤، تبصرة الحكيام ١/ ٨٤، العقد المنظم للحكيام ٢/ ٢٠٠، حاشية الدسوقي ٤/ ١٦٤

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٦٤

<sup>(</sup>٣) تبصرة الحكام ١/ ٨٤

من المسدعى عليه. ولكن قد يكون كل من المسرفين مدعيا ومدعى عليه في آن واحد، وذلك كاختلافها في قسمة الملك، أو كما إذا اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداق اختسلاف يوجب تحالفها، ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق أحد تلك الآراء السابقة، وإنها ترفع الدعوى إلى أقرب القضاة من المتخاصمين، فإن تساويا في المسافة أقرع بينها، فمن خرجت له القرعة كان القول له في تعيين القاضى المختص. (1)

الرأي الرابع: وهو قول ضعيف في المذهب الحنبلي، هو منع المتنازعين من التقاضي إلى أن يتفقا على قاض معين. (٢) وإنها ضعفه فقهاء الحنابلة لأنه قد يؤدي إلى ظلم أحد الطرفين، إذ لابد من أن يكون أحدهما محتاجا إلى رفع المدعوى أكثر من الآخر، وغالبا ما يكون هذا المحتاج هو المدعي، وبذلك تتاح للآخر الفرصة في التعنت والعناد إذا طلب منه الاتفاق على قاض معين.

# أنواع الدعاوي :

١٩ ـ للدعاوى تقسيمات مختلفة ، وأنواع كثيرة

#### يعود معظمها إلى اعتبارين:

الاعتبار الأول: يعبود إلى مدى صحبة الدعباوى، وهذا بدوره يعود إلى مقدار توفر الشروط الشرعية فيها.

الاعتبار الثاني: يعود إلى تنوع الشيء المدعى.

# أنواع الدعاوي باعتبار صحتها:

۱۰۰ - أولا: الدعوى الصحيحة: وهي الدعوى المستوفية لجميع شرائطها، وتتضمن طلبا مشروعا. وهذه الدعوى يترتب عليها جميع أحكامها، فيكلف الخصم بالحضور، وبالجواب إذا حضر، وتطلب البيئة من المدعي إذا أنكر خصمه، وتوجه اليمين إلى المدعى عليه إن عجز المدعى عن البيئة.

۲۱ ـ ثانيا: الدعوى الفاسدة: وهي الدعوى التي استوفت جميع شرائطها الأساسية، ولكنها ختلة في بعض أوصافها بصورة يمكن إصلاحها وتصحيحها، كأن يدعي شخص على آخر بدين، ولا يبين مقداره، أو يدعي عليه استحقاق عقار، ولا يبين حدوده. وترجع أسباب الفساد في الدعوى إلى تخلف أحد شرطين هما:

أ ـ شرط المعلومية: معلومية المدعى، كما في المثالين السابقين، أو معلومية سبب الاستحقاق فيما يشترط فيه ذكره من الدعاوى.

<sup>(</sup>۱) حاشية الشرواني وحباشية العبادي على تحفة المحتاج 
۱۰ / ۱۱۹، منتهى الإرادات ـ القسم الثاني ص٥٧٥، 
كشاف القناع ٤/ ١٧٢، القواعد لابن رجب ص٣٦٣، 
٣٦٤

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٦٩ مطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الثانية ١٩٣٦هـ - ١٩٦٦م

ب ـ الشروط المطلوبة في التعبير المكون للدعوى، كما لوكانت الدعوى في طلب عين من الأعيان، ولم يذكر المدعي فيها أنها بيد المدعى عليه، أو يكون مترددا في الألفاظ التي يستعملها، كأن يقول: أشك أو أظن أن لي على فلان ألف درهم مشلا. ففي جميع هذه الحالات لا ترد الدعوى، وإنها يطلب من المدعي إكمال ما ينقصها، فإن فعل ذلك نظرت دعواه، وطلب الجواب من خصمه، وإلا فترد الى أن يصححها. (1)

وهذا الاصطلاح في تسمية هذه الأنواع من الدعاوى بالفاسدة اختص به فقهاء الحنفية. غير أن فقهاء الشافعية ذكروا هذا النوع من الدعاوى، وجعلوا له الأحكام ذاتها، إلا أنهم يسمونها بالدعاوى الناقصة. والدعوى الناقصة عندهم هي: كل دعوى يفتقر الحاكم في فصل الخصومة معها إلى شيء آخر. (٢) وقد جعلوا الدعوى الناقصة على ضربين: ناقصة الصفة وناقصة الشرط:

أما ناقصة الصفة فهي الدعوى التي لم يفصل المدعي فيها أوصاف الشيء المدعى اللازم ذكرها، كأن يهمل ذكر حدود العقار المدعى، أو

مقدار الدين، وفيها يجب على القاضي أن يسأل المدعي عن النقص، فإن أكمله صحت الدعوى وإلا فلا.

وأما ناقصة الشرط فيقصدون بها دعوى النكاح التي لا يذكر فيها الولي والشهود. (١) ولا يختلف حكم هذه الدعاوى عند المذاهب الأخرى عها ذهب إليه الحنفية والشافعية.

وهناك نوع من الدعاوى عند فقهاء المالكية تكون ناقصة في حكمها لنقصان شرط من شروطها. وهذه هي الدعاوى التي ينقصها حصول خلطة أو معاملة بين المدعي والمدعى عليه عليه، فإنها تسمع، ولكن المدعى عليه لا يطالب باليمين إذا عجز المدعي عن إثباتها بالبينة. والفرق بين هذا النوع والدعوى الفاسدة بالمعنى السابق، أن هذه الدعوى صحيحة في ذاتها، وتترتب عليها أحكامها جميعها إلا اليمين. والشرط الناقص فيها لا يمكن استكماله خلافا للدعوى الفاسدة.

٢٢ ـ ثالثا: الدعوى الباطلة: وهي الدعوى غير الصحيحة أصلا، ولا يترتب عليها حكم،
 لأن إصلاحها غير ممكن. وتعود أسباب البطلان في الدعاوي إلى فقد أحد الشروط الأساسية المطلوبة فيها. ومن أمثلة الدعوى الباطلة

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۰۱/۸۱، تبصرة الحكام ۱۰۱/۱، تحفة المحتاج ۲۹۷/۱۰، المغني ۹/۸۸

<sup>(</sup>٢) أدب القضاء للغزي ق١٠ أ- محطوط بدار الكتب (٩٠٧ فقه شافعي).

<sup>(</sup>١) الحــاوي للماوردي جـ١٣ ق ٤٥ بـ خطـوط بدار الكتب المصرية (٥٠١ فقه شافعي)

الدعوى التي يرفعها الشخص، ولا يكون له في رفعها صفة، كأن يكون فضوليا، فلا تسمع دعواه وتكون باطلة. وكذلك الدعوى المرفوعة عنى على من ليس بخصم، والدعوى المرفوعة عن ليس له أهلية التصرفات الشرعية، والدعوى التي لا تستند إلى حق ولوفي الظاهر، كمن يطلب في دعواه الحكم على آخر بوجوب إقراضه مالا لأنه معسر، ودعوى ما ليس مشروعا، كدعوى المطالبة بثمن خمر، أو خنزير، أو ميتة. وقد تسمى هذه الدعاوى عند غير الحنفية

وقد تسمى هذه الدعاوى عند غير الحنفية بالدعاوي الفاسدة، وهو اصطلاح عام عندهم يدخل تحته جميع الدعاوى المختلة في أية ناحية من نواحيها الأساسية، وقد صنفها الماوردي من علماء الشافعية إلى صنفين:

الصنف الأول: ما عاد فساده إلى المدعي، وذلك كمسلم ادعى نكاح مجوسية، فهذه دعوى باطلة لامتناع مقصودها في حق المدعى.

الصنف الشاني: ما عاد فساده إلى الشيء المدعى، وجعل هذا الصنف على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: دعوى ما لا تقر اليد عليه، كالخمر والخنزير.

الضرب الشاني: دعوى ما تقرعليه اليد، ولا تصح المعاوضة عنه، كجلد الميتة والساد النجس، فهذه تقرعليها اليد، للانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، وبالساد في الزروع والشجر،

فإذا توجهت الدعوى إلى شيء من هذا، لم يخل من أن يكون باقيا أو تالفا، فإن كان تالفا كانت الدعوى باطلة، لأنه لا يستحق بتلفها مثل ولا قيمة، وإن كانت باقية لم يخل أن يدعيها بمعاوضة أو بغير معاوضة، فإن كانت الأولى، كأن يدعيها بالابتياع، كانت الدعوى باطلة، ولا أن يكون قد دفع ثمنها، فتكون دعواه متوجهة إلى الثمن إن طلبه، ويكون ذكر ابتياعها إخبارا عن السبب الموجب لاسترجاع الثمن. أما إذا ادعاها بغير معاوضة، فقد صحت دعواه من أحد ثلاثة أوجه: دعوى هبتها، ودعوى هبتها، ودعوى هبتها،

الضرب الثالث: دعوى ما تقر اليد عليه ملكا، ولا يجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك، وهذا كالوقف، فالدعوى فيه على المالك فاسدة، ولا يجوز أن يسمعها القاضي على مالك، لاستحالة انتقاله عن ملكه إلى ملك غيره. (١)

۲۳ ـ الدعاوى المنوع سهاعها: وهذه الدعاوى صحيحة في أصلها، وإنها منع القضاة من سهاعها، لاقتضاء المصلحة ذلك، وهذه كدعوى ما تقادم زمانه في يد المدعى عليه أو ذمته، قال في الدر المختار: (القضاء مظهر لا مثبت، ويتخصص بزمان ومكان وخصومة،

<sup>(</sup>١) الحاوي للماوردي ج١٣ ق ٤٤ب، ١٥ أ

حتى لوأمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خس عشرة سنة ، فسمعها لم ينفذ) قال ابن عابدين: (سلاطين آل عثمان يأمرون قضاتهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خس عشرة سنة سوى الوقف والإرث، ونقل في الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد النهي المذكور، لكن هل يبقى النهي بعد موت السلطان الذي نهى بحيث لا يحتاج بعده إلى نهي جديد؟ أفتى في الخيرية بأنه لابد من تجديد النهي ، ولا يستمر. . .) . (1)

وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان إنها هو للنهي عنه من السلطان، فيكون القاضي معزولا عن سماعها ، لما تقدم من أن القضاء يتخصص بالزمان، فإذا أمر السلطان بسماعها بالرغم من مرور الزمان عليها فإنها تسمع، والغرض من النهي قطع الحيل والتزوير، وعدم سماع القاضي لها إنها هوعند إنكار الخصم، فلو اعترف تسمع، إذ لا تزوير مع الإقرار.

وعدم سماعها لا يكون إلا حيث يتحقق تركها المدة المقررة، فلوادعى المدعي في أثنائها، لم يمنع من سماع دعواه ثانية، ما لم يكن بين الدعوى الأولى والثانية هذه المدة، وشرط المدعوى القاطعة للمدة أن تكون في مجلس القاضي، فلوأن شخصا ترك دعواه مدة خمس

عشرة سنة ولم يدًّع عند القاضي، بل طالب خصمه بحقه مرارا في غير مجلس القاضي، فمقتضى ما تقدم أن لا تسمع دعواه. وترك الدعوى إنها يتحقق بعد ثبوت حق طلبها، فلو مات زوج المرأة، أو طلقها بعد عشرين سنة مثلا من وقت النكاح فلها طلب مؤخر المهر، لأن لا من وقت النكاح. ومثله ما لو أخر المدعي لا من وقت النكاح. ومثله ما لو أخر المدعي دعواه مدة التقادم لإعسار المديون، ثم ثبت يساره بعد ذلك، فتحسب المدة من وقت ثبوت اليسار. (١)

أنواع الدعاوى باعتبار تنوع الشيء المدعى:

74 - المدعى في الدعوى لا يخلومن أن يكون أحد الحقوق التي قررها الشارع، وهذه الحقوق تعود في مجملها إما إلى حفظ النوع الإنساني وبقاء النسل وما يتبع ذلك، وإما إلى حفظ الفرد الإنساني وما يتبعه من حفظ عرضه وعقله ودينه وغير ذلك.

وقد شرعت الدعاوى من أجل حماية هذه الحقوق، فتتنوع بتنوعها، وذلك من جهات مختلفة:

٢٥ \_ أولا: المدعى قد يكون فعلا محرما وقع من

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٣٤٣/٤

<sup>(</sup>٢) العناية ٦/ ١٣٧ بهامش فتح القدير ـ مطبعة مصطفى محمد ١٣٥٦ هـ.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٣٤٢/٤ ـ مطبعة مصطفى الحلبي ١٣٨٦

شخص ويوجب عقوبته، كالقتل، أوقطع الطريق، أو السرقة، أو غير ذلك من أسباب العدوان، وقد لا يكون كذلك، بأن يدعي شخص عقدا من بيع، أو قرض، أو رهن، أو غيرها. فيتفرع على ذلك تقسيم الدعاوى إلى قسمين رئيسيين هما: دعاوى التهمة، ودعاوى غير التهمة.

وفائدة هذا التقسيم تظهر في الإنجراءات وطرق الإثبات المتبعة في كل من القسمين: ١ - فإن بعض دعاوى التهم والعدوان لا يثبت إلا بنصاب معين من الشهود يزيد على النصاب المطلوب في الدعاوى الأخرى. وكثير منها لا يثبت بالنكول إذا صدر من المدعى عليه.

٢ - ثم إن كثيرا من الفقهاء قد أجازوا في حق المتهم في دعاوى التهمة أساليب من الإجراءات
 لا يجوز اتخاذها في الدعاوى الأخرى، وذلك
 كحبس المتهم إذا كان عمن تلحقهم التهمة المنسوبة إليه، أو كان مجهول الحال. (١)

۲۲ ـ ثانیا: المدعی إما أن یکون عینا، أو دینا،
 أوحقا شرعیا محضا. وبناء على ذلك يمكن
 تصنيف الدعاوى إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: دعاوى العين: وهي التي يكون محلها عينا من الأعيان، والعين إما أن تكون عقارا فتسمى بدعوى العقار، أو تكون منقولا فتسمى دعوى المنقول.

(١) تبصرة الحكام ١٥٣/٢، ١٥٩ - ١٥٩

الصنف الشاني: دعاوى الدين: وهي ما يكون علها دينا في الذمة، مهم كان سبب هذا الدين، سواء أكان عقد قرض، أم ثمن مبيع، أم ضمانا لشيء أتلفه المدعى عليه.

الصنف الشالث: دعاوى الحقوق الشرعية: ويقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها الحقوق الأخرى التي لا تدخل في زمرة الأعيان ولا زمرة الخرى التي لا تدخل في زمرة الأعيان ولا زمرة السديون، وليس لها خصائصها من قابلية الانتقال بعوض أو بغيره، ومعظمها يتعلق بالحقوق العائلية من نسب ونكاح وحضانة وغير ذلك. ومنها دعاوى الشفعة . (١)

ويستفاد من هذا التصنيف لأنواع الدعاوى أمران هما:

1 - معرفة الخصم الذي توجه إليه الدعوى، فقد وضع الفقهاء قواعد - سيأتي ذكرها - لتعيين المدعى عليه في كل صنف من تلك الأصناف، وجعلوا لكل نوع قاعدة خاصة، لمعرفة من هو الخصم في الدعوى.

٢ - معرفة الطريقة التي يعلم بها المدعى في كل نوع، فجعلوا لمعلومية المدعى في دعاوى الدين قاعدة عامة، وكذلك لدعاوى العين، ودعاوى الحقوق المحضة. وفي كل مرة يريد القاضي تحديد الشيء المدعى في الدعوى ينبغي عليه أن يعرف من أي صنف هي.

<sup>(</sup>١) أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٥٤ ـ ط دار الكتب الحديثة ـ الكويت

٧٧ ـ ثالثا: المدعى قد يكون حقا أصليا، وقد يكون يدا وتصرفا، وبناء عليه تنقسم الدعاوى إلى قسمين: دعاوى الحق، ودعاوى الحيازة أو دعاوى وضع اليد، وفي الأولى يطلب الحكم بالحق الأصلي، وهوحق الملك وما يتفرع عنه من الحقوق، ويطلب في الثاني الحكم بوضع اليد على العين محل الدعوى.

والحيازة مصلحة يرعاها الشارع ويحميها إلى أن يتبين ارتكازها على سبب باطل، فلا يعترف بها عندئذ وإن طالت. ولذلك صرح كثير من الفقهاء بأن اليد أو (الحيازة) حق مقصود للإنسان، (١) فيصح أن تطلب بالدعوى، سواء أطلب الحكم بها أم طلبت إعادتها لمن سلبت منه، أم طلب دفع التعرض لها أم غيرذلك. ومن الدعاوى التي شرعت لهذا الغرض:

۲۸ ـ أ ـ دع ـ وى دف ع التعرض : والتعرض المقصود في هذا المقام هو أن يحاول غير ذي حق الاستيلاء على ما هولغيره بالقهر والغلبة ، أو بالاستعانة بقضاء القاضي ، فيرفع صاحب الحق دع وى يطلب بها من عترضه له إن لم يستطع دفعه بنفسه .

وقد قرر فقهاء الشافعية أن التعرض هوكل ما يستضربه صاحب الحق المدعى: إما بمد اليد إلى ملكه، أوبها يمنعه من التصرف فيه، أو

بملازمته عليه وقطعه عن أشغاله. (١)

وقد أجاز الفقهاء هذه الدعوى مهماكان علها عقارا أو منقولا، (٢) بل ذهب الشافعية إلى جوازها لدفع تعرض موجه إلى ذمة شخص آخر، كأن يطالبه بدين يدعيه في ذمته، فيتضرر من هذه المطالبة، كأن يلازمه في نفسه أويشنع عليه في جاهه، أوغير ذلك. أما إذا كانت مطالبته لا تضره، فإنها لا تصح دعوى دفع التعرض منه. (٣)

وتختلف هذه الدعوى عن دعوى قطع النزاع بان هذه الأخيرة عبارة عن طلب إنسان غيره عند القاضي بدون أن يعارضه في شيء يضره، ويقول للقاضي: بلغني أن فلانا يريد منازعتي وخاصمتي، وأريد قطع النزاع بيني وبينه، فأطلب إحضاره، حتى إذا كان له علي حق فليبينه أمامك بالحجة، وإلا فليعترف أني بريء من كل حق يدعيه، فهذا القول لا يسمع منه، لأن المدعي لا يجبر على الخصومة. (3)

۲۹ ـ ب ـ دعـوى اسـترداد الحـيـازة: يجوز

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٧/ ٣٥، العناية ٦/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧، الشرح الصغر ٤/ ٣٢٠

<sup>(</sup>۱) الحساوي للماوردي ج ۱۳ ق٤٤ ب، الأشبساه والنظسائسر للسيوطي ص٧٠٥ - ٥٠٨ - طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٧/ ١٩٤، الحاوي جـ ١٣ ق ٤٤ ب، المغني ٩/ ٨٥

<sup>(</sup>٣) الحاوي جـ ١٣ ق ٤٤ ب

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق ٧/ ١٩٤

لصاحب اليد المحقة أن يطلب من القاضي إعادة حيازته المغصوبة منه بالقهر أو الحيلة أو الخداع، فلمالك العين أو مستعيرها أو مستأجرها أو مرتهنها أن يرفع الدعوى لاسترداد ما سلب منه، إلا إذا كان سالب الحيازة محقا فيما فعل فيقضى له بحقه وحيازته.

# شروط الدعوى :

٣٠ يشترط لصحة الدعوى جملة شروط بعضها في القول الذي يصدر عن المدعي يقصد به طلب حق لنفسه، وبعضها في المدعي والمدعى عليه، وبعضها في المدعى به، وبعضها في ركن الدعوى.

أولا: ما يشترط في القول الذي يصدر عن المدعي ويطلب به حقا لنفسه:

يشترط في هذا القول عدة شروط، وهي: ٣١ ـ الشرط الأول: أن لا تكون الدعوى مناقضة لأمر سبق صدوره عن المدعي. (١) والتناقض في اصطلاح الأصوليين تقابل

(۱) المبسوط ۱/ ۹۲، بدائسع الصنائع ۲/ ۲۲۳ ـ ۲۲۳، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۷ ـ المطبعة الحسينية بمصر ۱۳۲۲هـ، القوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۹، تبصرة الحكام ۱/ ۱۳۲ ـ ۱۳۷، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ۱۳، تحفة المحتاج ٤/ ۲۹، مغني المحتاج ٤/ ۱۱، طبع سنة ۱۳۷۷هـ، الفروع ۳/ ۸۰۸، غاية المتنهى ۲/ ۲۰۳، كشاف القناع ۲/ ۳۰۲

الـدليلين المتسـاويين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه . (١)

والمقصود به في هذا المقام أن يسبق من المدعي ما يعارض دعواه بحيث به يستحيل الجمع بين السابق واللاحق، (٢) وذلك كما لو ادعى شخص أن هذه الدار وقف عليه، ثم ادعاها لنفسه أو لغيره، فلا تقبل لوجود التناقض بين الدعويين، إذ الوقف لا يصير ملكا. (٣)

والتناقض المانع من سماع الدعوى قد يقع من المدعي في الدعوى الأصلية، كما لوطلب شخص شراء شيء من غيره، أو هبته منه، أو ايداعه عنده أو إجارته له، ثم ادعى ملكية هذا الشيء، وكما لوخطب رجل امرأة يريد نكاحها، ثم ادعى أنه زوجها. (ئ) وقد يقع من المدعى عليه في دفع من المدفوع التي يقدمها، كما لو ادعى شخص على آخر وديعة، فأنكرها المدعى عليه، فأقام المدعى البينة على الأيداع، فدفع المدعى عليه بردها أو هلاكها،

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون المجلد الثاني ص١٤١٣

<sup>(</sup>٢) الفواكه البدرية ص٨٩

<sup>(</sup>٣) درر الحكـام وحــاشية الشرنبلالي ٢/ ٣٥٥، تنوير الأبصار والدر المختار ص٧/ ١٨

<sup>(</sup>٤) جامع الفصولين ١/ ١٤٩ ـ المطبعة الأزهرية ـ الطبعة الأولى ١٣٤٠هـ، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٣٤٤

فلا يقبل دفعه، لتناقضه مع إنكاره السابق. (١)

ويجمع هذه الأمثلة وأشباهها أن من ادعي عليه بحق من الحقوق فجحد أن يكون عليه شيء، فلها خاف أن تقوم عليه البينة بذلك أقر به وادعى فيه وجها من وجوه الإسقاط، لم ينفعه ذلك ولم يقبل منه. (٢)

ولا يتحقق التناقض المانع من سماع الدعوى إلا بشروط هي :

٣٧ - أ - أن يكون الأمران المتناقضان (وهما السدعوى وما صدر قبلها من قول أو فعل صادرين عن شخص واحد، وهو المدعي، أو عن شخصين هما في حكم الشخص الواحد، كما هو الحال في الوكيل والموكل، والوارث كما هو الحال في الوكيل ادعى عينا لموكله، وكان والمورث. فلو أن الوكيل ادعى عينا لموكله، وكان هذا الموكل قد سبق منه إقرار بأن تلك العين ليست له، وإنها هي لغيره، لم تقبل دعوى الوكيل لمناقضتها لإقرار الموكل. (٣)

٣٣ ـ ب ـ أن لا يقع من المدعي توفيق بين دعواه وما صدر عنه مما يناقضها، وقد ذهب إلى هذا

جمهـور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية). (١)

وأما فقهاء الحنفية فقد اختلفت آراؤهم في هذا الشرط على أربعة أقوال:

الأول: مثل رأي الجمهور. (٢)

الشاني: أنه لا يشترط وقوع التوفيق الفعلي من المدعي بين المتناقضين، وإنها يشترط عدم إمكان التوفيق بينهما بأي وجه من الوجوه، وذلك في جميع صور التناقض، وسواء أوقع في الدعوى الأصلية، أم وقع في الدفع من المدعى عليه، وسواء أكان وجه التوفيق بيّنا أم مبهما. (٣)

فبناء على هذا الرأي إذا دفع الخصم بتناقض خصمه في دعواه اكتفي لرد هذا الدفع أن يتصور القاضي إمكان الجمع بين المتناقضين، ولا يشترط سؤال المتناقض - ظاهرا - أن يوفق بينها فعلا.

فلوأن شخصا ادعى داراً بهبة أوشراء من أبيه، ثم ادعاها إرثامنه تسمع دعواه الثانية لإمكان التوفيق بين الكلامين، بأن يكون قد ابتاع الدارمن أبيه، فعجزعن إثبات ذلك لعدم

<sup>(</sup>۱) القوانين الفقهية ص ٢٩١، أدب القضاء لابن أبي الدم ق٥٥ ب، مختصر الفتاوى المصرية ص ٦٠٨، جامع الفصولين ١/٨١، درر الحكام ٢/ ٣٥

<sup>(</sup>٢) جامع الفصولين ١٥٢/١

<sup>(</sup>٣) جامع الفصولين ١/ ١٥١ ـ ١٥٢، طبع ١٣٠٠هـ، حاشية ابن عابدين ٧/ ١٤ طبع ١٣٨٦هـ

<sup>(</sup>١) جامع الفصولين ١/ ١٤٩، العقد المنظم للحكام ١١٥٨ - ١٩٨ ١٩٨ م ١٩٨/٢

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ١٣٦/١

 <sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٥، تحفة المحتاج وحاشية
 الشروان ١٠/ ٢٩٦

البينة، ثم ورثها بعد ذلك. غيرأنه لوادعى أولا انتقال الدار إليه بالإرث، ثم ادعاها بالشراء لم تقبل دعواه الأخرى، للتناقض وتعذر التوفيق. (١)

الشالث: أنه يشترط عدم إمكان التوفيق إذا وقع التناقض في كلام المدعى عليه (أي: في دفعه للدعوى الأصلية). أما إذا وقع التناقض من المدعي في الدعوى الأصلية، فلا يشترط في اعتباره عدم إمكان التوفيق، وإنها عدم وقوع التوفيق الفعلي من المتناقض. ويعتبر التناقض مانعا من سماع المدعوى، وإن كان التوفيق مكنا، إذا لم يقم المدعي بالتوفيق الفعلي بين أقواله المتناقضة. (٢)

الرابع: أنه يشترط عدم التوفيق الفعلي لاعتبار التناقض مانعا من سياع الدعوى إذا كان ظاهرا لنفي وإثبات، وكان التوفيق خفيا، وإلا في وإثبات، وكان التوفيق خفيا، وإلا في في شترط عدم الإمكان، فمن كان قد ادعى لغيره عيناً لا يمكن أن يدعيها لنفسه بعد ذلك، مع أنه يحتمل أن يكون قد اشتراها منه بعد تأريخ الدعوى السابقة، فإن وفق بهذا فعلا، وبرهن عليه قبلت دعواه وسمعت بينته، وإلا فلا، (٣) لأن دعواه الأولى إقرار بالملك لغيره

ونفي للملك عن نفسه، ودعواه الثانية إيجاب الملك لنفسه ونفيه عن غيره، فتناقض النافي والمثبت، فلابد من التوفيق الفعلي في هذه الحالة، لظهور التناقض وخفاء التوفيق.

بخلاف ما لو ادعى شخص على آخر مبلغا من المال، فدفع المدعى عليه بأنه أداه له في مكان كذا، فلما لم يستطع إثبات ذلك دفع بأنه أداه المدين في مكان آخر غير الذي ذكره في الدفع الأول، فيقبل دفعه الثاني، لإمكان التوفيق بأن يكون أداه مرتين لقطع مطالبته. (1)

سباع الدعوى أن لا يكون الكلام الأول قد سباع الدعوى أن لا يكون الكلام الأول قد كذب شرعا بالقضاء، (٢) فلو ادعى شخص على آخر أنه كفل له عن مديونه بألف، فأنكر الكفالة، وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه، وحكم به القاضي، وأخذ المكفول له منه المال، ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك، قبلت هذه الدعوى بأمره وبرهن على ذلك، قبلت هذه الدعوى وسمعت البينة، وإن كانت هذه المدعوى مناقضة لما سبق منه من إنكار الكفالة عندما ادعاها عليه الدائن، وذلك لأن إنكاره السابق ادعاها عليه الدائن، وذلك لأن إنكاره السابق

ين ٧/ ١٦، المجاني (١) جامع الفصولين ١/ ١٤٦

 <sup>(</sup>۲) الفواكه البدرية ص٩٩، الدر المختار وتكملة حاشية ابن
 عابدين ١٨/٧، جامع الفصولين ١٤٠/١

<sup>(</sup>١) جامع الفصولين ١/ ١٢٨

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين ٧/ ١٦، المجاني الزهرية ص١٠

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ٢/ ٣٥٥، جامع الفصولين ١/ ١٢٤

بطل أثره بتكذيب الحاكم له. (١)

هذا وقد قرر فقهاء الحنفية أن التناقض يغتفر في الدعوى في المسائل التي تخفى أسبابها مثل مسائل المتعلقة بالطلاق وغيرها. (٢)

## ما يرتفع به التناقض:

٣٥ ـ يرتفع التناقض عند فقهاء الحنفية بأمرين اثنين هما: التوفيق الفعلي بين المتناقضين، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وتصديق الخصم. فلو أن شخصا ادعى على آخر ألف دينار بسبب القرض، ثم ادعاه عليه بسبب الكفالة، فصدقه المدعى عليه سمعت دعواه بالرغم من تناقضه. (٣)

هذا وقد قرر الحنفية أن التناقض يغتفر فيها كان مبنيا على الخفاء.

ففي مجلة الأحكام العدلية (م 1700): «يعفى عن التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء».

ومن أمثلة ذلك ما أفتى به في الحامدية من أنه إذا مات زيد عن ورثة بالغين، وخلّف حصته

من دار، وصدّق الورثة أن بقية الدار لفلان وفلان، ثم ظهر أن مورثهم المذكور اشترى بقية الدار من ورثة فلان وفلان في حال صغر المصدقين، وأنه خفي عليهم ذلك، تسمع دعواهم، لأن هذا تناقض في محل الخفاء فيكون عفوا.

ومن ذلك دعوى النسب أو الطلاق، لأن النسب مبني على أمرخفي وهو العلوق، إذ هو مما يغلب خفاؤه على الناس، فالتناقض في مثله غير معتبر، والطلاق ينفرد به الزوج.

ومن ذلك: المدين بعد قضاء الدين لوبرهن على إبراء الدائن له. والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع. (١) وغير ذلك. وهكذا كل ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه عن التناقض.

هذا هوالصحيح من مذهب الحنفية كما أفتى في الحامدية، وهو قول الأكثرين من فقهاء مذهب المالكية، فقد نقل الحطاب عن القرافي أنه: إذا أقر الوارث أن ما تركه أبوه ميراث بين الورثة على ما عهد في الشريعة وعلى ما تحمل عليه الديانة، ثم جاء بشهود أخبروه أن أباه أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار

<sup>(</sup>۱) جامع الفصولين ۱/ ۱٤٠، تكملة حاشية ابن عابدين۱۸/۷

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٤، درر الحكام ٢/ ٢٥٦، الفواكه، البدرية ص١٠٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٧، جامع القصولين ١/ ١٣٥ - ١٣٦ (٣) الدر المختار مع التكملة ١/ ١٧ - ١٨

<sup>(</sup>۱) مجلة الأحكام وشرحها للأتاسي ٥/ ١٤٤ ـ ١٤٥، ودرر الحكام ٢٢٨/٤، وتنقيح الفتاوى الحامدية ٢/ ٢٩ ـ ٣٠ و١٧٥، والزيلعي وهامشه ٤/ ٩٩ ـ ١٠٠، والبدائع ٢/ ٢٢٤

وحازها له، أو أقر الأب أنه ملكها عليه بوجه شرعي، فإنه إذا رجع عن إقراره بأن التركة كلها موروثة إلا هذه الدار المشهود له بها دون الورثة واعتذر بإخبار البينة له، وأنه لم يكن عالما، بذلك بل أقر بناء على العادة ومقتضى ظاهر الشريعة، فإنه تسمع دعواه ويقبل عذره ويقيم بينته، ولا يكون إقراره السابق مكذبا للبينة وقادحا فيها، لأن هذا عذر عادي يسمع مثله.

ونقل عن سحنون ما يخالف ذلك. (١) والأصح عند الشافعية: أن البينة تقبل للعذر، ومقابل الأصح لا تقبل للمناقضة. (٢) وهذا على ما جاء في نهاية المحتاج

والقليوبي.

وفي حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج: لو أقر مدين لآخر، ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار سمعت دعواه للتحليف فقط. فإن أقام بينة بالأداء قبلت على ما أفتى به بعضهم لاحتال ما قاله، فلا تناقض، كما لو قال: لا بينة لي، ثم أتى ببينة تسمع. (٣)

وعند الحنابلة: لا تسمع البينة بعد الإنكار، فمن ادعي عليه بحق فأنكره، ثم ثبت عليه الحق فادعى القضاء أو إبراء المدعى له سابقا

على زمن إنكاره، كها لوادعى عليه ألفا من قرض أو ثمن مبيع فقال: ما اقترضت منه وما اشتريت منه، فثبت أنه اقترض أو اشترى منه ببينة أو إقرار فقال: قضيته أو أبرأني قبل هذا الوقت، لم يقبل منه ذلك وإن أقام به بينة، لأن إنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه، لأنها لا يكونان إلا عن حق سابق، فيكون مكذبا لنفسه. (١)

٣٦ - الشرط الشاني: أن تكون الدعوى ابتعبيرات جازمة وقاطعة ولا تردد فيها، فلا تصح الدعوى بنحو: أشك أو أظن أن لي على فلان مبلغ كذا، أو أنه غصب مني دابتي. (٢)

وقد استثني من هذا الشرط دعاوي الاتهام (الدعاوي الجنائية)، فإنها تجوز بالألفاظ المترددة، فإذا قال: أتهمه بسرقة دينار مثلا، فإن دعواه تسمع، لأن دعاوي الاتهام ترجع في أساسها إلى الشك والظن. (٣)

٣٧ ـ الشرط الثالث: أن يذكر المدعي في دعواه أنه يطالب بالحق الذي يدعيه: وهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء، وفي معظم المذاهب قولان بخصوصه. الراجع منها: عدم اشتراطه، والاكتفاء بدلالة الحال. واشترطه أصحاب

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٩٣ ، والمغني ٩/ ٢٣٦ ـ ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٤، لب اللباب ص٥٥٥

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٤

<sup>(</sup>١) الحطاب ٥/ ٣٢٣ ، والفروق للقرافي ٤/ ٣٨

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٨/ ٢٥٠، وقليوبي ٤/ ٣٠٥

<sup>(</sup>٣) حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج ٥/ ٣٩٩

المتون والشروح من فقهاء الحنفية ولم يصرحوا بتصحيحه، بينها صرح أصحاب الفتاوى منهم بتصحيح خلافه.

وعدم اشتراطه ظاهر مذهب المالكية، وأحد قولين في المذهب الشافعي، والراجح عند الحنابلة.

واحتج القائلون باشتراطه بأن حق الإنسان يجب إيفاؤه بطلبه، والحكم حق المدعي، فيجوز أن يكون غيرطالب له إن لم يصرح بذلك، وإنها ذكر القضية على سبيل الحكاية والاستفتاء، فإذا طلبه تبين غرضه، وبأن المقاضي نصب لقطع الخصومات، لا لإنشائها، فإذا طلب المدعي القضاء له بحقه أجابه إلى طلبه، وإن سكت سكت، فإن نظر في الدعوى من غيرما طلب للحق من المدعي في المخصومة، وهو ما لم يجعل القضاء لأجله.

واحتج الآخرون بأن المقدمات ودلائل الحال تشير إلى أن المدعي لا يقصد بدعواه إلا الحكم له بحقه، وتسليمه إليه، وكون المدعي يقول ذلك حكاية بعيد جدا، لأن مجالس القضاء لم تنشأ لهذا الغرض. (١)

٣٨ - الشرط الرابع: أن تكون الدعوى بلسان المدعي عينا: وهذا الشرط اختص به أبوحنيفة، فلم يجز التوكيل إلا أن يكون في المدعي عذر مقبول، أو يرضى خصمه بالتوكيل.

وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراطه، وجواز التوكيل بالخصومة شاء المدعى عليه أم أبى . (١)

٣٩ - الشرط الخامس: أن يذكر المدعي في دعوى العين أن المدعى به في يد الخصم.

ويستشنى من هذا الشرط دعوى منع التعرض، لأن الخصم فيها يتعرض للمدعي ويكون العين في يد هذا الأخير. (٢)

## ثانيا: شروط المدعى والمدعى عليه:

يشترط في كل من المدعي والمدعى عليه شرطان: شرط الأهلية، وشرط الصفة.

• ٤ - شرط الأهلية: لما كانت الدعوى تصرفا

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع 7/777، العناية وتكملة فتح القدير 7/18، الفواكه البدرية ص1070، الفواكه فتح القدير 180/7، تبصرة الحكام 100/7 طبع 100/7، تبصرة الحكام 100/7

الحاوي الكبيرج١٧ ق٤٤ أ، المغني ٩/ ٨٦، الروض
 الندي ص١٥، غاية المنتهى ٣/ ٤٩٩، كشاف القناع
 ٢٠٣/٤

<sup>(</sup>۱) بدائسع الصنائسع ۲۲۲۲، تبصسرة الحكام ۱۱۱۱ طبع ۱۳۰۱هـ، فتسع المعين وتسرشيسع المستفيدين ص ۲٤٥، منتهى الإرادات ـ القسم الأول ص ٤٤٤

<sup>(</sup>٢) العناية ٦/ ١٤٤، مواهب الجليل ٦/ ١٢٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٥٥، الشرواني على تحفة المحتاج ١٠/ ٢٩٦، الحاوي الكبير ١٣/ ق ٤٣ب

يترتب عليه أحكام شرعية وكذلك الجواب عنها، فقد ذهب الفقهاء في الجملة على أن يكون كلّ من المدعي والمدعى عليه أهلا للقيام بالتصرفات الشرعية. (١) وأما من ليس أهلا فيطالب له بحقه عمثله الشرعي من ولي أو وصى.

والحنفية لا يشترطون كهال الأهلية في كلا الطرفين، ويكتفون بالأهلية الناقصة، وكذلك المالكية في حق المدعي، (٢) ويشترط الرشد عندهم في المدعى عليه. والشافعية والحنابلة يستثنون بعض الحالات ولا يشترطون فيها كهال الأهلية، وتفصيل ذلك فيها يأتي:

1 - ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للصبي المميز المأذون له أن يرفع الدعوى وأن يكون مدعى عليه، (٣) وذلك لأن الدعوى والجواب عليها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتصح من الصبي الذي أذن له وليه، ولا تصح عمن لم يؤذن له.

٢ ـ والمالكية يفرقون بين المدعي والمدعى عليه:

فأما المدعي فلا يشترط فيه الرشد، وتصح الدعوى من السفيه والصبي، ولا يشترطون أن يكون مأذونا له كها هو الحال عند الحنفية. (١) وأما المدعى عليه، فتشترط فيه الأهلية الكاملة، فإن كان عديمها أو ناقصها لم تصح الدعوى عليه.

٣ ـ وأما الشافعية فالأصل عندهم اشتراط البلوغ في المدعي والمدعى عليه، ولكنهم قالوا: تسمع الدعوى على المحجور عليهم فيها يصح إقرارهم به، فتسمع الدعوى بالقتل على السفيه. (٢)

٤ - وقال الحنابلة: تصح الدعوى على السفيه فيها يؤخذ به حال سفهه، فتصح عليه دعوى الطلاق والقذف: (٣)

والفقهاء الذين يجيزون القضاء على الغائب، وهم غير الحنفية قالوا بسماع الدعوى على الصغير والمجنون والميت إذا كان مع المدعي بينة بها يدعيه، وكانت حاضرة لديه وبشروط أخرى ستأتي. ويحلفه القاضي يمينا سهاها بعضهم «يمين الاستظهار»، ويذكر فيها

<sup>(</sup>۱) درر الحكسام ۲/ ۳۳۰، الفتناوى الهندية ٤/٢، تبصيرة الحكسام ۱۳۳/۱، المنهاج مع شرح المحلي ۱۶۳/۱، مغني المحتساج ٤/٧٠٤ ـ ٢٠٨، إعسانية الطباليين ٤/ ٢٤١، الفروع ٣/ ٨٠٨، كشاف القناع ٢٧٧/٤

 <sup>(</sup>۲) جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين
 (۲) جامع أحكام الصغي المحتاج ٤٠٧/٤ ـ ٤٠٨

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ٣٠٣/٢، المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص٨٨، جامع أحكام الصغار ١/٣٧

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٦/ ١٢٧

<sup>(</sup>٢) المنهاج وشرح المحلي وحاشية قليوبي ١٦٣/٤-١٦٤، تحفة المحتاج ٢٩٣/١٠، مغني المحتاج ١١٠/٤ طبع ١٣٧٧هـ.

<sup>(</sup>٣) منتهى الإرادات-القسم الثساني ص٦٢٨، الفسروع ٣/ ٨٠٨، كشاف القناع ٤/ ٢٧٧

أنه لم يستوف ما ادعى به ممن أقام البينة عليهم، ولا أبرأهم من ذلك. (١)

وأما الحنفية، فلأنهم لا يجيزون الدعوى إلا على خصم حاضر ومكلف، ولا يجيزون القضاء على الغائب، وإن أحضر المدعي بينة بدعواه، فهم من طريق أولى لا يجيزون سماع الدعوى على الصغير أو المجنون أو الميت، حيث هم أضعف حالا من الغائب.

## شرط الصفة:

١٤ - المقصود به أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن في القضية التي أثيرت حولها الدعوى، وأن يعترف الشارع بهذا الشأن ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة.

ويتحقق ذلك في المدعي إذا كان يطلب الحق لنفسه، أو لمن يمثله. (٢) ويحق للدائن أن يرفع دعوى لمدينه يطالب فيه بحقوقه إذا أحاط الدين بأمواله وأشهر إفلاسه.

والقاعدة في هذا عند الشافعية: أن من يدعي حقا لغيره، فإن كان هذا الحق منتقلا إليه صحت دعواه، وإلا فلا، فتصح الدعوى من

الوارث فيما يدعيه لمورثه، ولا تصح من الدائن الذي يرفع دعوى لمدينه إذا لم يشهر إفلاسه. (1) والمدعى عليه أيضا يجب أن يكون ذا صفة، فلا تصمح المدعوى إلا إذا رفعت في وجه من يعتبره المشرع خصما، ويجبره على الدخول في القضية، ليجيب بالاعتراف أو بالإنكار.

والقاعدة في ذلك: أن من ادعى على إنسان شيئا، فإن كان المدعى عليه لو أقريصح إقراره، ويترتب عليه حكم، فإنه يكون بإنكاره خصها في الدعوى، وتصح بتوجيهها إليه. أما إذا كان لا يترتب على إقراره حكم لم يكن خصها بإنكاره، (٢) وبناء على هذه القاعدة حدد الفقهاء الخصم في مختلف أنواع الدعاوي:

أ ففي دعاوي العين يكون الخصم من كانت هذه العين في يده. (٣) وذلك لأن أي شخص ليست العين المدعاة في يده ليس له أن يقرّبها، والحائز لها هو الذي يملك أن يقرّبها، فهو إذن الخصم في دعواها.

واليد التي يكون صاحبها خصما في الدعوى هي التي تدل على الملك في الظاهر، فإن لم تكن

<sup>(</sup>١) تحف المحتاج ١١/ ٣١٠، مغني المحتاج ١٤٧/٢ طبع الحلبي ١٣٧٧هـ

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٦/ ١٢٥

 <sup>(</sup>٣) الهداية والعناية والتكملة ٦/ ١٤٦، درر الحكام ٢/ ٣٣٠، جامع الفصولين ١/ ٣٨، تبصرة الحكام ١٠٤١ طبع
 ١٠٤١هـ، الأم ٦/ ٢٣٦، إعانة الطالبين ٤/ ٢٤١

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٤٠٧/٤ ـ ٤٠٨، والدسوقي ١٦٢٢، ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ١٠٩/١

كذلك بأن كانت يدا طارئة، كيد مستأجر، أو مستعير، أومرتهن، لم يصح توجيه الدعوى إلى صاحبها منفردا، ولكن يطلب من الحائز العرضي الحضور إلى مجلس القضاء ليؤمر بتسليم الشيء المدعى عند إثبات الدعوى. وإذا وجهها المدعي إليه، كان لهذا الحائز العرضي أن يدفع الـدعوى بأن يده ليست يد ملك، وإنها هي يد عارضة، بشرط أن يبرهن

فلانا غصب منه ماله، لم يكن للمدعى عليه دفع هذه الدعوى بحجة أن العين المدعاة ليست في يده، لأن الأصل في دعوى الفعل كما سيأتي - أنها يصح توجيهها ضد الفاعل. (٢)

٢٤ ـ ويتفرع على ما تقدم مايأتي :

١ \_ إذا باع رجل ملك غيره، وسلمه بدون إذنه، كان الخصم هو المشتري، ولكن محل

تسمع الدعوى إلا بحضورهما جميعا. (٢) ٤ - إذا باع شخص لغيره عينا، ولم يسلمها إليه، فأراد آخر ادعاء ملكيتها، كان الخصم له كلا من البائع والمشتري، لأن الأول واضع اليد، فلابد من حضوره ليؤمر بالتسليم عند ثبوت المدعوى، وأما إذا سلمها البائع للمشتري كان الخصم هو المشتري. ففي جميع

ذلك إذا طلب المدعى استرداد العين، أما إذا

أراد التضمين سمعت الدعوى على البائع

الغاصب وإن كانت العين في يد غيره ، لأنها

٢ \_ إذا توفي شخص عن تركة فيها أعيان وله

ورثة، وأراد شخص الادعاء بعين من أعيانها

تكون دعوى فعل عندئذ.

الحالات التي تكون فيها العين المدعاة في يد غير

كان الخصم له هو الوارث الذي في يده تلك العين، ولا تسمع الدعوى بها على غيره من على دفعه، وعندئذ ترد دعوى المدعي. ويطلب الورثة . (١) منه رفعها في مواجهة المالك. (١) ٣ - إذا بيع عقار، فطلب الشفيع أحذه وهنذا الذي تقدم مختص بدعاوي الملك بالشفعة، فإن تسلمه المشتري كان هو الخصم المطلق عن السبب، أما إذا ادعى المدعى أن للشفيع، وإن لم يتسلمه كان الخصم له كلا من البائع والمشتري، لأن الأول واضع اليد، فيحضر من أجبل التسليم، والآخر مالك، فلا

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ١٩٤، جامع الفصولين ص٥٦، أدب القضاء للغزي ق ٢ أ.

<sup>(</sup>٢) جامع الفصولين ١/٢٥

<sup>(</sup>١) الهداية ٢١٢/٦، درر الحكام ٢/ ٣٤٣، جامع الفصولين ١/ ١٣٠ - ١٣١، نهايسة المحتياج ٨/ ١٦٨، ١٦٩، المغنى ٩/ ٣٠١، كشاف القناع ٦/ ٢٧٥ طبع ١٣٦٧هـ

<sup>(</sup>٢) الهـدايـة والتكملة ٦/ ١١٢، درر الحكام ٣٤٣/٢، جامع الفصولين ١/ ١٣٠ ـ ١٣١ ، الفتاوي الهندية ٤٣/٤ ، نهاية المحتاج ٨/ ١٦٨، المغني ٩/ ٣٠١، كشاف القناع ٦/ ٢٧٥ طبع ۱۳۹۷هد.

المالك يشترط في صحة الدعوى بالملك حضور الاثنن. (١)

والحق أن المدعى عليه هو المالك للعين، وإن لم تكن يده على المدعى به فعلا، ولكنها عليه حكمًا، والأخر حيازته لها عرضية ومؤقتة، ولأنه هو الذي يترتب على إقراره حكم، وإنها يطلب حضور الأخرين لغاية أخرى، وهي الحكم عليهم بتسليم العين للمدعي عند ثبوت

٥ ـ وفي دعـاوي الـديـن، الخصم هومن كان الــدين في ذمته أو نائبه، لأن المدين هو الذي إذا أقر بالدين حمل نتيجة إقراره وألزم به. وبناء على ذلك لا توجمه المدعوى ضدحائز العين التي يتملكها المدين، كالمستأجرمنه، ولا الغاصب منه، ولا المستعير منه.

٦ \_ وفي دعوى الفعل كالغصب وغيره، الخصم هو الفاعل، (<sup>۲)</sup> أي الذي يدعى عليه أنه قام

٧ ـ وفي دعـوى القول، الخصم هو القائل، أي الندي يدعى عليه أنه قال القول، فدعوى الطلاق تقيمها الزوجة على زوجها، وكذلك دعوى القذف أو الشتم.

٨ ـ وفي دعوى العقد، الخصم هو المباشر له، أو

من قام مقامه، كالوكيل، أو الوارث، أو الوصى .

٩ ـ وفي دعوى الحق، كحق الحضانة والرضاع، الخصم هوكل شخص له شأن في الــدعــوي، وهـو الذي ينازع المدعى في ذلك الحق، ويمنعه من التمتع به.

دعوى الحسبة : (١)

٤٣ ـ الـ دعـوي هي طلب شخص حقه من آحر في حضور الحاكم كما سبق، فهي أصلا تحتاج إلى طالب (المدعي) ومطلوب (المدعى) ومطلوب منه (المدعى عليه).

وإذا كان المدعى من حقوق العباد فلا تتحقق الدعوى بغير الطلب من مدع معين كما هو الأصل. أما إذا كان من حقوق الله تعالى كالحدود والتعدي على ما يرجع منافعه للعامة، فلا تحتاج إلى مدع خاص، وتقبل فيها شهادة الحسبة. (أي: للأجرلا لإجابة مدع) مع مراعاة طرق الإثبات الخاصة بها حسب تنوع موضوعاتها.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ١٩٤، جامع الفصولين ١/ ٣٨ (٢) درر الحكام ٢/ ٢٤٤

<sup>(</sup>١) الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله ، فهي وظيفة دينية وحق ثابت لكل مسلم وللمحتسب، إلا أنه متعين على المحتسب بحكم الولاية، أما على غيره فداخل في فروض الكفاية (الأحكام السلطانية للهاوردي ص ٢٤٠) وللمقارنة بين الحسبة والقضاء ينظر مصطلح: (حسبة).

فقد ورد في المجلة أنه يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس.

قال الأتاسي: لأن ثبوت حقوقهم يتوقف على مطالبتهم، ولوبالتوكيل. بخلاف حقوق الله تعالى، حيث لا يشترط فيها المدعوى، لأن إقامة حقوق الله تعالى واجبة على كل أحد، فكل أحد خصم في إثباتها، فصار كأن الدعوى موجودة.

وفي موضع آخر قال: ينتصب أحد العامة خصاعن الباقين من العامة في المحال التي منفعتها عائدة إلى العموم. ثم قال نقلاعن جامع الفصولين: بنى حائطا على الفرات واتخذ عليه رحى، أو بنى في طريق العامة، فخاصمه أحد يقضى عليه بهدمه. (1)

وذكر في الدر في بحث الشهادة: والذي تقبل فيه الشهادة حسبة بدون الدعوى أربعة عشر.

قال ابن عابدين: هي الوقف للفقراء أو للمسجد ونحوه (أي للعامة)، وطلاق الزوجة، وتعليق طلاقها، وحرية الأمة وتدبيرها، والخلع، وهلال رمضان، والنسب، وحد الزنى، وحد الشرب، والإيلاء، والظهار، وحرمة المصاهرة، ودعوى المولى نسب العبد، والشهادة بالرضاع.

ثم علق على كلام الدر نقلا عن الأشباه: وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه، فقال: مراده أنه لا يسمى مدعيا، أو أن مدعي الحسبة لا يحلف له الخصم عند عدم البينة، فلا يتحقق بدون الشهادة. (1)

وذكر المالكية في بحث الشهادة (٢) أنه تجب المبادرة في حق الله بالرفع للحاكم بقدر الإمكان إن استديم ارتكاب التحريم عند عدم الرفع، كعتق لرقيق، مع كون السيد يتصرف فيه تصرف المالك من استخدام وبيع ووطء ونحو ذلك، وكطلاق لزوجة مع كون المطلق لم ينكف ذلك، وكطلاق لزوجة مع كون المطلق لم ينكف عنها فتجب المبادرة بالرفع، وكوقف على معين أوغيره، ولاسيما إذا كان مسجدا أو رباطا أو مدرسة، وواضع اليد يتصرف تصرف الملاك، فتجب المبادرة بالرفع لرده إلى أصله. وكرضاع بين زوجين. وإن لم يستلزم ارتكاب التحريم بان كان التحريم ينقضي بالفراغ من متعلقه بأن كان التحريم ينقضي بالفراغ من متعلقه والمرت أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير والمرت أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير

ثم قال: ولا يخفى أن شاهد الحسبة لابد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع آخر. وعلى هذا فكل ما تعتبر فيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٠٢ ـ ٤٠٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٤٧ ـ ٢٤٩

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكسام العسدليسة م١٦٩٦، وشرحها للأتساسي ٥/ ٢٤٨، وانظر درر الحكام ٤/ ٣٤٤

المجاهر، وإلا فالرفع أولى. (١)

ومثله ما ذكر في كتب الشافعية حيث قالوا: وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى كالصلاة، والركاة، والصوم، بأن يشهد بتركها، وفيها له حق مؤكد، كطلاق، وعتق، وعفوعن قصاص، وبقاء عدة وانقضائها، بأن يشهد بها ذكر ليمنع ما يترتب عليه. وكذلك في حد لله تعالى، بأن يشهد بموجبه، كحد الزنى، والسرقة، وقطع الطريق.

والأفضل فيه السترإذا رأى فيه المصلحة، وكذا النسب على الصحيح. كما ذكروا منها الرضاع.

قال الشربيني: تقبل فيه شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى، لأن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة، كما لوشهد أبوها وابنها، أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة. (٢)

وقال في محل آخر: وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها؟ وجهان: أوجهها: «تسمع، لأنه لا حق للمدعي في المشهود به، والوجه الثاني: أنها تسمع في غير حدود الله». (٣)

وذكر الحنابلة أيضا في باب الشهادة أنها تقبل في حقوق الله الخالصة حسبة، كما تقبل فيما كان حقا لأدمي غير معين، ولا تفتقر إلى تقدم الدعوى.

قال ابن قدامة: الحقوق على ضربين:

\$\$ \_ أحدهما: حق لآدمي معين، كالحقوق المالية والنكاح وغيره من العقود، والعقوبات كالقصاص، وحد القذف، والوقف على آدمي معين، فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى، لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفي إلا بعد مطالبته وإذنه، ولأنها حجة على الدعوى ودليل لها فلا يجوز تقدمها عليها.

25 - الضرب الثاني: ما كان حقا لأدمي غير معين، كالوقف على الفقراء والمساكين، أو جميع المسلمين، أو على مسجد، أو سقاية، أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء من ذلك ونحو هذا، أو ما كان حقا لله تعالى كالحدود الخالصة لله تعالى، أو الزكاة، أو الكفارة، فلا تفتقر الشهادة به إلى تقدم الدعوى، لأن ذلك ليس له به إلى تقدم الدعوى، لأن ذلك ليس له مستحق معين من الأدميين يدعيه ويطالب به. وللذلك شهد أبو بكرة وأصحابه على المغيرة، وشهد الجارود وأبو هريرة على قدامة بن مظعون بشرب الخمر، وشهد اللذين شهدوا على الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضا من غير تقدم دعوى فأجيزت شهادتهم، ولذلك لم يعتبر في دعوى فأجيزت شهادتهم، ولذلك لم يعتبر في

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير للدردير ٤/ ٧٤٧ ـ ٢٤٩ ، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٣٦

 <sup>(</sup>۲) المحلي وحاشية القليوبي وعميرة عليه ٤/ ٣٢٢، ٣٢٣،
 ومغني المحتاج ٣/ ٤٢٤، ٤/ ٤٣٧
 (٣) مغنى المحتاج ٤/ ٤٣٧

ابتداء الوقف قبول من أحد ولا رضى منه، وكنداك ما لا يتعلق به حق أحد الغريمين كتحريم الزوجة بالطلاق، أو الظهار، أو إعتاق الرقيق، تجوز الحسبة به ولا تعتبر فيه دعوى. (١)

هذا ، وقد تقدم ما قاله ابن عابدين أن كل ما تعتبر فيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة . (٢)

## ثالثا: شروط المدعى به :

23 - الشرط الأول - يشترط في المدعى به أن يكون معلوما، (٣) والمراد بعلم المدعى به تصوره، أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي. (٤) وذلك لأن المقصود بالدعوى هو إصدار الحكم فيها، والمقصود بالحكم فصل الخصومة بإلزام المحقوق بردّ الحق إلى صاحبه، ولا إلزام مع الجهالة.

وبناء عليه لا يصح الحكم بها لا إلزام فيه، وهكذا لا يتحصل مقصود الدعوى بدون العلم

فوجب اشتراطه لصحتها. ومن جهة أخرى فإن صحة الشهادة مرهونة بمطابقتها للدعوى، فإن كانت الدعوى مجهولة المدعى به لم تصح الشهادة عليها، لأنها لا تصح على المجهول، فتكون الدعوى مرفوضة لعدم إمكان إثباتها. (1)

## حدود هذا الشرط:

٤٧ ـ للمدعى به جوانب متعددة: فهناك ذات الشيء المدعى، وهذا يختلف حدوده حسب الأحوال، فيفصل فيه بين ما يكون عينا وما يكون دينا، والأول يفصل فيه بين ما هو عقار وما هومنقول. كما أن الدعاوي الأخرى التي يطلب بها غير العين والدين، كدعوى النسب لها قواعد تختلف في تحديد المدعى به. وهناك سبب استحقاق المدعى به، وهوعبارة عن الواقعة الشرعية التي يعتمد عليها المدعى في استحقاق ما يدعيه، وهناك أيضا شروط هذا السبب، وقد وضع بعض علماء الشافعية قاعدة عامة في كيفية العلم بالمدعى به، فقالوا: (إنها يقدح في صحة الدعوى جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به، وتوجيه المطالبة نحوه، حيث يكون المدعى به مجهولا يتردد بين أن يكون هذا أو ذاك، أما إذا سلم المدعى به من هذا، وكان

<sup>(</sup>۱) المغني ۹/ ۲۱۵ ـ ۲۱۳

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۳/۴۰۶

<sup>(</sup>٣) بدائسع الصنائسع ٦/ ٢٢٢، حاشية الشلبي ٤/ ٢٩٢، تهذيب الفسروق ٤/ ١١٤، ١١٧، حاشيسة السدسسوقي ٤/ ٢٩٢، المهذب ٢/ ٣١١، المغني ٩/ ٨٤، نيسل المآرب بشرح دليل الطالب ٢/ ٣٤١، كشاف القناع ٦/ ٢٧٧ طبع

 <sup>(</sup>٤) تهذیب الفروق ٤/ ١١٤، حاشیة العدوي على الخرشي
 ٧/ ١٥٤، حاشیة الدسوقی ٤/ ١٤٤

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٢، حاشية الشلبي ٢٩٢/٤، نيل المآرب ٢/ ١٤٣

محصورا بها يضبط به فلا) (١) وفيها يلي تفصيل هذا الشرط حسب أنواع الدعاوي المختلفة:

كيفية العلم بالمدعى به في دعاوي العين:

المدعى به في دعوى العين إما أن يكون عقارا، وإما أن يكون منقولا، ولكل طريقة خاصة في التعريف به:

٤٨ ـ في دعوى العقار: يشترط في هذه الدعوى ذكر ما يميز العقار المدعى عن غيره، واتفق الفقهاء على أن ذلك لا يكون إلا بذكر حدوده، وناحيته من البلد الموجود فيها. (٢)

لكن بعض الفقهاء اشترطوا تخصيصه بقيود أكثر من تلك، فاشترطوا ذكر المحلة والسكة التي ينتمي إليها ذلك العقار، مع ذكر جهة الباب التي يفتح عليها.

هذا إذا لم يكن مشهورا، وأما في العقار المشهور فلا يشترط لتحديده غير ذكر اسمه عند جمهور الفقهاء والصاحبين. (٣)

وعند أبي حنيفة لابد من ذكر الحدود في

تعریف العقار سواء أكان مشهورا أم غیر مشهور. (۱)

ويشترط في تعريف الحدود عند الحنفية أن يذكر أسياء أصحابها وأنسابهم إلا المشهورين منهم، فيكتفى بأسيائهم، ويكتفى عندهم بذكر ثلاثة حدود للعقار، واستدلوا على جواز الدعوى بذكر ثلاثة حدود بأنّ للأكثر حكم الكل غالبا، واشترط زفر أن تذكر جميع الحدود، (٢) وهو المفتى به عند الحنفية، وقد روي عن أبي يوسف الاكتفاء بالحدين والحد الواحد، وصرحوا بأن الخطأ في ذكر واحد من الحدود الأربعة يجعل الدعوى غير مقبولة، لأن ذلك يورث الشك في معرفة المدعي لما يدعيه، ولعدم انطباق الدعوى على محل النزاع، ولا يقاس على حالة الابتداء. (٣)

وأما غير الحنفية فقد اشترطوا ذكر جميع الحدود لأن التعريف لا يتم إلا بذكر الحدود الأربعة، وأضاف علماء الشافعية أنه قد يكتفى بثلاثة وأقل منها إذا عرف العقاربها. وقالوا: إن المعرفة في العقار لا تتقيد بالحدود الأربعة، فقد

<sup>(</sup>١) تنوير الأبصار والدر المختار مع قرة عيون الأخيار ١/ ٣٩١

<sup>(</sup>۲) تنوير الأبصار والدر المختار وقرة عيون الأخيار ١/ ٣٠٠، ٣٩١، ٣٩١، وتبصرة الحكام ١/ ١٠٥، ونهاية المحتاج ٨/ ١١١، وفتح المعين وإعانة الطالبين، والمنهاج والمحلي وحاشية قليوبي وحاشية عميرة ٤/ ٣١١، وكشاف القناع ٢٧٨/

<sup>(</sup>٣) قرة عيون الأخيار ١/ ٣٩٢

<sup>(</sup>١) أدب القضاء - الغزي ق٣ أ.

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲۲۲۲، تنویر الأبصار ۱/ ۳۹۱، تبصرة الحكام ۱/ ۱۰۵ طبع ۱۳۰۱هـ. إعانة الطالبين ٤/ ٢٤١، المغني ٩/ ٨٥، كشاف القناع ٢/ ٢٧٨ طبع ١٣٦٧هـ.

<sup>(</sup>٣) تنوير الأبصار مع قرة عيون الأخيار ١/ ٣٩١، المنهاج مع شرح المحلي ١/ ٣١١، فتسع المعين وإصانة الطالبين ١/ ٢٤٣، كشاف القناع ٦/ ٢٧٨ طبع ١٣٦٧هـ.

يعرف بالشهرة العامة فلا تحتاج لذكر حد ولا غيره.

وذهب جهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط في صحة دعوى العقار ذكر سبب استحقاقه.

وذهب المتأخرون من الحنفية إلى صحة دعوى الملك المطلق في البسلاد التي لم يقدم بناؤها، أي حديثة العهد في تأسيسها، فلا يسأل فيها عن سبب الاستحقاق، لاحتمال أن المدعى تملكه بسبب الخطة، أي: أنه يملكه من الأصل، ولم ينتقل إلى ملكم بسبب من الأسباب الناقلة للملكية كالبيع، وذلك لقرب عهد تأسيسه، وأما دعوى الملك المطلق في البلاد التي قدم بناؤها، وطال العهد على تأسيسها فلا تصح، وذلك لأن قدم البناء قرينة قاطعة على أن المدعى يدعيه بسبب من الأسباب الناقلة للملكية ، لاستحالة كونه تملكه بسبب الخطة لبعد عهدها، فلا يجوز الحكم بالملك المطلق في هذه الحالة، ولابد من بيان السبب، إذ لا يجوز الحكم بالملك بسبب مجهول، ومادام حدوث السبب متيقنا، فيحتمل أن السبب الذي يدعيه المدعى باطل، ولا يترتب عليه ملك. (١)

وصرح علماء المالكية بوجوب ذكر سبب الاستحقاق، ولم يميزوا في ذلك بين دعوى العقار وغيرها. (٢) بل رأى بعض علمائهم أن

القاضي إن لم يسأل عنه وقبل الدعوى من غير ذلك كان كالخابط خبط عشواء، وعللوا ذلك بأن السبب قد يكون فاسدا، فلابد من ذكره ليعرف ذلك، ولكن لو ادعى المدعي نسيان السبب لم يكلف ببيانه. (١)

## في دعوى المنقول :

٤٩ ـ اختلف الفقهاء في الطريقة التي يعلم بهاالمدعى به المنقول:

فذهب الحنفية إلى التمييزبين المنقول القائم والهاك، وبين المنقول الغائب عن مجلس القضاء والحاضر فيه:

فأما المنقسول القائم الحاضر في مجلس القضاء، فيعلم بالإشارة إليه، لأن هذه الوسيلة محكنة في هذه الحال، فلا يصار إلى أقل منها.

فإن لم تكن العين المنقولة حاضرة في مجلس القضاء القاضي: فإن كان إحضارها إلى مجلس القضاء ميسرا بحيث لا يكلف نفقة، طلب من المدعى عليه إحضارها ليشار إليها، وإن كان إحضارها يكلف نفقة، فيذهب القاضي أو أمينه إلى مكان وجودها ليشار إليها.

وأما المنقول الهالك فيعرف بذكر القيمة فقط، لأن عين المدعى به تعذر مشاهدتها،

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ٢٠١

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ١/ ١٣٠ - ١٣١، الخرشي ٧/ ١٥٤

<sup>(</sup>۱) التساج والإكليسل ٦/ ١٧٤، تهذيب الفسروق ٤/ ١١٥، تبصرة الحكام ١/ ١٣٠ - ١٣١، العقد المنظم للحكام ٢/ ١٩٨

ولا يمكن معرفتها بالوصف، إذ العين عند الحنفية لا تعرف بالوصف، فاشترط بيان القيمة، حيث تعرف بها العين الهالكة. وهذا كله بالنسبة للمنقول القيمي، وأما المثلي فإن دعواه تعتبر دعوى دين في الذمة، فيشترط في تعريفه ما يشترط في الدين، وسيأتي ذكره قريبا. (١)

وأما غير الحنفية فلم يقصروا طريقة العلم بالمنقول على الإشارة إليه، إلا إذا كان في مجلس القضاء، أو كان حاضرا في البلد عند الحنابلة أما إذا كان غائبا: فإن كان مثليا وجب على المدعي ذكر وصفه المشروط في عقد السلم. وإن كان قيميا: فإن كان منضبطا بالوصف، فيجب وصفه بها ينضبط به، وإلا فيجب ذكر قيمته. (٢)

وأصل الخلاف في هذه المسألة بين الفريقين أن الأعيان القيمية، هل تنضبط بالوصف أو لا تنضبط؟ فذهب الحنفية إلى أن القيمي

(۱) الهـدايـة مع فتـح القدير والتكملة ٦/ ١٤٢ ـ ١٤٣، تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥/ ٥٤٤، جامع الفصولين ١/ ٧٠، الفتاوى الهندية ٢/ ٥،٥،٣

لا ينضبط بالوصف، لأن العين قد تشترك مع عين أخرى في الوصف والحلية، وبناء عليه قالوا: لابد من الإشارة في تعريف القيمي، لأن الشك لا ينقطع إلا بها. (١)

وذهب الجمهور إلى أن كثيرا من الأعيان القيمية يمكن أن تنضبط بالوصف.

وبناء عليه ذهبوا إلى الاكتفاء بوصف مثل هذه الأعيان في الدعوى، ولم يشترطوا إحضارها ليشار إليها.

العلم بسبب الاستحقاق في دعوى المنقول:
• ٥ - اختلف الفقهاء في وجوب ذكر سبب الاستحقاق في دعوى المنقول على الأراء التالية: (٢)

أ ـ ذهب الحنفية إلى التمييزبين دعوى المثلي ودعوى المقيمي: فاشترطوا ذكر سبب الاستحقاق في الأولى دون الشانية، وذلك لاختلاف أحكام الأسباب المرتبة للديون في الذمم، ولأن الأصل براءة الذمم من الديون، فلابد لصحة دعوى اشتغالها من بيان سبب هذا الاشتغال. (٣)

<sup>(</sup>۲) أدب القضاء لابن أبي الدم ق٢٦ أ، المحرر في الفقه ٢/ ٢٠٦، كشف المخدات ص١٥، منتهى الإرادات القسم الثاني ص٩٦، المروض الندي ص٥١٥، الروض الندي ص٥١٥، نيسل المآرب ٢/ ١٤٣، تبصرة الحكام ١/ ١٣١، تهذيب الفروق ٤/ ١١٤، المنهاج وشرح المحلي ٤/ ٣٣٦، المغني ٩/ ٨٤٠، كشاف القناع عرا ٢٠٤،

<sup>(</sup>١) حاشية الشلبي ٢٩٣/٤

 <sup>(</sup>٢) الوجيز وفتح العزيز ٩/ ٢٦٧ وما بعدها، تحفة الطلاب مع
 حاشية الشرقاوي ٢/ ٢٤

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٧/ ١٩٥، تنوير الأبصار والدر المحتار وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٤٥

ب ـ وذهب المالكية إلى وجوب ذكر السبب في دعاوي العين، سواء أكانت مثلية أم قيمية، وعلى القاضي أن يسأل المدعي عن سبب استحقاقه للمدعى به، فإن لم يفطن لذلك كان للمدعى عليه أن يوجه هذا السؤال، فإن امتنع المدعى عن ذكره لم يكلف المدعى عليه بالجواب عن الدعوى، وبذلك لا تنتج أشرها، وهو وجوب الجواب على الخصم. (١) وعللوا ذلك بأن المدعى قد يكون معتمدا في دعواه على سبب فاسد، كأن يكون ثمن خمر أو خنزير أو ميتة، فإن كل هذا ونحوه لا يصلح سبب لاستحقاق شيء من الأشياء, (١)

جـ وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط ذكر سبب الاستحقاق في دعوى المنقول، سواء أكان قيميا أم مثليا، لتعدد الأسباب وكثرتها، وفي إيجاب ذكرها على المدعي حرج كبير، في ترتب على ذلك ضياع حقوق كثير من الناس، فوجب عدم اشتراط ذلك. (٣)

وفي الأشياء التي منها ذكور ومنها إناث لابد من ذكر صفة الأنوثة أو الذكورة في

الدعوى. (١)

كيفية العلم بالمدعى به في دعوى الدين:

10 - إذا كان المدعى به نقدا، فإنه يعلم ببيان جنسه ونوعه ووصفه وقدره، (٢) وذلك إذا كان في البلد نقود مختلفة، وأما إذا كان النقد متعارفا عليه فلا حاجة لذكر غير قدره. وكذلك إذا كان المندعى به مثليا، فإنه يعلم بمثل ما يعلم به النقد. وإذ كان المدعى به عينا قيمية، فعند الحنفية لا تكون في المدعوى في هذه الحال الحنفية لا تكون في المدعوى في هذه الحال دعوى دين إلا إذا كانت هالكة، فإذا كانت هالكة تعلم بذكر قيمتها كا تقدم، وإلا فلا تعلم إلا بالإشارة إليها.

وعند جمهور الفقهاء تثبت الأعيان القيمية في الندمة إذا كانت مما ينضبط بالوصف، وعندئذ تعلم عندهم بذكر أوصافها التي تنضبط بها، وهي الأوصاف التي يشترط ذكرها في عقد السلم. (٣)

<sup>(</sup>۱) تبصرة الحكام ۱/ ۱۳۰ ـ ۱۳۱، التاج والإكليل ٦/ ١٢٤، الحرشي ٧/ ١٥٤، تهذيب الفروق ٤/ ١١٤ ـ ١١٥

<sup>(</sup>٢) العقد المنظم للحكام ٢/ ١٩٨

<sup>(</sup>٣) المهـذب ٢/ ٣١١، الحاوي الكبيرج١٢ ق٣٤ ل، ٤٩ أ، منـتـهى الإرادات\_القسم الشـاني ص٩٩٥، شرح المنتهى ٤/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧، كشاف القناع ٤/ ٢٠٤

<sup>(</sup>١) الفسروق ٤/ ٧٢، منتهى الإرادات ٢/ ٥٩٤، جواهسر العقود ٢/ ٤٩٩

<sup>(</sup>۲) الحداية مع تكملة القدير ٦/ ١٤١، تنوير الأبصار والدر المختسار وحماشية ابن عابدين ٥/ ٥٤٧، تبصرة الحكام ١/ ٥١٠ طبع ١٣٠١هـ، المهذب ٢/ ٣١١، المنهاج وشرح المحلي وحماشية قليوبي، وحاشية عميرة ٤/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧، المغني ٩/ ٨٥

 <sup>(</sup>٣) الفروق ٤/ ٧٧، تبصرة الحكام ١/ ١٠٥ طبع ١٣٠١هـ،
 فتح المعين وإعانة الطالبين ٤/ ٢٤١، ترشيح المستفيدين
 ص٧٠٤ - ٤٠٨، المغني ٩/ ٨٤، ٥٥، منتهى الإرادات ،
 القسم الأول ٣٩١، وكشاف القناع ٤/ ٢٠٤/

العلم بسبب الاستحقاق في دعوى الدين:

٥٢ \_ اختلف الفقهاء في وجسوب ذكر سبب الاستحقاق في دعوى الدين على الآراء الآتية: أ ـ فذهب أكثر فقهاء الحنفية وأكثر فقهاء المالكية إلى وجوب ذكر السبب في دعوى الدين، وإلى أنه يجب على المدعي أن يبين من أي وجه ترتب له الدين في ذمة المدعى عليه، وهل هومن قرض أوعقد أوإتلاف أوغير ذلك من الأسباب الشرعية . (١) وقد استدلوا على ذلك بأن كل دين لابد لترتبه في الذمة من سبب شرعى ، لأن الأصل براءة الذمم من اشتغالها بالديون، فإن كان لابد من سبب لكل دين فيجب على مدعى الدين بيان سببه، لأن الأسباب تختلف أحكامها، فإن كان سبب الدين عقد السلم مثلا، فإنه يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء، ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض، بخلاف ما إذا كان الدين ثمن مبيع، حيث يجوز الاستبدال به قبل قبضه ولا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء. (٢) ومن جهة أخرى قد يكون السبب باطلا كأن يكون الدين ثمن خرأو خنزير أو نتيجة مقامرة أو نحو ذلك، فيحتاج إلى ذكره ليعرف ذلك. ومن جهة ثالثة فإن بعض

الأسباب لا يصح الاعتباد عليها في دعوى الدين، كما لوادعى دينا على شخص وقال: إنه نتيجة لحساب بينها، أو أنه أقرله به، فيدعي عليه بسبب هذا الإقرار. (١)

ب ـ وذهب بعض علماء الحنفية إلى أنه لا يجب ذكر سبب الاستحقاق في دعوى الدين إلا فيما إذا كان المدعى به من النقود التي انقطع التعامل بها وفي المثليات . (٢)

وفي حالة دعوى المرأة الدين في تركة زوجها، لأنها قد تظن أن النفقة تصلح سببا لإيجاد الدين في جميع الحالات مع أنها لا تصلح لذلك بعد وفاة الزوج. (٣) وعللوا عدم اشتراط ذكر السبب في غير هذه الحالات بأن المدعي قد يستحيي من ذكر السبب، فلا يجوز أن يدخل في الحرج، وبأن هناك بعض الأسباب لا يمكن بيانها، وذلك كها إذا انتقل إلى المدعي سند دين من مورثه، وكان سبب الدين غير مذكور في السند، والمدعى لا يعرفه.

ج \_ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دعوى الدين تكون صحيحة ولولم يذكر فيها سبب استحقاق الدين المدعى . (٤) واستدلوا بأن

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ٧/ ١٩٥، الفتاوى الهندية ٣/٤، تبصرة الحكام ١/ ١٠٤ طبع ١٣٠١هـ. الخرشي، وحاشية العدوي ٧/ ١٥٤، تهذيب الفروق ٤/ ١١٥

<sup>(</sup>٢) جامع الفصولين ١/٧٣

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية ٤/٣، جامع الفصولين ١/ ٨٤

<sup>(</sup>٢) جامع الفصولين ١/ ٧٦

<sup>(</sup>٣) قرة عيون الأخيار ١/ ٣٩٩

<sup>(</sup>٤) المهسذب ٢/ ٣١١، إعسانسة الطبالبين ٢٤٣/٤، منتهى الإرادات ـ القسم الثاني ص٩٢ه

أسباب الملك تكون من جهات شتى يكثر عددها، كالإرث والابتياع والهبة والوصية وغير ذلك، فسقط وجوب الكشف عن سببها لكثرتها واختلافها. (1)

كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد: ٥٣ ـ اختلف الفقهاء في وجوب ذكر شروط العقد لصحة دعواه على أقوال:

أ ـ فذهب الحنفية إلى أنه يشترط في الدعوى بيان شروط كل سبب له شروط كثيرة ومعقدة ، فلا تصح دعوى النكاح والسلم إلا بذكر شروطهما مفصّلة . (٢) واشترط بعضهم ذكر الطوع والرغبة في دعوى العقد، وخالف آخرون ، لأن الظاهر بين الناس هو الطوع ، والإكراه نادر لا حكم له . (٣)

ب ـ وذهب المالكية إلى أنه لا يجب ذكر شروط العقد في دعواه، لأن ظاهر عقود المسلمين الصحة، فتحمل الدعوى على الصحيح . (٤)

جـ وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب ذكر شروط العقد في دعواه إلا إذا كان العقد عقد نكاح،

٥٤ ـ لم يختلف الفقهاء في وجوب ذكر السبب في

ذكر السبب في الدعاوي الجنائية :

ووليّ ورضاها. وهذا منقول عن الشافعي، واستدلوا بأن الفائت في الزواج بالحكم الخاطيء لا يعوض، خلاف المعقود الأخرى، فإنها أقل خطرا، فأشبهت دعواه دعوى القتل، حيث اتفق على وجوب ذكر شروطه. (١) واستدلوا أيضا بأن الاختلاف في عقد النكاح أكثر منه في أي عقد آخر، وبأن رسول الله على خصه من بين سائر العقود فقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». (١) ولولا هذا التخصيص لكان كغيره، ولكن بعض علماء الشافعية حملوه على الاستحباب. (١)

د ـ وذهب الحنابلة إلى وجوب ذكر شروط العقد في دعـواه مهـما كان، ولم يفـرقوا بين عقد النكاح وغيره، ولا بين ما هو كثير الشروط وقليلها. <sup>(٤)</sup>

حيث اشترطوا ذكر أنه تزوج المرأة بشاهدين

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ١١/ ٢٩٩، فتح المعين وإصانة الطالبين ٤/ ٣٤٣، المهـذب ٢/ ٣١١، المنهاج وشرحه للمحلي وحاشية عميرة ٤/ ٣٣٣، ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) حديث: (الا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). أخرجه البيهقي (٧/ ١٢٥ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير جـ ١٣ قـ ٤٩ب، نهاية المحتاج ١٦٣/٨

<sup>(</sup>٤) منتهى الإِرادات ـ القسم الثاني ص٥٨٣، غاية المنتهى ٣/ ٤٤٩

<sup>(</sup>١) المهذب ٢/ ٣١١، الحاوي الكبير جـ١٣ ق٧٤٩

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٧/ ١٩٥، معين الحكام ص٥٥ \_ ٥٦

<sup>(</sup>٣) البحر الراثق ٧/ ٢٠٢، قرة عيون الأخيار ١/ ٣٩٩

<sup>(</sup>٤) الفروق ٤/ ٧٣

الدعوى الجنائية، ففي دعوى القتل مشلا يشترط ذكر القتل وهل هوعن عمد أوعن خطأ، وإلا فإن الدعوى لا تكون صحيحة حتى يصححها صاحبها، وسبب ذلك أن الفائت بالقتل ونحوه من الجنايات لا يعوض، وقد يحكم بشيء لا يمكن ردّه بعد الحكم، ولأن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي تتعلق بالأصول التي جاء الإسلام لحفظها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فلا يجوز التهاون في أمرها، ولأن الحدود والقصاص تدفع بالشبهات، وعدم التفصيل في دعواها يورث شبهة، فلا تقبل. (١)

ولابد في دعوى الإِرث من ذكر سببه، فيذكر من أية جهة استحق الإِرث من الميت. (٢)

## الاستثناءات الواردة على شرط المعلومية:

وه ـ لما كان اشتراط العلم بالمدعى به في الدعوى هو تحقيق مقصود مشروعية الدعوى من فصل المنازعة، والإلزام بالحق، فإن الفقهاء يرون عدم اشتراط هذا المسرط في كل مرة يتحقق ذلك المقصود بدونه، وذلك في كثير من الاستثناءات. وقد حاول كثير منهم وضع

ضوابط لهذه الاستثناءات. إلا أنهم اختلفوا في معظمها، وفيها يأتي بعض الضوابط وبعض المسائل التي تجوز فيها الدعوى بالمجهول:

1 - ذكر ابن رجب الحنبلي ضابطا لما تصح الدعوى به مجهولا، وهو أن الدعوى بالمجهول تقبل إذا كان المدعى به فيها مما يصح وقوع العقد عليه بينها، كالوصية، فإنه لما جاز أن يكون الموصى به فيها مجهولا، كذلك تصح الدعوى بالوصية المجهولة. (١)

٢ ـ وقال بعض الشافعية: تجوز الدعوى بالمجهول إذا كان المطلوب فيها موقوفا على تقدير القاضي كالنفقة وأجرة الحضانة وأجر المثل ونحوها. (٢)

٣ ـ وقال المالكية: إذا كان هنالك عذر للمدعي
 في جهله بها يدعيه قبلت دعواه، وذلك كدعوى
 شخص نصيبا من وقف كثر مستحقوه، فانه
 يعذر لغلبة الجهل بكيفية قسمة الأوقاف. (٣)

٤ - ويرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية
 ومعظم الحنابلة جواز دعوى الإقرار بالمجهول،
 لأن الإقرار إخبار عن الوجوب في الذمة، فتجوز

<sup>(</sup>١) الفسروق ٤/ ٧٢، منتهى الإرادات - القسم الثساني ض٤٩٥، جواهر العقود ٢/ ٤٩٩

<sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات - القسم الثناني ص ٩٩٥، كشف المخدرات ص ٥١٠

<sup>(</sup>١) القواعد ص٣٣٢\_ ٣٣٣، وقريب من هذا موجود في المغني ٨٤/٩ ـ ٨٥

<sup>(</sup>۲) مغني المحتساج ۳/ ۲۲۹ طبسع الحلبي ۱۳۷۷هـ، تحفسة المحتاج ۱۰/ ۲۹۵ (۳) الفروق ٤/ ۷۳

الـدعــوى به مجهولا، وعلى المدعى عليه بيان ما أخبر عن وجوبه .

وقد قاسه بعض الشافعية على دعوى الوصية بالمجهول. (١)

- وذهب الحنفية أيضا وبعض علماء الشافعية إلى جواز الدعوى بالمجهول في حالة الغصب، وذلك لأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ماله المغصوب، فإن الغصب كثيرا ما يحدث ولا يتمكن الشهود من معاينة المغصوب، وقد يقولون: رأينا فلانا يغصب مال فلان ولاخدري قيمة ما غصب، فيقبل ذلك. (٢)

## الشرط الثاني:

٥٦ ـ أن يكون المدعى به محتمل الثبوت:

ذهب الفقهاء إلى أنه لا تصح الدعوى بها يستحيل ثبوته في العرف والعادة كمن يدعي بنوة من هو أكبر سنا أو من هو مساويه، وكمن يدعي على شخص معروف بالصلاح والتقوى أنه غصب ماله، وكادعاء رجل من السوقة على الخليفة أو على عظيم من الملوك أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابه، ونقل العزبن

عبدالسلام عن الشافعي القول بقبول الدعوى في المثال الأخير، مع مخالفة بعض أصحابه له في هذا القول.

واستدل الفقهاء على وجوب كون المدعى به محتملا في العرف والعادة بأن الله تعالى أمر باعتبار العرف في قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾.

ومما ورد عن عبدالله بن مسعود موقوفا عليه أنه قال: «ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سَيِّء»(١) ففي هذا دعوة إلى وجوب اعتبار العرف السائد بين المسلمين لأنهم لا يتفقون إلا على ما يرضاه الله تعالى.

ويرى المالكية سياع الدعوى إذا كانت بين طرفين لم يجربينها تعامل ولا خلطة، فإن أقام المسدعي البينة حكم له بها ادعى، وإن لم يقدر على البينة لم يكن له تحليف خصمه، فالتعامل والخلطة شرط عندهم في توجيه اليمين على الخصم عند عدم البينة، وذلك على قول مالك وعامة أصحابه وهو المشهور من المذهب، وهو قول ابن القيم من الحنابلة.

لكن المعتمد في مذهب المالكية أنه لا يشترط

<sup>(</sup>١) حديث: دما رأى المسلمون حسنا فهوعند الله حسن، ومارأوا سيئا فهو عند الله سيء...». أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٧٩ ـ ط الميمنية) وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص٣٦٧ ـ ط الخانجي).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٤٥، تهذيب الفروق ١١٦/٤، تحفـة المـحـتــاج ٢٩٥/١٠، المغني ٩/ ٨٤، ٨٥، منتهى الإرادات ــ القسم الثاني ص٩٩٥

<sup>(</sup>٢) الــدر المختــار وحاشية ابن عابدين ٥/ ٥٤٥ ــ ٥٤٥، أدب القضاء للغزي ق٢ب، ٣أ

في توجه اليمين ثبوت خلطة وهو قول ابن نافع، لجريان العمل به، ومعلوم أن ما جرى به العمل مقدم على المشهور في المذهب إن خالفه. (١)

## الشرط الثالث:

٥٧ ـ أن يكون المدعى به حقّا أوما ينفع في الحق، وأن يكون هذا الحق قد تعرض لإضرار الخصم: (٢)

فقد صرح الحنفية بأنه يشترط في الدعوى أن لا تكون عبثا، (٣) والمالكية ذكروا صيغة لهذا الشرط قريبة مما سبق ، فاشترطوا في الدعوى أن تكون ذات غرض صحيح بأن يترتب عليها نفع معتبر شرعا. (١) وفروع الشافعية والحنابلة تدل على ذلك أيضا.

وقد وضع علماء المالكية قاعدة عامة لتحقق هذا الشرط في الدعوى فقالوا: بأنه لا يتحقق إلا إذا كان المدعى به مما ينتفع به المدعي لوأقر به خصمه. (٥)

وبناء على هذا الشرط تردّ الدعوى في الحالات الآتية:

1 - إذا لم يكن المدّعى حقا، أوكان كذلك ولكنه حقير لا يستحق شغل القضاء به، ومثال الأول أن تدعي امرأة زوجية شخص مات، ولم تطلب في دعواها حقا آخر من إرث أو صداق مؤخر، أو كمن يطلب إلحاقه بنسب شخص مات، ولا يطلب حقا آخر من إرث ونحوه.

ومثال الثاني أن يطلب المدعي في دعواه حبة قمح أو شعير أو نحو ذلك من الأشياء التافهة.

٢ ـ أن لا يكون الحق المدّعى مختصا بالمدعي،
 وإنها يعود إلى غيره، وليس المدعي نائبا عن
 صاحب الحق.

٣ ـ أن لا يكون هناك منازع للمدعي في الحق الذي يطلبه في دعواه، كمن يرفع دعوى أمام المقضاء ويطلب فيها الحكم له بالدار التي يسكنها من غير أن ينازعه أحد فيها.

وبناء على هذا الشرط اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الدعوى أن تكون فيها يلزم شيئا على المدعى عليه على فرض ثبوت الدعوى. (١) ولذلك لا تصح الدعوى بها يكون

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٥٤٤ - ٥٤٥، وأدب القضاء للغزي ق٦ ب، ٣أ، وبدائسع الصنائع ٦/ ٢٧٤، والبحر الرائق ٧/ ١٩٧، وتبصرة الحكام ١/ ١٢٩، ٢/١٥٧، وتهذيب الفروق ٤/ ١١٨، وحاشية الدسوقي ٤/ ١٤٥ ٢ ٢، والفروق ٤/ ١٤٨، والحاوي الكبير ١٤٣ ت ١٤٥، والطرق الحكمية ص٧٥ - ٩٨

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر - السيوطي ص٧٠٥ - ٥٠٨

<sup>(</sup>٣) المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص١٠٧، قرة عيون الأخيار ١/ ٣٨١

<sup>(</sup>٤) الفروق ٤/ ٧٢، ١١٧

<sup>(</sup>٥) الفروق ٤/ ٧٧، تبصرة الحكام ١/ ١٢٦ - ١٢٧

<sup>(</sup>۱) تنوير الأبصار مع قرة عيون الأخيار ١/ ٣٨١، الهداية وتكملة فتح القدير ١/٣٧، الفتاوى الهندية ٤/٤، مواهب الجليل ٦/ ١٢٥، تبصرة الحكام ١/ ١٢٦، الوجيز للغزالي ٦/ ٢٦١، تحفة المحتاج ١/ ٢٩٦، الفروع ٣/ ٨١٠،

المدعى عليه مخيرًا فيه ، فلا تصح دعوى الهبة غير المقبوضة عند من يقول بعدم لزومها قبل القبض ، وكذلك الوكالة التي لا يأخذ الوكيل عليها أجرا ، وكذلك دعوى الوعد ودعوى الوصية على الموصي في الحالات التي يجوز له الرجوع عن وصيته .

وقد اختلف الفقهاء في دعوى الدين المؤجل:

فذهب المالكية والشافعية في الراجح والحنابلة في أحد قولين إلى عدم صحة هذه الدعوى. (١) وذلك لأن الدين المؤجل غير لازم في الحال، فدعواه طلب لما ليس بلازم وقت البينة، فلا تكون مفيدة قبل حلول الأجل. (٢)

واستثنى الشافعية من ذلك بعض الحالات فقبلوا فيها دعوى الدين المؤجل، ومن هذه الحالات ما لوكان الدين المطلوب بالدعوى قد حلّ بعضه، فتصح الدعوى به جميعا، على أن يراعى الأجل بالنسبة للجزء الذي لم يحل بعد. (٣) ومنها ما لو ادعى الدائن على مدينه

المعسر، وقصد بدعواه إثبات دينه، ليطالب به إذا أيسر الغريم . (١)

وذهب الحنفية والشافعية في قول، والحنابلة في قول إلى جواز الدعوى بالدين المؤجل إذا قصد بها حفظ البينات من الضياع، وذلك استحسانا لأن القياس عدم صحة الدعوى بحق غير لازم في الحال. ووجه الاستحسان حاجة الناس إلى حفظ حقوقهم المؤجلة احتياطا لما قد تؤول إليه البينات من الفقدان. (٢)

وبناء على الشرط السابق ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة ما يسمى بدعوى قطع النزاع، وصورتها أن يدعي شخص أن آخر يزعم أن له قبله حقا، ويهذد من حين لأخر باستعمال هذا الحق فيلجأ إلى القضاء طالبا منه إحضار صاحب الزعم وتكليفه بعرض دعواه وأسانيدها ليبرهن هو على كذبها ويطلب الحكم بوضع حد لهذه المزاعم. (٣)

# الآثار المترتبة على الدعوى :

إذا رفعت الـ دعوى مستوفية الشروط، ترتب

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ٢٠٢/١٠ ٣٠٣-٣٠٣

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ٤/ ٩٩، الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ٢/ ٢٦٢، غاية المنتهى ٣/ ٤٤٨، نيل المآرب ٢/ ١٤٣/٢

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٧/ ١٩٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٠٧، كشاف القناع ٤/ ١٩٥

<sup>(</sup>۱) تبصرة الحكام ۱۳۷/۱ - ۱۳۸، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٣٣٧، تحف المسحت الج ٣٠٢/١، غايسة المسنتهى ٣/ ٤٤٨، السروض الندي شرح كافي المبتدي ص١٢٥، كشاف القناع ٢٠٣/٤

<sup>(</sup>٢) ترشيح المستفيدين ص ٤٠٨، كشاف القناع ٦/ ٢٧٧ (مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٩٤٨).

 <sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير جـ ١٣ ق ٤٤ أ، ، أدب القضاء لابن أبي
 الدم ق ٢٦ أ، حاشية عميرة ٤/ ٣٣٧

عليها ثلاثة آثارهي: نظر القاضي فيها، وحضور الخصم، والجواب عنها، وتفصيل هذا فيا يأتي:

## أولا ـ نظر الدعوى :

۵۸ ـ إذا رفعت الـدعـوى إلى القـاضي كان مكلفا بالنظر فيها والفصل بين المتنازعين، وليس له الامتناع عن ذلك، إذ الفصل في خصومات الناس فرض عليه، لأنه إحقاق للحق ورفع للظلم، ورفع الظلم واجب على القاضي على الفور. (١)

وفي خلال نظر القاضي في الدعوى المرفوعة إليه ينبغي عليه مراعاة مبادىء وأصول أشار إليها الفقهاء، بعضها واجب عليه، وبعضها مستحب، وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: (قضاء).

## ثانيا ـ حضور الخصم:

واذا أراد المدعي المطالبة بحقه عن طريق
 القضاء سلك أحد سبيلين:

الأول ـ أن يتوجه أولا إلى خصمه يطلب منه الحضور معه إلى مجلس التقاضي .

الثاني: أن يتوجه إلى القاضي في مجلسه مباشرة، فيرفع الدعوى ويطلب منه إحضار خصمه من أجل مقاضاته والنظر في الخصومة.

عليه أن يدعو خصمه إلى مجلس القضاء بأرفق الـوجـوه وأجمل الأقوال، والأصل أنه يجب على المدعى عليه الإجابة إلى ذلك وعدم التأخر. (١) لقولـه تعالى: ﴿وإذا دُعـوا إلى الله ورسولـه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معـرضـون، وإن يكن لهم الحق يأتـوا إليـه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتـابـوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنها كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم المفلحون ﴾. (٢)

فإذا سلك المدعى السبيل الأول فإنه ينبغى

فقد دلت هذه الآيات الكريمة على أنه يجب على كل مؤمن أن يستجيب لمن يدعوه إلى التحاكم إلى شرع الله تعالى، وأن من أعرض عن ذلك كان ظالما فاجرا. (٣)

• ٦ - وأما إذا سلك المدعي الطريق الآخر، أو رفض خصمه الحضور معه إلى مجلس القضاء، فالأصل أنه يجب على القاضي إحضاره، ولكن للفقهاء تفصيلا وخلافا في وجوب إحضار المدعى عليه بمجرد الدعوى.

<sup>(</sup>١) روضة القضساة للسمنساني ق٣٦ ب، تبصسرة الحكسام ٣٢/ ٣٠٨، أدب القضساء لابن أبي السدم ق١٤ ب، كشاف القناع ١٩٢/٤

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآيات ٤٨ ـ ١٥

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٣/ ٢٩٨

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۱، ۱۱۰، قواعد الأحكام ۲/ ۳۰، نهاية المحتاج ۸۰/۸

فعند الحنفية يفرق بين حالتين: (الأولى): أن يكون المدعى عليه قريبا من مجلس القضاء بحيث إذا أحضره القاضي أمكنه أن يرجع إلى منزله فيبيت فيه (والثانية): أن يكون بعيدا عن مجلس القضاء بحيث إذا أحضر إليه لم يتمكن من المبيت في منزله.

ففي الحالة الأولى يجب على القاضي إحضاره بمجرد الدعوى، إذ لا يتم إنصاف المظلومين من الظالمين إلا بذلك.

وفي الحالة الثانية لا يجب على القاضي إحضاره بمجرد الدعوى، وإنها يجوزله ذلك، لأن حضور مجلس القضاء يزري ببعض الناس، وقد لا يكون للمدعي غرض من دعواه إلا أذية خصمه. ولكن يجب على القاضي إحضار الخصم إذا استطاع المدعي أن يعضد دعواه ببينة يقيمها، فإن فعل أمر القاضي بإحضاره. ثم إذا حضر أعيدت البينة من أجل القضاء بها. وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يطلب من المدعي بينة من أجل إحضار خصمه، وإنها يكتفي منه باليمين على صدق دعواه، فإن حلف أمر القاضي بإحضار خصمه، وإلا فلا. (١)

وعند المالكية يفرق بين البعيد والقريب، وحد البعد عندهم مسيرة ثلاثة أيام، فأمّا

القريب فينبغي على القاضي أن يأمر بإحضاره بمجرد الدعوى، فإن أبى لغير عذر أحضره قهرا. على أنه لا يأمر بإحضاره إلا إذا قدّم المدعي وجها يستوجب إحضاره، فإن أظهر حجة أو قولا يوجب ذلك أجابه، وإن لم يظهر شيئا لم يأمر بإحضار المدعى عليه.

وأما إذا كان المطلوب بعيدا عن مجلس القضاء أكثر من مسافة القصر، فإنه لا يجب إحضاره، وقد أجاز المالكية القضاء على الغائب البعيد إذا كان مع المدعي بينة، فإن لم يكن معه بينة فقد جعلوا للقاضي الذي رفعت إليه المدعوى أن يكتب إلى قاضي المدعى عليه، ويطلب منه استجوابه، ويسجل ما يبديه من ويطلب منه استجوابه، ويسجل ما يبديه من ضوء ما يصله من قاضي المدعى عليه، وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مع الممدعي عليه، وذهب بدعواه كتب القاضي إلى المدعى عليه: إما أن بدعوا كتب القاضي إلى المدعى عليه: إما أن مع ملك . (١)

وعند الشافعية يجب إحضار الخصم الحاضر في البلد، أو من كان قريبا من مجلس الحكم، بحيث يستطيع الحضور إليه والرجوع إلى بلده في اليوم نفسه. ولكنهم اشترطوا من أجل وجوب إحضار الخصم أن لا يعلم كذب

<sup>(</sup>١) العقـــد المنظم للحكـــام ٢/ ١٩٩١، القـــوانـــين الفقهيـــة ص٢٨٧، القول المرتضى ق٣ب

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٠٠ ط بولاق ١٢٧٢هـ.

المدعي، وأن لا يكون المدعى به مستحيلا عقلا أو عادة، وأن لا يكون المدعى عليه مستأجرا لعين يعطل حضوره استيفاء منفعتها، وإنها يحضره إذا انقضت مدة الإجارة، وقد ضبطوا التعطيل المضربأن يمضي زمن يقابل بأجرة وإن قلّت. (١)

والشافعية كالمالكية والحنابلة يجيزون القضاء على الغائب إذا كان مع المدعي بينة مقبولة، وبهذا يستطيع المدعي على الغائب البعيد أن يسلك هذا الطريق من غير أن يطلب إحضار خصمه. (٢)

وعند الحنابلة مسلك قريب مما ذهب إليه الشافعية: فقد فصّلوا بين القريب من مجلس الحكم والبعيد عنه، فالقريب يحضربمجرد السدعوى، ولا يطلب من المدعي تفصيل مطالبه، ولا ذكر الشروط المصححة للدعوى، والبعيد لا يحضر إلا إذا فصّل المدعي دعواه وذكر جميع شروطها، ولكن مقتضى كلامهم أنه يجب على القاضي في القريب أن يستفسر عن بعض شروط الدعوى، فيسأل مثلا عن المدعى به شروط الدعوى، فيسأل مثلا عن المدعى به ليعلم إن كان تافها لا تتبعه الهمّة أوغيرتافه. ويجدر بالذكر أن الحنابلة هم عمن أجاز القضاء

على الغائب البعيد، ولذلك فإن المدعي على الغائب البعيد يستطيع أن يطلب الحكم على خصمه مع غيابه، ولا يطلب إحضاره، إلا أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون معه بينة بما يدعيه، فإن لم يكن معه بينة لم ينظر في دعواه. (1)

# كيفية إحضار المدعى عليه:

71 \_ إذا استجاب المدعى عليه لدعوة خصمه، وحضر معه إلى مجلس القضاء، فلا حاجة عندئذ لأي اجراء يتخذ من أجل إحضاره.

وأما إذا جاء المدعي إلى القاضي وقال له: إن لي على فلان حقا، وهو في منزله توارى عني وليس يحضر معي، فإن القاضي ينظر في المدعوى، ويسأل عن مكان المدعى عليه، فإن كان الحال بحيث ينبغي إحضار المطلوب أمر القاضي بإحضاره بكتاب أو رسول. (٢) ثم إذا أطلع الخصم على طلب الحضور وجب عليه الحضور ديانة وقضاء، إلا إذا وكل عن نفسه من يرضاه لينوب عنه في المخاصمة، وإلا فإن أثبت المدعي أنه تعنت ورفض المجيء بعد أن أطلعه

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ١٨٦/١٠، ١٨٩

ر ) المهذب ٢/ ٣٠٥، شرح المحلي ، حاشية قليوبي وعميرة (٢) المهذب ٣٠٨/٤

<sup>(</sup>١) كشـاف القناع ٢٠٨، ١٩٣١، ٢٠٨، المغني ٩/ ٦٦. ٣٣، غاية المنتهي ٣/ ٤٤٥

<sup>(</sup>٢) أدب القاضي للناصحي ق ي أ، العقد المنظم للحكام ٢/ ١٩٩، المنهاج وشرح المحلى وحاشية قليوبي وعميرة ١٩٣/٤، وتحفة المحتاج ١٠/ ١٨٩، المغني ٩/ ٦١، ٦٢، كشاف القناع ١٩٢/٤

على طلب القاضي، فإن هذا يرسل إليه بعض أعوانه، فيحضرونه قهرا إذا وجدوه وامتنع عن الحضور. (١) ثم إذا حضر إلى مجلس القاضى وقام الدليل على تعنته وامتناعه من غيرعذر أدّب بها يراه القاضى مناسبا لمثله. (٢) وذلك لأنه امتنع عن القيام بواجبين هما: التحاكم إلى شرع الله بعـد أن دعي إليه، وطاعة ولي الأمر. ثم إذا عجز الأعوان عن إحضاره بعث القاضي إلى صاحب الشرطة أو الوالي، فيعرفه بالأمر، فيحضره إليه .

والجـواب عن الـدعـوى باعتبـاره تصـرفـا شرعيا، لا يصح إلا بشروط، وهي:

أ\_أن يكون صريحا بصيغة جازمة ، فلا يقبل من المدعى عليه أن يقول في الجواب على دعوى المدعي: (ما أظن له عندي شيئا). (٣)

لا يستحق علي فلســـا، لا يقبــل الجــواب حتى (١) المهـذب ٢/ ٣١١، المنهـاج وحاشية قليوبي ٤/ ٣٣٨، لب

ب\_أن يكون مطابقاً للدعوى، وذلك بأن

يجيب المدعى عليه عن جميع طلبات المدعي،

ولا يتوقف عن الإجابة عن جزء منها. بل ذهب

بعض الفقهاء إلى أن الجواب لا ينبغي أن

يكون أكثر عمومية من الدعوى، بأن يعمها

ويعم غيرها، كما لوأجاب بقوله: (لا حق لك

قِبلي) وذهب آخرون إلى أن مثل هذا الجواب

مقبول، لأن قوله: (لا حق لك) نكرة في سياق

وكذلك قالوا: لا يكفي في الجواب على

الدعوى بمائمة دينار مثلا أن يقول: (ليس لك

عَلِي مائـة) حتى يقـول: (ولا شيء منهـا)، لأنه

بدون ذلك ينكر استحقاق مائة عليه، ولا ينكر

استحقاق الأقل، والمدعي يدعي عليه كل جزء

من أجزاء المائمة ، فلا يكون في جوابه مستغرقا

لجميع طلبات المدعي، وإنها لجزء منها، ويظل

بل ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنه لابد

من أن يكون الجواب نصا، فلوادعي شخص

على آخر دينارا، فأجاب المدعى عليه:

متوقفا عن الجواب في حق باقي الأجزاء. (٢)

النفي فتفيد العموم. (١)

٦٢ ـ إذا استوفى المدعي في دعواه جميع الشروط المطلوبة لصحتها ترتب على المدعى عليه الإجابة عنها.

<sup>(</sup>٢) غايـة المنتهى ٣/ ٤٥١، كشـاف القناع ٤/ ١٩٦، الفروع ٣/٣/٨، المنهاج وحاشية قليوبي ٤/ ٣٨٨

اللباب ص٢٥٦، كشاف القناع ٤/ ١٩٦

ثالثا \_ الجواب على الدعوى:

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية ص٧٨٧ (٢) أدب القساضي للناصحي ق ٤ أ، أدب القضاء لابن أبي الدم ق١٤٠، المغني ٩/ ٦٦ - ٦٢، كشاف القناع

<sup>(</sup>٣) معين الحكام ص٦٤، أدب القضاء لابن أبي الدم ق ۳۰ ب، لب اللباب ص٢٥٦.

يصرح بنفي جميع أجزاء الدينار. (١)

والظاهر عند الحنابلة على خلاف هذا، لأن مثل هذا الجواب يتضمن نفي الجزء الأصغر نصا، ويتضمن نفي الباقي من طريق الفحوى أو الدلالة.

## أوجه الجواب :

جواب المدعوى الذي يصدر عن المدعى عليه لا يخرج عن أحد الأوجه الآتية:

77 - 1 - أن يكون إقرارا بالحق المدعى: ويقصد بالإقرار إخبار الشخص بحق لأخر عليه (٢)

وقد يكون الإقرار تاما بأن يقر المدعى عليه بجميع المدعى به، وقد يكون ناقصا بأن يقر ببعض المدعى به وينكر الباقي: فإذا أقر المدعى عليه بجميع المدعى به ألزمه القاضي به، وإن كان المدعى عليه كامل الأهلية مختارا، فيلزم المقر بمقتضى إقراره.

والإقرار بالمدعى قسان: صريح وضمني. والأول واضح، والضمني يكون في بعض الأحوال التي يدفع فيها المدعى عليه دعوى

خصمه، فيفهم من هذا الدفع أنه مقرباصل الدعوى، وذلك كأن يدعي عليه مالا، فيقول في الجواب: لقد أبرأني المدعي عن هذا المال، فيكون هذا الدفع متضمنا للإقرار بالمدعى. (١) وللإقرار تفصيل ينظر في مصطلحه.

۲- ۲- أن يكون الجواب إنكارا للحق المدعى: والإنكار قد يكون كليا فيسرى حكمه على جميع المدعى به، وقد يكون جزئيا، فيسري حكمه على الجزء المنكر.

ويشترط في الإنكار أن يكون صريحا وبصيغة الجزم، فلا يصح قول المدعى عليه: (ما أظن له عندي شيئا). (٢) ويستلزم هذا الشرط أنه يجب أن يتناول الإنكار الحق الذي تقتضيه الدعوى، فلا يصح إذا كان يتناول حقا آخر لم تقتضه الدعوى، ففي جواب دعوى الوديعة مثلا يقبل من المدعى عليه أن يقول: (لم تودعني، أولا تستحق علي شيئا)، فلوقال: (لا يلزمني دفع شيء أوتسليم شيء إليك)، لم يكن هذا إنكارا للاعروى، لأنه لا يلزمه ذلك، وإنها يلزمه للدعوى، لأنه لا يلزمه ذلك، وإنها يلزمه يدعه عليه المدعي، فلا يعتبر إنكارا لدعوى الوديعة. فلا يعتبر إنكارا لدعوى الوديعة. (٣)

<sup>(</sup>۱) خاية المنتهى ۳/ ٤٥١، كشاف القناع ۳۳۳، الفروع ۸۱۳/۳

 <sup>(</sup>۲) درر الحكام ۲/ ۳۵۷، تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية
 ابن عابدين ٥/ ٥٨٨، وشـرح حدود ابن عرفة ص٣٣٣،
 ومغني المحتاج ٢/ ٢٣٨، فيض الإله المالك ٢/ ٢٠٨

<sup>(</sup>١) أدب القضاء لابن أبي الدم ق٢٨ ب.

<sup>(</sup>٢) لب اللباب ص٥٦٦، معين الحكام ص٦٤

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ١٠٥/١٠

وفي دعوى الطلاق لا يشترط أن يقول في إنكارها: (لم أطلق)، وإنها يكفي أن يقول: (أنت زوجتي)، وفي دعوى النكاح يكفي في إنكارها أن يقول: (ليست زوجتي). (١)

ويترتب على الإنكار أنه يخير المدعي بين تحليف المدعى عليه وبين إقامة البينة على صحة دعواه إذا كان قادرا على ذلك، فإن لم يستطع فليس له غير تحليفه. (٢)

70 - ٣ - وقد لا يكون الجواب إقرارا ولا إنكارا، بأن يسكت المدعى عليه، فلا يتكلم بإقرار ولا إنكار، أويقول: (لا أقرولا أنكر). وحكم ذلك عند جهور الفقهاء أن ينظروا إلى حال المدعى عليه ليعرف إن كان سكوته متعمدا أو ناتجاعن عاهة أو دهشة أو غباوة، فإذا علم أنه لا عاهة به وأصر على الامتناع ينزل منزلة المنكر ويأخذ حكمه.

وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أن الساكت لا ينزل منزلة المنكر بحال من الأحوال، وإنها يجبر على الجواب، بالأدب المناسب. (٣)

77 - \$ - وقد يجيب المدعى عليه بجواب غير صحيح، فينبه إليه، فلا يصححه، كأن يقول

بعدطلب الجواب منه: فليثبت المدعي دعواه، فلا يكون هذا جوابا صحيحا، فإن أصرعليه اعتبر في حكم الممتنع عن الجواب، لأن طلب الإثبات لا يستلزم اعترافا ولا إنكارا. (١)

ومن القواعد التي ذكرها بعض الفقهاء في هذا الصدد أن من اعترف بسبب شرعي يوجب عليه شيئا، فإنه لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك السبب أن يجيب بها هو عام يشمل الحق وغيره، ولكن لابد من إثبات عدم ما أوجبه ذلك السبب بالطريق الشرعي، مثال ذلك: لو ادعت امرأة على من يعترف بأنها زوجته المهر، فقال الزوج في الجواب عليها: (لا تستحق عليّ شيئا)، لم يصح هذا الجواب، واعتبر مقرا بالحق المدعى يقم بينة بإسقاط المهر. (٢)

77 - ٥ - وقد يكون الجواب دفعا للدعوى: والدفع - كما يستخلص من كلام الفقهاء - دعوى من المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة عنه، أو إبطال دعوى المدعي، وعليه فإن الدفع عند الفقهاء نوعان:

الأول: الدفع الذي يقصد به إبطال دعوى

<sup>(</sup>١) تحضة المحتاج وحاشية العبادي ١٠ / ٣٠٤، لب اللباب لابن راشد ص٢٥٦

<sup>(</sup>٢) حاشيـة الشـرواني على تحفـة المحتـاج ٥٠٣/١٠، كشاف القناع ١٩٦/٤

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) أدب القضاء لابن أبي الدم ق٣٠ ب.

<sup>(</sup>٣) الفواكه البدرية ص١١٧، البحر الرائق ٢٣/٧، أدب القضاء لابن أبي الدم ق٣١٠.

المدعي نفسها، ومثاله: أن يدعي المدعى عليه في دعوى العين أنه اشتراها منه وقبضها، أو أنه وهبها له وقبضها، أو أي سبب شرعي لانتقالها إلى يده. (١)

الثاني: الدفع الذي يقصد به دفع الخصومة عن المدعى عليه بدون تعرض لصدق المدعي أو كذبه في دعواه، وهوما يسميه الفقهاء بدفع الخصومة، ومثاله: أن يدفع المدعى عليه في دعوى العين بأن يده على الشيء ليست يد خصومة، وإنها يد حفظ، كأن يدعي بأنه مستعير لهذه العين أو مستأجر لها، أو أنها مودعة عنده أو مرهونة لديه، فإذا أقام بينة على دعواه، فإن الخصومة تندفع عنه. (٢)

ومحل هذا الدفع أن يكون المدعي يدعي عليه على خصمه ملكا مطلقا، فإن كان يدعي عليه فعلا، كغصب أوبيع أوسرقة ونحوذلك لم يقبل من المدعى عليه دفع هذه الخصومة بمثل ما تقدم، لأن الخصم في دعوى الفعل هو الذي يدعى عليه أنه فعله، ولا ينظر إلى يده. (٣)

ومن صور دفع الخصومة أن يدفع المدعى عليه بأن المدعي قد أبرأه من المدعوى أومن

(١) البحر الرائق ٧/ ٢٠٣، الوجير للغزالي ٢/ ٢٦١، تحفة

ومن صوره أيضا دفع المدعى عليه بنقصان أهليته أو بنقصان أهلية خصمه المدعي، فلو رفعت الدعوى على ناقص الأهلية فقال: أنا صبي، وقفت الخصومة حتى يبلغ. (٢)

الفقهاء ونص الشافعية على بطلانه . (١)

والنوع الأول من الدفوع يصح إيراده في أية مرحلة تكون عليها الدعوى قبل إصدار الحكم بلا خلاف، فيصح قبل البينة، كما يصح بعدها. وأما بعد الحكم، فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى صحته إذا تضمن إبطال الحكم، ولم يمكن التوفيق بينه وبين الدعوى الأصلية. (٣) وذهب بعض فقهاء المالكية إلى أنه

المحتاج ٢٠/ ٣٠١، شرح المحلي ٤/ ٣٤١، كشاف القناع ٢٣٣/٤، الفروع ٨٢٨/٣

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٣٤١

<sup>(</sup>٣) قرة عيون الأخيار ٢/ ٤٥٧، ٢/ ٢٦ - ٢٧، البحر الرائق ٧/ ٢٣٠ - ٢٣١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٩، تبصرة الحكام ١/ ٨٠

الخصومة عند من يجيز هذا الإبراء، فإن ثبوت ذلك يدفع الخصومة من غير أن يؤثر على الحق ذاته، ولذلك قال الفقهاء: إن الدفع بالإبراء من الدعوى لا يتضمن إقرارا بالحق المدعى، حتى لوعجز الدافع عن إثبات دفعه جاز له دفع الدعوى بأي دفع آخر من إبراء من الحق أو قضاء أو حوالة ونحوه. وهذا الدفع أجازه جمهور

<sup>(</sup>١) المنهاج وشرح المحلي، حاشية قليوبي ٤/ ٣٣٧

 <sup>(</sup>۲) البدائع ٦/ ۲۳۱، تحفة المحتاج ١٠/ ٣٠٩، غاية المنتهى
 ٢/ ٢٥٨

<sup>(</sup>٣) البدائع ٦/ ٢٣١

لا يقبل من المحكوم عليه أي دفع بعد فصل السدعوى، ولكن له أن يطعن بأن بينه وبين القاضي عداوة، فإذا أثبت ذلك وجب فسخ الحكم، وإعادة المحاكمة. (١)

وأما دفع الخصومة فيجوز إبداؤه عند الحنفية قبل الحكم ولا يصح بعده، لأن تأخر المدعى عليه في دفع الخصومة عن نفسه إلى ما بعد الحكم يجعل الدعوى صحيحة في جميع مراحلها، لأنها قامت على خصم حسب الظاهر، فيكون الحكم قد صدر صحيحا، فليس له بعد ذلك أن يدفع بأن يده مثلا كانت يد حفظ على العين التي حكم بها للمدعي، إذ يغدو بمثابة أجنبي يريد إثبات الملك للغائب، فلم تتضمن دعواه إبطال القضاء السابق. (٢)

والشافعية لا يرون صحة دفع الخصومة إلا قبل الشروع في إقامة البينة من المدعي، قال القفال: إذا أقام المدعي شاهدا على ملكيته للعين، ثم قبل إكال الشهادة دفع المدعى عليه بأن العين ليست ملكه، وإنها هي لزوجته مثلا لم يقبل منه هذا الدفع، وطلب من المدعي إكال الشهادة، حتى إذا أتمها بشروطها قضي له بالمدعى به، وللزوجة بعد ذلك أن ترفع دعوى بالمدعى به، وللزوجة بعد ذلك أن ترفع دعوى

عليه بالعين التي قضي له بها، فمنع من إبداء الدفع بعد الشروع في إقامة البينة، لأنه مقصر لسكوته إلى هذا الوقت. (١)

والأصل في الدفع أن يكون من المدعى عليه ، سواء أكان مدعى عليه في الدعوى الأصلية أم كان في دفعها ، إذ من المقررعند الفقهاء أن الدفع نفسه دعوى يصبح فيها المدعي مدعى عليه في الدعوى الأصلية مدعيا في الدفع ، فيكون للمدعي الذي انقلب مدعى عليه في الدفع أن يدفع الدفع الموجه إليه . (٢)

ولكنه يسمع من غير المدعى عليه إذا تعدى إلى الحكم على فرض صدوره، كما لوادعى رجل دينا على مورث وخاصم أحد الورثة، وأثبته بالبينة، كان لغير المخاصم من الورثة دفع هذه الدعوى، لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الجميع بالنسبة للتركة، فالحكم يتعدى إلى غير الوارث المخاصم، فيكون له الحق في دفعه. (٣)

٦٨ ـ هذا، ويشترط في الدفع ما يشترط في الدعوى، لأنه نوع منها، فإن كان صحيحا

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ١/ ٨٠ ـ ٨١

<sup>(</sup>٢) حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ٧/ ٢٣٠

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ٣٠٨/١٠ - ٣٠٩

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٩

<sup>(</sup>٣) قرة عيون الأخيار ٢/ ٤٥٧، معين الحكام للطرابلسي ص١٢٩

برتب عليه من الآثار ما يترتب على الدعوى الصحيحة، فإذا عجز الدافع عن إثبات دفعه بوسائل الإثبات الشرعية، وطلب يمين المدعى حلف المدعي، فإن نكل هذا عن اليمين ثبت المدفع عند من يقول بالنكول، وأما عند الآخرين فيحلف الدافع يمين الرد، فإن فعل ثبت الدفع واندفعت الدعوى، وأما إذا حلف المدعى عادت دعواه الأصلية. (١) ثم ينظر بعد ذلك في طبيعة الدفع، فقد يكون متضمنا للإقرار بالمدعى به، كما لوادعى شخص على آخر بدين معين، فدفع المدعى عليه قائلا: إن المدعى كان أبرأني من المبلغ المذكور، وعجز عن إثبات الإبراء، وحلف المدعى على عدمه، فإن المدعى يستحق ما ادعى به من غيرأن يكلف ببينة أخرى، لأن المدعى عليه بدفعه قد أقرأنه كان مدينا بالمبلغ المدعى، والأصل بقاء اشتغال ذمته إلى أن يثبت العكس، وهذا لم يثبت، فيحكم للمدعى بالمبلغ الذي يطالب به. (٢) وقد لا يكون الدفع متضمنا إقرار الدافع بالحق المدعى، كما في صور دفع الخصومة التي تقدم بعضها.

وتفصيله في : (إقرار، وإنكار، ونكول). (٣)

انتهاء الدعوى :

79 - تنتهي الدعوى غالبا بصدور حكم في موضوعها يحسم النزاع، بحيث لا تقبل بعد ذلك إثارته، ولكنها قد تنتهي بعارض من العوارض يضع حدا للخصومة قبل وصولها إلى تلك النهاية.

أما الحكم فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه فصل الخصومة. (١) ويشترط لصحته: أن تتقدمه خصومة ودعوى صحيحة، وأن يكون بصيغة الإلزام، وأن يكون واضحا بحيث يعين فيه ما يحكم به ومن يحكم له بصورة واضحة، وينظر وشروط أخرى مختلف فيها بين الفقهاء، وينظر تفصيلها وتفصيل أنواع الحكم وأثره في مصطلح: (قضاء).

وأما العوارض التي تنتهي الدعوى قبل صدور حكم فيها، فإنه بالرغم من أن الفقهاء لم يعنوا بحصرها، إلا أنه يمكن استنتاجها من القواعد والأصول التي اعتمدوا عليها في التقاضي ونظر الدعاوي، ومن بعض الفروع الفقهية التي ذكروها:

أ ـ بناء على تعريف المدعي بأنه من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، فإن الدعوى تنتهي

<sup>(</sup>١) قرة عيون الأخيار ٢/ ٤٦٠، كشاف القناع ٢٠١/٤

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢٠١/٤، أدب القضاء لابن أبي الدم ق.٩٧ أ.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المجلة للأتاسي مادة: ١٦٣١ (٥/ ٢٤)

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب الزباني ٢/ ٢٥٣، كشاف القناع ٤/ ٢٦٦

بتنازل المدعي عنها بإرادته، قال الباجوري: (إن مشيئة المدعي لا تتقيد بمجلس الحكم، فله إمهال المدعى عليه إلى الأبد بل له الانصراف وترك الخصومة بالكلية). (١)

ب ـ وبناء على ما تقدم من شروط الدعوى فإنها تنتهي إذا طرأ ما يجعل بعض تلك الشروط متخلفا، كما لو أضحى المدعي لا مصلحة له في متابعة السير في الدعوى والخصومة . وقد تقدم أن كون الدعوى مفيدة ، شرط في صحتها ، ويمكن حدوث ذلك في بعض الصور منها : أن يتوفى الصغير المتنازع على حضانته ، فيصبح الاستمرار في الدعوى غير مفيد للمدعي ، ومنها أن يتوفى الزوج الذي تطلب الزوجة الحكم بتطليقها منه ، حيث تنتفي المصلحة في استمرار نظر الدعوى .

غير أنه يجدر بالملاحظة في هذا المقام أن المدعي الأصلي في المدعوى قد يصبح في مركز المدعى عليه الأصلي بدفع المدعى عليه إذا تقدم المدعى عليه الأصلي بدفع صحيح للدعوى الأصلية، ولذلك فإن القاعدة السابقة تقتضي أن لا يسمح للمدعى الأصلي أن يترك دعواه إذا كان المدعى عليه قد أبدى دفعا لهذه الدعوى إلا إذا تراضيا على ذلك.

وكذلك تنتهي الدعوى إذا انتهى التنازع في الحق الحق المطلوب قبل صدور حكم في موضوع الدعوى، كما لو تصالح الخصوم على الحق المدعى.



<sup>(</sup>۱) حاشية الباجوري ۲/ <sup>(</sup>

# دعوة

### التعريف:

دعاء ودعوة، أي ناديته.

وقد تكون للمرّة كقوله تعالى: ﴿ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون (١) أي دعاكم مرة واحدة.

أ ـ النداء ، تقول دعوت فلانا أي ناديته ، وهذا للأدنى، ومنه قوله تعالى: ﴿ يوم يدعوكم

ب ـ الطلب من الأدنى إلى الأعلى ، ومنه قوله تعالى: ﴿أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾(٣) واستعمال لفظ الدعاء في هذا أكثر من (الدّعوة). ومثله (الدعوى) كما في قوله تعالى: ﴿ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴿ وَأَخر

# ١ \_ الدعوة مصدر (دعا) تقول: دعوت زيدا

والدعوة تأتى في اللغة لمعان منها:

هو الأصل في معنى (دعا) مطلقا ولومن الأعلى فتستجيبون بحمده (٢)

ز والدعوة الأذان أو الإقامة ، وفي الحديث:

أي آخر دعائهم، وقد يخصّ بطلب الحضور،

ج ـ والدعوة الدين أو المذهب، حقا كان أم

باطلا، سمي بذلك لأن صاحبه يدعو إليه،

د\_والدعوة ما دعوت إليه من طعام أو شراب.

وخصّها اللحياني بالـدعـوة إلى الوليمة، وهي

هـ ـ والدعوة الحلف، أي لأنه يدعى به

و\_والدعوة النسب، تقول: فلان يدعى

لفلان، أي ينسب إليه، ومنه قوله تعالى:

(ادعسوهم لآبائهم هو أقسط عند الله (٢)

والمنسوب إلى غيرأبيه يقال له: الدعيّ، وأكثر

العرب يقولون في النسب (الدّعوة) وقال ابن

شميل: الدِّعوة (بكسر الدال) في النسب،

والـدُّعـوة في الطعـام، وعـدي بن الرباب على

العكس يفتحون الدال في النسب ويكسرون في

الطعام، ونقل ابن عابدين أن الدعوة في دار

تقول: (دعوت فلانا) أي قلت له تعال.

ومنه قوله تعالى: ﴿له دعوة الحق، (١)

طعام العرس.

للانتصار.

الحرب بالضم . (٣)

<sup>«</sup>الخلافة في قريش، والحكم في الأنصار،

<sup>(</sup>١) سورة الرعد/ ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب/ ٥

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ومختار الصحاح، وابن عابدين ٣/ ٢٢٣

<sup>(</sup>١) سورة الروم/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/ ٥٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ١٨٦

<sup>(</sup>٤) سورة يونس/ ١٠

والدعوة في الحبشة»(١) جعل الأذان في الحبشة تفضيلا لمؤذن بلال، وإنها قيل للأذان ذلك لأنه دعوة إلى الصلاة، ولذلك يقول المجيب: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... الخ». (٢)

وأما في اصطلاح الفقهاء فإن الدعوة لا تخرج عن هذه المعاني المذكورة.

٢ ـ وسنقصر البحث في هذا المصطلح على
 المعاني التالية:

أ- الدعوة: بمعنى طلب الدخول في الدين والاستمساك به.

ب ـ والـ دعـ وة: بمعنى المناداة وطلب الحضور إلى الداعي .

وأما الدعوة: بمعنى الدعاء. وهو الرغبة إلى الله تعالى في أن يجيب سؤال الداعي ويقضي حاجته فتنظر أحكامها في دعاء.

وأما الدعوة بمعنى النسب فتنظر أحكامها في: (نسب).

## أولا: الدعوة بمعنى الدين «أو المذهب» أو بمعنى الدخول فيهما:

٣ ـ أما بالمعنى الثاني فواضح مأخذه لغة ، فإن
 الداعي يطلب من غيره أن يتابعه على دينه ،
 والطلب دعوة .

وأما إطلاق الدعوة على الدين نفسه، أو على المذهب، فلأن صاحبه يدعو إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿له دعوة الحق﴾(١) قال الزجاج: جاء في التفسير أنها شهادة أن لا إله إلا الله أي لأنها يدعى إليها أهل الملل الكافرة. وفي كتاب النبي علم إلى هرقل: «إني أدعوك بدعاية الإسلام» وفي رواية «داعية الإسلام». (٢) قال ابن منظور: أي بدعوته.

ويطلق على الأديان والمذاهب الباطلة أنها دعوات، كدعوات المتنبئين، وأرباب المذاهب الفاسدة المبتدعة، كالمدعوات الباطنية التي أكثرت من استعهال هذا المصطلح ومشتقاته، غير أن «المدعوة» إذا أطلقت في كلام الفقهاء فالمعني بها دعوة الحق وهي المدعوة الإسلامية، كقولهم في أبواب الجهاد: «لا يحل لنا أن نقاتل

<sup>(</sup>۱) حديث: «الخسلافة في قريش، والحكم في الأنصار، والحدعوة في الحبشة» أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٨٥ ـ ط الميمنية) من حديث عتبة بن عبد، وقال الهيثمي: «رجاله ثقات» كذا في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٩٣ ـ ط القدسي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «اللهم رب هذه المدعوة التمامة، والصلاة القائمة...» أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٩٤ ـ ط السلفية) من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد/ ١٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «إني أدعوك بدعائية الإسلام - وفي رواية بداعية الإسلام» أخرج الرواية الأولى البخاري (الفتح ١/ ٣٧ - ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣٩٦ - ط الحلبي) وأخرج الرواية الثانية مسلم (٣/ ١٣٩٧ - ط الحلبي) كلاهما من حديث أبي سفيان.

من لا تبلغه الدعوة إلى الإسلام». (١) الألفاظ ذات الصلة:

# ٤ ـ أ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع دلالة من «الدعوة»، إذ أن «الدعوة إلى الله» أمر بالمعروف الأكبر الذي هو الإيمان والصّلاح، ونهي عن المنكر الأكبر الذي هو الكفر بالله والإشراك به ومعصيته.

و(الدعوة) تهدف إلى الإقناع والوصول الى قلوب المدعوّين للتأثير فيها حتى تتحول عما هي عليمه من الإعراض أو العناد، إلى الإقبال والمتابعة، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد يهدف إلى مجرد وجود المعروف وزوال المنكر، سواء أحصل الاقتناع والمتابعة أم لم يحصلا.

وعلى هذا فالدعوة أخص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

## ب - الجهاد:

٥ ـ الجهاد القتال لإعلاء كلمة الله، وهومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد فعل، والجهاد ليس هو الدعوة، بل الدعوة مطالبة الكافر ونحوه بالإيمان والاتباع، والدعوة واجبة قبل القتال، كما سيأتي.

## جـ ـ الوعظ:

7 - الوعظ والعظة: النصح والتذكير بالعواقب، قال ابن سيدة: هو تذكيرك للإنسان بها يلين قلبه من الشواب والعقاب. (١) فهو أخص من الدعوة، إذ الدعوة تكون أيضا بالمجادلة والمحاورة وكشف الشبه وتبليغ الدين مجردا.

## حكم الدعوة:

٧- الدعوة إلى الله تعالى فرض لازم، لقوله تعالى: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ (٢) ولقوله تعالى: ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ (٣) وقوله: ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ (٤)

واختلف في وجـوب الـدعـوة إلى الله هل هو عيني أم كفائي . (٥)

وتفصيله ذكر في مصطلح: «أمر بالمعروف».

# فضل الدعوة إلى الله تعالى :

٨ ـ يتبين فضل القيام بالدعوة إلى الله تعالى من وجوه:

<sup>(</sup>١) الدر المختار ٣/٣٢٣، وانظر مصطلح: (تبييت) في الموسوعة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب.

 <sup>(</sup>۲) سورة النحل/ ۱۲۵

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف/ ۱۰۸

<sup>(</sup>٤) سبورة آل عمران/ ١٠٤

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٢/ ١٠٩، وسورة المائدة / ١٠٥

٩ - الوجه الأول: أن الدعوة إلى الله تعالى تولاها الله تعالى، فأرسل الرسل وأنزل معهم الكتب وأيدهم بالمعجزات، وأمر بالتقوى، وأمر الناس بعبادته وحده لا شريك له، كها أنه في خلوقاته نصب الأدلة على كونه الرب الخالق الذي ينبغي أن يعبد، وفي كتبه ذكر البراهين التي تثبت ذلك، ثم بشر وحذر وأنذر، وقال: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). (١)

وتولى الدعوة أيضا رسله عليهم الصلاة والسلام بتكليف من الله تعالى، فإن مضمون الرسالة الدعوة إلى الله تعالى، كما قال: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (٢) وقال: ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾. (٣)

وآخر الرسل محمد على بعثه الله تعالى وحدد له مهام الرسالة ومنها الدعوة إليه تعالى، فقال: (ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، (1)

فوظيفة الداعية إذن من الشرف في مرتبة عالية، إذ أنها تبليغ دعوة الله تعالى، ومتابعة

وقد أخبر الله تعالى أن من دعاء عباد الرحمن أن يقولوا: ﴿واجعلنا للمتقين إماما ﴾(٢) قال قتادة: «أي قادة في الخير، ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير». (٣)

• 1 - الوجه الشاني: ما يشير إليه قوله تعالى: 
﴿ وَمِن أَحْسَن قُولًا عَن دَعَا إِلَى الله وعمل صالحًا... ﴾ (4) فإنه يبين أن الدعاء إلى الله ، وما يتبع ذلك ، هو أحسن القول ، وأعلاه مرتبة ، وما ذلك إلا لشرف غاياته وعظم أثره .

11 - الوجه الثالث: ما يشير إليه قوله تعالى: 

﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف. . . ﴾ (٥) وقوله: ﴿ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير﴾ ، إلى قوله: ﴿وأولئك هم 
المفلحون﴾ ، (٦) فالآية تبين أفضلية هذه الأمة 
على غيرها، وأنه هو دعوة الناس، والتسبب في 
إيانهم، وفي مسارعتهم إلى المعروف وانتهائهم 
عن المنكر.

مهمة الرسل، والسيرعلى طريقهم، كما يشير الله قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذْهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهُ عَلَى بَصِيرة أَنَا وَمِن اتبعني ﴾(١)

<sup>(</sup>۱) سورة پوسف/ ۱۰۸

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان/ ٧٤

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٥١/١٣ القاهرة، المطبعة السلفية 1٣٧١هـ.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت/ ٣٣

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران/ ١١٠

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران/ ١٠٤

<sup>(</sup>١) سورة يونس/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة النحل/ ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/ ١٦٥

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب/ ٤٥

والآية الثانية : حصرت الفلاح في الدعاة الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر.

١٢ ـ الوجه الرابع: ما يشير إليه قول النبي ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعـه لا ينقص ذلـك من أجورهم شيء»(١) ففيه عظم أجر الدعاة إذا اهتدى بدعوتهم أقوام رضى الله عنه لما أعطاه الراية يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك خُمْر النَّعَم». (٢)

## أهداف الدعوة وحكمة مشروعيتها:

١٣ ـ يهدف تشريع الدعوة إلى الله تعالى إلى تحقيق أغراض سامية منها:

١ ـ إرشاد البشرية إلى أعلى حق في هذا الوجود، إذ بدون الدعوة لا يتمكن البشر من معرفة ربهم، ويبقون في تخبط من أمر أصل الخلق والغرض منه، ومآله، ووضع الإنسان في هذا الكون، فتغلب عليهم الضلالات والأوهام

قال القرطبي: «لتخرج الناس»: أي بالكتاب وهو القرآن، أي بدعائك إليه من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والعلم بتوفيقه إياهم ولطفه بهم، وأضيف إلى النبي ﷺ ، لأنه الـداعي ، والمنـذر الهـادي إلى صراط العزيز الحميد. (٢)

كما قال تعالى: ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج

الناس من الظلمات إلى النور بإذن رجم إلى

صراط العزيز الحميد ﴾. (١)

٢ \_ إنقاذ البشرية من أسباب الدمار والهلاك، فإن البشر إذا ساروا في حياتهم بمجرد عقولهم وأهاوائهم وغرائزهم، لا يستطيعون توقي ما يضرهم، ويؤدي بهم إلى الفساد في الغالب، والشرائع الإلهية جاءت بالتحليل والتحريم والقواعد التي تكفل لمتبعيها السعادة والصلاح واستقامة الأمور. قال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾(٣) أي يحيي دينكم ويعلمكم، أو إلى ما يحيى به قلوبكم فتوحدوه، وهذا إحياء مستعار، لأنه من موت الكفر والجهل، وقال مجاهد والجمهور: استجيبوا للطاعة وما تضمنه

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم/ ١

<sup>(</sup>٢) الـقــرطـبي ٩/ ٣٣٨، وروح المعــاني ١/ ١٠٥ ـ ١٠٨، وتفسير ابن كثير ١/ ٦٩ ـ ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال/ ٢٤

<sup>(</sup>١) حديث: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجرر. . . . . أخرجه مسلم (۲۰۲۰/٤ ـ ط الحلبي) من حديث

<sup>(</sup>٢) حديث: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم). أخرجه مسلم (٤/ ١٨٧٢ - ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد.

القرآن، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية (١)

٣ - تحقيق الغاية من الخلق، فإن الله تعالى خلق الكون ومهده للناس ليعبد فيه، قال تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (٢)

قال على رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لأمرهم بالعبادة، وقال مجاهد: إلا ليعرفوني. قال الثعلبي: وهذا قول حسن، لأنه لولم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده. ولا يتحقق ذلك إلا بالدعوة، ليتمكن الخلق من معرفة الوجوه التي يريد الله تبارك وتعالى أن يعبد بها، فإن العقل لا يهتدي لذلك من دون أن يبلغ به عمن يعلمه.

3 - إقامة حجة الله على العباد، بأن دينه وشرائعه قد بلغتهم حتى إن عذبهم لم يكن عذابه ظلما، كما قال تعالى: ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴿ . (٣)

• - تحقيق الهداية والرحمة المقصودة بإرسال السرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى لنبيه محمد على : ﴿ وَمَا أُرسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةُ لَلْعَالَمِينَ ﴾ (٤)

وقال عن كتابه: (هدى للمتقين) (١) (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) (٢) فالدعوة هي الوسيلة إلى إطلاع من لم يعلم بالرسول والكتاب على حقيقتها وحقيقة ما جاءا به، فتعم الرحمة والهداية إلى المدى الذي يشاء إليه.

٦ ـ تكثير عدد الأقوام المؤمنين بالله، وتحقيق عزة شأن الإسلام والمسلمين.

٧- ما تقدم هو في دعوة غير المسلمين، أما المدعوة بين المسلمين فالهدف منها تذكير الغافلين والعصاة، والعودة بالمنحرفين إلى الصراط المستقيم، وتقليل المفاسد في المجتمع الإسلامي، وإزالة الشبه التي ينشرها أعداء الدين، وتكثير الملتزمين المتمسكين بتعاليم الدين ليعيش المؤمنون ومنهم الدعاة أنفسهم في عزة وقوة، وفي أمن ورخاء، بخلاف ما لوكثر المنكر وأهله، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف أهل الإيهان، وذهم بين أقوامهم، وإذا كثر المنكر وأهله حتى غلبوا كان ذلك سببا للفتن والعقوبة التي قد لا يسلم منها المؤمنون أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ . (٣)

الدعوة إلى الباطل:

١٤ ـ حرم الإسلام الدعوة إلى الباطل، وشدد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢

<sup>(</sup>٢) سورة النمل / ٧٧

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال / ٢٥

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٧/ ٣٨٩

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات / ٥٦، وانظر القرطبي ١٧/ ٥٥

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/ ١٦٥

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء /١٠٧

النكيرعلى دعاة الباطل في آيات صريحة وأحاديث صحيحة، كما حذر القرآن والسنة من مساندة الداعين إلى الباطل أوتسهيل الأمر عليهم. فحند الله من دعوة شيطان الجن الإنسان إلى معصية الله، بأن أخبرنا بمقالته يوم القيامة للضالين وللعصاة الذين أضلهم، كما قال تعالى: ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعـدكم وعـد الحقّ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولـوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بها أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم (١) وكذلك شياطين الإنس يقول لهم المدعوون الذين ضلوا بسببهم: ﴿بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا (٧) وحدر من مصير دعاة الباطل وأتباعهم فقال في فرعون وآله: ﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى النارك(٣)

وقد دل القرآن العظيم على أن الداعي إلى الساطل يحمل بالإضافة إلى وزر نفسه أوزار من ضلوا بدعوت، كما قال تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين

يضلونهم بغيرعلم (١) قال ابن كشير: إن السدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم، وإثم آخر، بسبب ما أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيء، وهذا من عدل الله تعالى. (٢)

وقال النبي على: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء»(٣) وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليهان قال: «قلت يارسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخيرفهل بعد هذا الخيرمن شر؟ قال: «نعم» ثم بيّن هذا الشر فقال: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قال حذيفة: قلت: يارسول الله صفهم لنا ، قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»(أ) الحديث. وكل هذا يوجب على المسلم الحذر من دعوة الباطل وممن يحمل تلك الدعوة.

بيان ما يدعى إليه:

١٥ \_ أول ما يدعى إليه الكافر الذي لم تبلغه

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم/ ٢٢

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ/ ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة القصص/ ٤١

<sup>(</sup>١) سورة النحل/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير٢ / ١٨١٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم ...» أخرجه مسلم (٢٠٦٠/٤ - ط الخلبي) من حديث أمر هددة.

<sup>(</sup>٤) حديث حذيفة بن اليان. أخرجه البخاري (الفتح ٣) ما / ٣٥ ـ ط الحلبي).

الدعوة، الإيان بوجود الله تعالى، وتوحيده، والتصديق بكتابه، والإيان برسوله واليها، والإيان برسوله واليوم الآخر، بسائر كتب الله المنزلة، ورسله، واليوم الآخر، ومتابعة أوامر الله ونواهيه، واتباع ما جاء به رسوله ويها، والالتزام بسائر فرائض الإسلام وواجباته، وترك المحرمات، والإقبال على الأعمال المستحبة، وعلى محاسن الأخلاق، وترك ما كرهه الشرع، شوائب النفاق والرياء، وترك ما كرهه الشرع، وتعلم القرآن والأحكام.

17 - والأصل في ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي على قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل - وفي رواية: فادعهم إلى شهادة أن لا إليه إلا الله وأني رسول الله - فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك - وفي رواية: فإن أطاعوا بذلك - فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق فقرائهم. فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق كرائم أموالهم أصل الدين الذي لا يصح بالشهادتين لأنها أصل الدين الذي لا يصح شيء غيره إلا بها، فمن كان منهم غير موحد شيء غيره إلا بها، فمن كان منهم غير موحد

فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار والوحدانية، ثم قال: بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. (1)

وقد أمر الله تعالى نبيه على بالدعوة إليه فقال: ﴿وَادَعَ إِلَى رَبِكُ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿قَلُ هَذَهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ ﴾. (٣)

وفي بعض الآيات عبربالدعوة إلى سبيل الله فقال: ﴿ ادع إلى سبيل ربك ﴾ (٤) وهذا أعظم ما دعا إليه الرسل، كما قال الله تعالى حكاية عن قول نوح عليه السلام: ﴿ إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ﴾ (٥) وقول كل من هود وصالح عليه السلام: ﴿ قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ . (٢)

# واجب من بلغته الدعوة إلى الحق:

١٧ ـ من بلغته المدعوة من الكفار إلى دين

<sup>=</sup> أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٥٧ ـ ط السلفية)، ومسلم (١/ ٥٠)، ٥١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣/ ٣٥٧

<sup>(</sup>٢) سورة القصص/ ٨٧

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف/ ۱۰۸

<sup>(</sup>٤) سورة النحل/ ١٢٥

<sup>(</sup>٥) سورة هود/ ۲۶، ۲۵

<sup>(</sup>٦) سورة هود/ ٥٠ ـ ٦١

<sup>(</sup>١) حديث: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. . . ٥=

الإسلام وما فيه من الحق، وجب عليه المبادرة إلى قبوله، والرضابه، ومتابعة الداعي إليه، وأن يعلم أن ذلك خيرساقه الله إليه، وفتح له به بابا ليدخل إلى مأدبته، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر قال: «جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهـ ونائم، إلى أن قال: «فقـالوا: مثله كمثل رجل بني دارا، وجعل فيها مأدبة، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار، وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فأولوا الرؤيا فقالوا: «الدار الجنة، والداعي محمد على فمن أطاع محمدا على فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا عليه فقد عصى الله «١١) وينبغى أن يعلم المدعوأنه بمجرد بلوغ المدعوة له بصورة واضحة فقد قامت عليه حجة الله، فإن لم يؤمن بالله ورسوله استحق عقوبة المشركين والكافرين، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَا مَعَدُبِينَ حتى نبعث رسولا، (٢) وقول النبي على : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». <sup>(۳)</sup>

وإذا أسلم الكافر وجب عليه أن لا يكتفي بالتسمي بالإسلام، بل عليه العلم بأحكامه والعمل بها، والتخلق بالأخلاق الإسلامية، والمسادرة إلى التخلص عما ينافي الإسلام من الاعتقادات والعادات.

# من لم تبلغهم دعوة الإسلام:

11 - من لم تبلغهم الدعوة الإسلامية لا يكلفون بشيء من الأحكام الشرعية، أما إذا رغب أحد من الكفار في دخول بلاد المسلمين ليسمع القرآن، ويعلم ما جاء به، ويفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فيجب إعطاؤه الأمان لأجل ذلك، فإن قبل فهوحسن، وإلا وجب رده إلى مامنه. قال تعالى: ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون». (1)

أما من حيث النجاة في الأحرة، فقد قسم الإمام الغزالي الناس في شأن دعوة محمد الله على ثلاثة أقسام:

الأول: من لم يعلم بها بالمرة، قال: وهؤلاء ناجون.

الثاني: من بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر في

<sup>(</sup>١) حديث جابسر بن عبد الله: (جاءت ملائكة إلى النبيﷺ...» أخرجه البخاري (الفتح ٢٤٩/١٣ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/ ١٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد=

<sup>=</sup> من هذه الأمة...» أخسرجه مسلم (١/ ١٣٤ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة/ ٦

أدلتها استكبارا أو إهمالا أو عنادا، قال: وهؤلاء مؤاخذون.

الشالث: من بلغته الدعوة على غير وجهها، كمن بلغه اسم محمد على ولم يبلغهم نعته وصفته، بل سمعوا منذ الصبا باسمه مَن أعدائه متها بالتدليس والكذب وادعاء النبوة قال: فهؤلاء في معنى الصنف الأول. (١)

#### المكلف بالدعوة إلى الله:

١٩ ـ الإمام أولى الناس بإقامة الدعوة إلى الله ،
 وذلك لأمور:

الأول: أن الإمامة في شريعة الإسلام إنها هي لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وحراسة الدين تتضمن الحرص على نشره، وتقويته، وقيام العمل به، واستمرار كلمته عالية، وتتضمن الدفاع عنه ضد الشبهات، والضلالات، التي يلقيها ويبثها أعداء الدين. قال ابن تيمية:

(۱) مع الله، للشيخ محمد الغزالي ص٢٦، القاهرة، دار الكتب الحديثة ١٣٨٠ هـ نقلا عن فيصل التفرقة للإمام أبي حامد الغزالي، وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ من سورة الإسراء ٣٠، ٣١ القياهية عيسى الحلبي، وتفسير البرازي ١٩٦، ٢٢٦، والقرطبي ٨/ ٧٤، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٨٤، ونهاية المحتاج ١/ ٢٧١، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ١/ ١٢٠، وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المسمى كفاية الطالب الرباني ١/ ٢١١ دار المعرفة، ومواهب الجليل ١/ ٢٦٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٢٠٠،

«ولي الأمر إنها نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذلك هو مقصود الولاية»(١) كما أن من واجب الإمام إقامة الجهاد لنشر الإسلام، والجهاد في ذلك نوع من الدعوة إلى الله على ما يأتي بيانه.

الثاني: أن الدعوة إلى الله هو على المسلمين فرض كفاية على الراجح، وفروض الكفايات على الإمام القيام بها أو تكليف من يقوم بها، كتكليف للقضاة، والأئمة، والمؤذنين، وأهل الجهاد، ونحو ذلك.

الشالث: أن ما حصل للإمام من التمكين في الأرض ونفوذ الكلمة على المسلمين يقتضي أن يكون صالحا في نفسه محاولا الإصلاح جهده، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾. (٢)

٢٠ ـ والـــدعــوة إلـــى الله مكلف بها كل مسلم
 ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أو العيني ،

<sup>(</sup>۱) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، بتحقيق عمد المبارك ص٥٥ بيروت. دار الكتب العربية ١٣٨٦هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج/ ٤٠، ٤١، وانظر تفسير القرطبي ٧٣/١

فليست خاصة بالعلماء الـذين بلغوا في العلم المراتب العالية، وإنها ينبغي أن يكون الداعي عالما بها يدعـو إليه، لقول النبي ﷺ: «نضّر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع». (١) وقوله: «بلغوا عني ولو آية»(٢) وقال بعد أن خطب في حجة الوداع: «ليبلغ الشاهد الغائب». (٣) فالمسلم يدعو إلى أصل الإسلام، وإلى أصل الأمور الظاهرة منه كالإيهان بالله، وملائكته، وكتبه، واليوم الآخر، وكفعل الصلاة، وأداء الـزكـاة والصـوم، والحج ونحوذلك، وإلى نحو ترك المعاصي الظاهرة من الزنا، وشرب الخمر، والعقموق، والفحش في القول. ولكن ليس له أن يدعو إلى شيء يجهله، لئلا يكون عليه إثم من يضلهم بغيرعلم، ويختص أهل العلم بالدعوة إلى تفاصيل ذلك، وكشف الشبه، وجدال أصحابها، ورد غلو الغالين، وانتحال المبطلين ونحوذلك، ولغير العلماء أيضا الدعوة إلى مسائل جزئية إذا علموها وأصبحوا بها على بصيرة، ولا يشترط لذلك التبحر في العلم

الديني بجميع أقسامه، فكل من الطرفين يدعو إلى ما هو عالم به. قال الغرالي: «واجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية» ثم قال: «وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريك في الإثم.. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع، وإنها يجب التبليغ على أهل العلم. فكل من تعلم مسألة واحدة فهومن أهل العلم بها. والإثم - أي في ترك فهومن أهل الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر، وهو بصناعتهم أليق». (١)

#### شروط الداعية :

٢١ \_ يشترط في الداعية أن يكون مكلفا (أي مسلما عاقلا بالغا) وأن يكون عالما عادلا، ولا خلاف في أن المرأة مكلفة بالدعوة، مشاركة للرجل فيها.

وراجع هنا مصطلح: (الأمر بالمعروف) (ف٤).

# أخلاق الداعية وآدابه :

٢٢ \_ يجب أن تكون أخلاق الداعية منسجمة ومتفقة مع مضمون الدعوة، وهو الذي يتمثل في القرآن الكريم وفي السنة المطهزة، ومناسبة ذلك

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين ٣٤٢/٢ القاهرة، المكتبة التجارية ١٩٥٥م.

<sup>(</sup>١) حديث: ونضر الله امرأ سمع منا شيشا. . . » أخرجه السترملذي (٥/ ٣٤ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود، وقال: وحسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) حديث: «بلغوا عني ولمو آية». أخرجه البخاري (الفتح ٢) حديث: من حديث عبدالله بن عمر و.

<sup>(</sup>٣) حديث: «ليبلغ الشاهد الغائب». أخرجه البخاري (الفتح ١/ ١٥٨ ـ ط السلفية) من حديث أبي بكرة.

تظهر من ثلاثة أوجه:

الأول: أن في التخلق بأخلاق القرآن والسنة الخيركله، من الكرم، والسماحة، والوفاء، والصدق، وغير ذلك من الأخلاق الإسلامية. الثاني: أن الله عز وجل لما أراد أن يختار محمدا لله عدوة الإسلام أدّبه فأحسن تأديبه، وجعله على خلق عظيم، وكان خُلقه القرآن.

الشالث: أن تخلق الداعي بها يدعواليه واصطباغه بصبغته، يعينه على الدعوة، فإنه ييسر على المدعوين قبول الدعوة، إذ يرون داعيهم ممتثلا لما يدعوإليه، وكان النبي الذا أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وأهله، كها قال في خطبته في حجة الوداع: «ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ثم قال: ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وإن الله قضى ربا كان في الجاهلية موضوع، وإن الله قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب». (١)

الرابع: أن موافقة أخلاق الداعي لمضمون دعوته يؤكد مضمون الدعوة ويقويه في نفوس

المدعوين والأتباع، فإنه يكون مثلا حيا لما يدعو إليه، ونموذجا عمليا يحتذيه الأتباع، ويخرج في أنفسهم عن أن يكون مضمون المدعوة أمرا خياليا بعيدا عن الواقع. هذا بالإضافة إلى أن المدعويتعلم من أخلاق الداعية من التفاصيل ما قد لا تبلغه الدعوة القولية.

ولو أن أخلاق الداعي كانت على خلاف ما يدعو إليه كان ذلك تكذيبا ضمنيا لدعوته، وإضعافا لها في نفوس المدعوّين والأتباع، والمعصية قبيحة من كل أحد، ولكنها من الدّاعية أشد قبحا وسوءا. وهو مهلك لدعوته، قاطع للناس عن القبول منه.

وهـذا القول صادق على التمسك بالأخلاق والأداب الإسلامية بصفة عامة.

الخامس: التحلي بمكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات.

على الدعاة أن يزيدوا عنايتهم بأحلاق وصفات معينة خاصة ، لما لها من مساس بالدعوة يؤدي إلى نجاحها ، كالصبر والتواضع ، والرحمة واللين ، والرفق بالمدعوين ، والصدق والوفاء ، والحنكة والفطنة في التعامل مع من يدعوهم ، ومع ظروف الدعوة ، ورعاية الضعفاء والعامة عند التعامل معهم ، والفطنة في التعامل مع مع أهل النفاق .

<sup>(</sup>١) حديث: وألا وإن كل دم ومال ومأشرة...) أخرجه أحمد (٩) حديث: وألا وإن كل دم ومال ومأشرة...) أخرجه أحمد (٩/ ٧٣ - ط الميمنيسة) من حديث البين كثير (٤/ ٣٠٤ - نشر دار إحياء التراث العربي) من حديث عبدالله بن عمر، وفي كل منها مقال، لكن يقوي أحدهما الآخر.

وكذلك التعاون وعدم الاختلاف بين الدعاة، مع التحاب والتواصل والتناصح فيا بينهم، حتى تؤتي الدعوة أكلها، والحذر من أهل النفاق، وممن يحاولون إفساد ذات البين بين الدعاة.

#### طرق الدعوة وأساليبها:

77 ـ طرق الدعوة وأساليبها تتنوع بتنوع ظروف الدعوة، وباختلاف أحوال المدعوين والدعاة، وذلك لأن الدعوة تعامل مع النفوس البشرية، والنفوس البشرية مختلفة في طبائعها وأمزجتها، وما يؤثر في إنسان قد لا يؤثر في غيره، وما يؤثر في إنسان في حال قد لا يؤثر فيه في حال أخرى، فلابد للداعية من مراعاة ذلك كله والعمل فلابد للداعية من مراعاة ذلك كله والعمل وتعالى: وادع إلى سبيل ربك كله قول الله تبارك والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمقت للأمور.

٢٤ ـ ومن الأساليب الرئيسية في الدعوة التي سار
 عليها النبيون وعمل بها السلف الصالح، ودلت
 عليها حجج التجارب:

١ ـ الـتمسـك بالحق والصـواب في وسـائـل

(١) سورة النحل/ ١٢٥

الدعوة، فلا يسلك وسائل غير مشروعة.

٢ ـ التدرج في الدعوة .

٣ ـ الـتريث والتمهـل وعـدم استعجال النتائج
 قبل أداثها.

٤ ـ التصدي للشبهات التي يطرحها أعداء الدين للتشكيك في الدعوة، أو الدعاة، وإزالة تلك الشبهات،

تنويع أساليب الدعوة باستخدام الترغيب والترهيب.

٦ - الاستفادة من الفرص المتاحة لتبليغ
 الدعوة.

٧ ـ تقديم النفع، وبذل المعروف لكل من يحتاج
 إليه، كإطعام المسكين، وكسوة العاري، ورعاية
 اليتيم، ومعونة المضطر.

٨- إنشاء المراكز التعليمية ليتابع الداخل في الإسلام، بالتربية، وتعليم القرآن والسنة، وسيرة السلف الصالح، وتفقيهه في الدين، واستئصال بقايا الشرك والجاهلية، وأخلاقها، وعاداتها، وآدابها، المخالفة لدين الله.

#### وسائل الدعوة:

٢٥ ـ وسائل الدعوة متنوعة ، فكل وسيلة تساعد على تحقيق أهـداف الـدعوة يمكن اتخاذها لذلك ، ما لم تكن محرمة شرعا .

والوسائل الرئيسية أنواع. فمنها:

١ \_ التبليغ بالقول، وهو الأصل في وسائل

الدعوة. وقد قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَحْسَنَ قُولًا مِمْنَ دُعًا إِلَى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين﴾. (١) ويكون ذلك بأمور أهمها:

- قراءة القرآن وبيان معانيه، والخطب، والخطب، والمحاضرات، والندوات، ومجالس التذكير، والسدروس في المساجد وخارجها، ويكون بزيارات المدعوين، واستغلال التجمعات.

- وشبيه بالقول الكتابة، كما فعل النبي في دعوة الملوك، كما استعمله الخلفاء من بعده، ويمكن الإفادة من وسائل الإعلام العديدة، كالإذاعات المسموعة، والمرثية، والصحافة، والكتب والمنشورات، وغيرها.

٢ ـ التبليغ عن طريق القدوة الحسنة، والسيرة الحميدة، والأخلاق الفاضلة، والتمسك بأهداب الدين.

٣ - الجهاد في سبيل الله، لأنه وسيلة لحماية
 الدعوة، ومواجهة المتصدين لها.

أما الذين يعيشون مع المسلمين في سلام، فإن الإسلام لا ينهى عن برهم ومودتهم، ويسمكن أن يقفوا على محاسن الإسلام باختلاطهم بالمسلمين.

# ثانيا : الدعوة (إلى الطعام )

٢٦ ـ الـدَّعـوة والـدِّعوة والـمَدْعاة والـمِدْعاة ما

دعوت إليه من طعام وشراب. وخص اللحياني بالدَّعوة الوليمة، (١) إلا أن المشهور أن الدعوة أعم من الوليمة. وبمعنى الدعوة المأدبة

قال ابن منظور: المأدبة كل طعام صنع لدعوة أو عرس. (٢)

ويطلق العرب على أنواع الدعوات إلى الطعام أسماء خاصة يحصيها الفقهاء عادة أول باب الوليمة، قال البهوتي: إنها إحدى عشرة: 1 - الوليمة: وهي طعام العرس، وقيل: هي اسم لكل دعوة طعام لسرور حادث، فتكون على هذا النوع مرادفة للدعوة، إلا أن استعالها في طعام العرس أكثر. (٣) وقد جرت العادة بجعل الوليمة قبل الدخول بزمن يسير. والأعراف تختلف في ذلك. (٤)

٢ - الشندخية: وهي طعام الإملاك على السزوجة، وسميت بذلك من قولهم: فرس مشندخ أي يتقدم غيره، لأن طعام الإملاك يتقدم الدخول.

٣ ـ الإعـ ذار والعـ ذيـرة والعـ ذُرة والعذير: وهي الدعوة إلى طعام يصنع عند ختان المولود.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت/ ٣٣

<sup>(</sup>١) لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٢١، كشاف القناع ٥/ ١٦٤، الدسوقي ٢/ ٣٣٧

 <sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٥/ ١٦٥، والقليوبي على شرح المنهاج
 ٣/ ٢٩٤

٤ ـ الـخُـرس أو الـخُـرسة: وهـ و الإطعام عند
 الولادة، لخلاص الوالدة وسلامتها من الطلق.

٥ \_ العقيقة: الذبح للمولود يوم سابعه.

٦ ـ الوكيرة: وهي الطعام الذي يصنع بمناسبة البناء، قال النووي: أي المسكن المتجدد، سميت بذلك من الوكر، وهو المأوى والمستقر.
 ٧ ـ النقيعة: وهي ما يصنع من الطعام للغائب إذا قدم من سفر طويلا كان أو قصيرا، وفي كتب الشافعية استحبابها للعائد من الحج. (١)

٨ ـ التحفة: وهي الطعام الذي يصنعه لغيره القادم الزائر، وإن لم يكن قادما من سفر.

٩ الحــذاق: وهـوما يصنع من الطعام عند
 حذاق الصبى، وهو يوم ختمه للقرآن.

١٠ ـ الـوضيمـة: وهي طعـام المأتم. وقـال
 القليوبي: هي للمصيبة.

۱۱ ـ والشنداخ: وهـ و المأكول من ختمة القارىء.

1 ٢ ـ والعتيرة: وهي الذبيحة تذبح أول يوم من رجب. (٢)

وقد يجري العرف بدعوات أخرى، غير مسهاة، وقد ذكر منها صاحب كشاف القناع نقلا عن كتب الشافعية الدعوة للإخاء.

وفي المذاهب الفقهية بعض الاختلاف في أساء بعض هذه الدعوات وينظر ذلك في مصطلحات: (وليمة، وعقيقة، وختان، وغيرها).

أما ما تختص به دعوة العرس والعقيقة وغيرهما من الأحكام فيذكر في مصطلحه، ونذكر هنا أحكام الدعوات وما يتعلق بالدعوة بصفة عامة.

# مسقطات وجوب إجابة الدعوة:

٧٧ ـ يسقط وجوب إجابة الدعوة بأمور منها:

١ ـ أن يكون الداعي ظالما أو فاسقا، أو مبتدعا.
 ٢ ـ أن يكون مال الداعي يختلط فيه الحلال بالحام.

٣ \_ إذا كان الداعي امرأة ولم تؤمن الخلوة.

إذا كان الـداعي غيرمسلم، فيجـوز إجابته
 إذا كان يرجى إسـلامـه، أوكان جارا، أوكانت
 بينه وبين الداعي قرابة.

أن لا يكون الداعي قد عين بدعوته من
 يريد حضوره، وإنها عمم الدعوة.

٦ ـ أن تكون الدعوة بلفظ غير صريح ، كقوله :إن شئت فاحضر.

٧ ـ أن يختص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء.

٨ ـ أن يعلم أنه سيكون في المدعوين من يتأذى
 به المدعو، لأمر دنيوي أو ديني .

<sup>(</sup>١) القليوبي على شرح المنهاج ٢/ ١٥١

 <sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٧، والقليوبي ٣/ ٢٩٤ وغيرهم،
 كشاف القناع ٥/ ١٦٥ وما بعدها.

 ٩ - أن يكون في الدعوة منكر يعلم به المدعو قبل حضوره.

١٠ ـ تكرر الدعوة لثلاثة أيام فأكثر.

١١ ـ أن يكون الداعي مدينا للمدعو.

١٢ ـ أن يكون هناك داعيان فأكثر، ولا يتأتى إجابة الدعوات كلها فيجيب الأول.

كها تسقط إجابة الداعي لأعذار خاصة بالمدعو، كأن يكون مريضا، أو مشغولا بحق لغيره، أو أن يكون في المكان كثرة زحام، أو كون المدعو قاضيا والداعي خصها، أو لا يقيم المدعوة لولا القاضي - مع تفصيل في المذاهب بالنسبة إلى القاضي - ينظر في أدب القاضي وفي وليمة.

كما تسقط إجابة الدعوة بإعفاء الداعي، كسائر حقوق الأدميين. <sup>(١)</sup>

وفي كل هذا خلاف وتفصيل يذكر في مصطلح: (وليمة، خطبة، نكاح، عقيقة، ضيافة).

٢٨ ـ من الأداب التي يراعيها الداعي في دعوته:

١ \_ أن يعين من يدعوه .

(۱) ابن عابدين ٥/ ٢٢١ ـ ٢٢٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣، كشساف القنساع ٥/ ١٦٦، ١٦٧ ـ ١٦٨، والمغني ٥/ ١٦، ٧/ ٣٠٣، ٧/ ٣٠٠، والآداب الشرعية ١/ ٣٣٣، والقليوبي ٣/ ٣٣٧، و١٩٤ ـ ٢٩٣،

٢ ـ وأن يخص بدعوته أهل الصلاح والتقوى.

٣ ـ وأن لا يسرف فيها يقدمه ولا يقتر.

٤ ـ وأن لا يلح بالفطر على من كان صائما.

وأن يتبسط مع المدعوين في الحديث،
 ويشاركهم في الطعام.

٦ - وأن لا يمدح طعامه.

٧ - وأن يكرم أفضل المدعوين في التقديم والتوديع.

ومن الأداب التي يراعيها المدعو:

١ ـ أن ينوي بإجابة الدعوة تكريم الداعي .

٢ ـ وأن لا يدخل بيت الداعي إلا بإذنه.

٤ - وأن لا يمتنع من الطعام إلا إذا كان صائعا
 صوما واجبا.

وأن لا يسارع إلى تناول الطعام.

٦ ـ وأن يراعي الأداب العامة في الأكل.

٧ ـ وأن يؤثر على نفسه المحتاج من الحاضرين
 فيترك له ما يلائمه.

٨ ـ أن لا يعجل برفع يده من الطعام حتى يفرغ القوم .

٩ ـ أن يدعو لصاحب الطعام بعد الفراغ .

١٠ ـ وأن لا يطيل الجلوس بعد الطعام.

التطفل على الدعوات:

٢٩ ـ لا يجوز أن يدخل إلى الولائم وغيرها من

الدعوات من لم يدع إليها، فإن في هذا دناءة ومذلة، ولا يليق ذلك بالمؤمن، وفي الحديث من رواية ابن عمر مرفوعا «من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» الحديث. (١) ومن يفعل ذلك يسمى الطفيلي.

وعلى هذا فالتطفل حرام عند جمهور الفقهاء، ما لم يكن غير المدعوتابعا لمدعوذي قدر يعلم أنه لا يحضر وحده عادة، فلا يحرم، لأنه مدعو حكما بدعوة متبوعه، وكره أحمد أن يتعمد الرجل القوم حين وضع الطعام فيفجأهم، وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصا، وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته الساحة. (٢)

ولو أن أحدا أو جماعة دُعوا فتبعهم من لم يكن مدعوًا لم يكن لهم أن ينهوه ولا أن يأذنوا له ، ويلزمهم إعلام صاحب الطعام ، لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رجلا من الأنصار دعا النبي على خامس خمسة ، فلما جاءوا أتبعهم رجل لم يدع ، فلما بلغ الباب قال النبي الله : «إن هذا اتبعنا ، فإن شئت أن تأذن له ، وإن شئت رجع » . قال : بل آذن له يارسول الله ) . (٣)

•٣- وهـذا في اللغـة كشيربل هو الأصل في الدعوة بالمعاني الأخرى، ومنه قول الله تعالى: وثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون (١) وقوله: ويوم يدعوكم فتستجيبون بحمـده (١) أي يناديكم لتخرجوا من قبوركم فتقومون. يقال دعوته دعوة ودعاء: أي ناديته ويكون من الأعلى للأدنى كما في الآيتين السابقتين، ومن الأدنى للأعلى، ومن المساوي للمساوي، بخلاف الـدعاء الذي فيه معنى العبادة، فلا يكون إلا من الأدنى للأعلى.

# الحكم التكليفي للدّعوة :

٣١ ـ قال الحنفية: وليمة العرس سنة وفيها
 مثوبة عظيمة.

وقال المالكية: وليمة العرس مندوبة، وقيل واجبة.

وقال الشافعية: وليمة العرس وغيره سنة لثبوتها عنه على قولا وفعلا.

وقال الحنابلة: الأصل في جميع الدعوات المسماة وغير المسماة أنها جائزة، أي مباحة، لأن

الدعوة بمعنى النداء أو طلب الحضور:

 <sup>=</sup> ٩/ ٥٥٩ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٦٠٨ ـ ط الحلبي)
 بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) سورة الروم/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/ ٥٢

<sup>(</sup>١) حديث: (من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا). أخرجه أبو داود (٤/ ١٢٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله أبو داود لجهالة أحد رواته.

<sup>(</sup>٢) كشساف القنساع ٥/ ١٧٥ ، والمغني ٥/ ١٧ ، والشرح الكبير للدردير ٢/ ٣٣٨ ، والآداب الشرعية ٣/ ١٨٧

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسعود الأنصاري: أخرجه البخاري (الفتح=

الأصل في الأشياء الإباحة. ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع وهي: وليمة العرس فإنها سنة مؤكدة، وقيل واجبة، والعقيقة فإنها سنة، والمأتم فإنه مكروه وهو اجتماع النساء في الموت. وفي المغنى خلاف ذلك، قال: حكم الدعوة

وانظر للتفصيل والخلاف : (وليمة، عقيقة، جنازة، ختان).

للختان وساثر الدعوات غير الوليمة أنها

#### تكرار الدعوة:

مستحبة . (١)

٣١م - قال الحنفية لا بأس بأن يدعو للوليمة ثلاثة أيام، ثم ينقطع العرس بعد ذلك والوليمة، ويكره عند المالكية تكرار الدعوة للسبب الواحد ولووليمة، قالوا: إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا.

وإن كان تكرارها لضيق منزل، أو لأنه أراد أن يدعوجنسا بعد جنس، فلا كراهة، قاله القليوبي من الشافعية.

وعند الحنابلة لا تكون مكروهة إلا إذا كررها لليسوم الشالث أوما بعده (٢) للحديث: «الوليمة

أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة». (١)

# حكم إجابة الدعوة :

٣٧ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة الدعوة
 في الأصل واجبة إن كانت إلى وليمة عرس (ر: وليمة) وأما ما عداها فقد اختلف في الإجابة
 إليها.

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: ليست الإجابة إليها واجبة بل هي مستحبة إن لم يكن عذر أو مانع على ما يأتي. وسواء كانت لسبب كبناء أو ولادة أو ختان أو غير ذلك، ما لم تكن من الداعي مكروهة كدعوة المأتم، وذلك لأن في إجابة الداعي تطييب نفسه، وجبر قلبه. (٢)

ومذهب المالكية على ما عند ابن رشد: أن الإجابة لغير العرس والعقيقة مباحة وقيل هي مكروهة، والمأدبة إذا فعلت لإيناس الجار ومودته مندوبة. (٣)

وفي قول للشافعية: إن الإجابة واجبة على المدعوفي وليمة العرس وغيرها، أخذا

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٥/ ٣٤٣، الخرشي ٣/ ٧٠١، وحاشية الشسرقاوي على التحسريس ٢/ ٢٧٥، وكثساف القناع ٥/ ١٦٦ ـ ١٦٨، والمغني ٧/ ١١ ـ ١٢

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير على مختصر خليل ۷/ ۳۳۷، وكشاف القناع ٥/ ١٦٨، والقليوبي ٣/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥

<sup>(</sup>۱) حديث: «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، أخرجه أبو داود (٤/ ١٢٦ - ١٢٧ تحقيق عزت عبيد دعاس) وذكر إسناده البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٢٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: «لم يصح إسناده».

<sup>(</sup>۲) المغني ۷/ ۱۱، ۱۲ ـ والفتاوى الهندية ٥/ ٣٤٣

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٣٧

بالعمومات، ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه»(۱) وقوله: «حق المسلم على المسلم خس رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس»(۱) فجعل إجابة الدعوة حقا للمسلم، والحق هو الواجب، ولم يخصّ عرسا من غيره. (۳)

إجابة دعوة الفقراء والإجابة على الطعام القليل:

٣٣ ـ لا ينبغي أن يكون فقر الداعي، أوخفة شأنه، أو قلة الطعام مانعا من إجابة الدعوة، فإن ذلك من الكبر. والدعوة مشروعة لإحياء المودة بين المسلمين ومزيد التآلف. وفي حديث البخاري أن النبي على قال: «لودعيت إلى كراع لأجبت ولوأهدي إلى كراع لقبلت». (3)

والكراع من الشاة ونحوها: مستدق الساق. قال ابن حجر: في الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس، وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولوعلم أن الذي يدعو إليه شيء قليل، ثم قال: قال المهلّب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المودة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه، والتحبب إليه بالمؤاكلة، وتوكيد الذمام معه بها، فلذلك بالمؤاكلة، وقوكيد الذمام معه بها، فلذلك حض على الإجابة ولونزر الطعام المدعو إليه، وفي الحديث: «الإجابة لما قل أو أكثر. ا. هـ». (1)

وفي صحيح مسلم أن النبي على قال: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا». (٢)

وفي الحديث أيضا عند ابن ماجه: «أن النبي على كان يجيب دعوة المملوك». (٣)

الآداب الشرعية للدعوة بمعنى المناداة:

٣٤ \_ أ \_ من أدب الــدعــوة من المسلم لأخيـه المسلم أن يناديه بالاسم أو الوصف الذي يجبه،

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٩/ ٢٤٦

<sup>(</sup>٢) حديث: (إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا). أخرجه مسلم (٢) حديث: (إدر ١٠٥٤ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) حديث: «كان يجيب دعوة المملوك». أخرجه ابن ماجه (٣) ٧٧٠ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك، وفي إسناده مسلم بن كيسان الملائي، وهوضعيف، كما في «الميزان» للذهبي (٤/ ١٠٦ - ٧٠١ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرساكان أو نحوه». أخرجه مسلم (٢/ ١٠٥٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۲) حديث: وحق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المسريض. . . » أخسرجه البخاري (الفتح ١١٢/٣ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٧٠٤ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) المغني ١١/٧، وشرح المنهاج معه حاشية القليوبي٣/ ٢٩٥

<sup>(</sup>٤) حديث: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلى كراع لقبلت». أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ٣٤٥ ـ السلفية) من حديث أبي هريرة.

قال ابن عقيل: «لا تدعون أحدا إلا بأحب أسائه إليه»(١) ومن ذلك استعال الكنى في النداء كقولك: يا أبا فلان ويا أم فلان، وذلك عند العرب نوع من التكريم، وكان النبي يكني أصحابه، وقد ورد أنه كنى بعض الصغار منهم، كما في حديث أنس أنه على قال لأخي أنس وكان صغيرا «ياأبا عمير ما فعل النغير». (٢)

٣٠- ب- ومنها أن لا يكون النداء بالألقاب المكروهة والأسهاء التي فيها تحقير أوينفر منها صاحبها، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾ (٣) وفي سنن الترمذي من حديث أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسهان والثلاثة فيدعى بها فعسى أن يكره فنزلت ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾. ا. هـ.

وهذا ما لم يكن النداء بالوصف المكروه سبيل التأديب والتعزير لمن يستحقه. (1) أو على سبيل الانتصار من الظالم بسبب ظلمه، وذلك لقول الله تعالى: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾. (٥) فيقول له: ياظالم

ولا يحل للمسلم أن يدعو أخاه المسلم بالكفر بأن يقول له: ياكافر، أويايهودي، أويانصراني. وذلك لقول النبي على: «من دعا رجلا بالكفر أو قال ياعدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»(١) وفي حديث آخر: «أيها امرىء قال لأخيه: ياكافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كها قال وإلا رجعت عليه». (٢)

ياخائن، إن كان قد وقع منه الظلم أو الخيانة.

٣٦-جـومنها أن يراعي الداعي ما حض عليه الشرع في المخاطبات من توقير من يستحق التوقير والتبجيل لعلمه أو دينه أو عدله. وقد روى عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة والسلطان والوالد، ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. (٣)

٣٧ - د - ومنها أن لا يستعمل في النداء الألفاظ السدالة على إهائة المخاطب لنفسه أمام المخاطب، فإن المسلم كريم بكرامة الإيمان، عزير بعظمة الله في صدره، وفي الحديث: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» . (3)

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٥٩٥

<sup>(</sup>۲) حديث: «ياأبا عمير ما فعل النغير». أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٨٢ - ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات/ ١١

<sup>(</sup>٤) المغنى ٩/ ٤٣

<sup>(</sup>٥) سورة النساء / ١٤٨

<sup>(</sup>١) حديث: (من دعا رجلا بالكفر أو قال: ياعدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه». أخرجه مسلم (١/ ٨٠ ـ ط الحلبي) من حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) حديث: وأيها امرىء قال لأخيه ياكافر...) أخرجه مسلم (١/ ٧٩ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) الأداب الشرعية لابن مفلح ١/ ٢٥٦

<sup>(</sup>٤) حديث: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه . . . ، أخرجه=

الحكم التكليفي للدعوة والإجابة إليها:

٣٨ ـ تأخذ الدعوة حكم ما تدعو إليه غالبا، فقد تكون واجبة، أوسنة، أومستحبة، أو مكروهة، أو محرمة، فتكون تلبية الدعوة واجبة في أحوال منها:

٣٩ \_ أ \_ أن يدعى لأداء واجب، فإن كان واجبا عينيا كإقامة الصلاة فلا يصح تأخيره وكانت الإجابة إليه متعينة، وإن كان واجبا على الكفاية كانت الإجابة إليه واجبة على الكفاية، كإجابة دعوة الملهوف، والمضطر المشرف على الهلاك، والمستغيث (ر: استغاثة، اضطرار). ، ٤ \_ ب \_ أن يدعى إلى ترك المعصية فتجب الاستجابة للداعي، لأن الفعل واجب الترك أصلا، ويتأكد الوجوب بالدعوة إليه أيضا، وقد قال الله تعالى في شأن المنافقين ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إلى قوله: ﴿ وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادي (١) وفي مقابل ذلك قال تعالى في شأن المؤمنين: ﴿إنها كان قولَ المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ﴾ (٢) وقال: ﴿ومالكم لا تؤمنون بالله

والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم (١٠)

٤١ \_ ج \_ وتكون الاستجابة أيضا واجبة على من دعي إلى قاض يحكم طبقا للشريعة في حق عليه. فعليه الاستجابة، ويحرم الامتناع إن كان عليه ما يتوقف ثبوته على حضوره، وإلا وجب الوفاء أو الحضور وإن لم يثبت الحق. ولو دعاه القاضى نفسه لزم الحضور أيضاً، (٢) وذلك لقول الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين: ﴿ وَإِذَا دَعُـوا إِلَى اللهِ ورسولُ ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ١٥٠٥ وقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا كَانَ قُولَ المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ﴾(٤) وفي المسألة تفصيلات تنظر في مصطلح: (دعوى، وقضاء).

٢٤ ـ د ـ وتكون الإجابة واجبة أيضا على من دعى لتحمل الشهادة، أو دعى لأداء شهادة تحمُّلها، لقول الله تعالى: ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (٥) قال المحلى: تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح - أي في حق من هم أهل

<sup>(</sup>١) سورة الحديد/ ٨

<sup>(</sup>٢) الضروق للقرافي ٤/ ٧٨، الضرق ص٣٣٥، شرح المنهاج وحاشية القليوبي ٢١٣/٤

<sup>(</sup>٣) سورة النور/ ٤٨ - ٤٩

<sup>(</sup>٤) سورة النور/ ١٥

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة/ ٢٨٢

الترمذي (٤/ ٥٢٣ ـ ط الحلبي) من حديث حذيفة،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٠٤ ـ ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) سورة النور/ ١٥

لثبوته وإن زادوا على النصاب ـ لتوقف الانعقاد عليه، فيلزمه الاستجابة إن كان حاضرا، فإن كان غائباً ودعي للتحمل فالأصح عدم وجوب الإجابة إلا أن يكون المحمل مريضا، أو عبوسا، أو امرأة مخدرة، أو قاضيا يشهده على أمر ثبت عنده.

وأما الدعوة للأداء، فإن لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء لما دون مسافة القصر، فإن كانوا أكثر فالوجوب على الكفاية. (١)

وفي المسألة خلاف وتفصيل ينظر في: (شهادة).

٤٣ ـ هـ ـ أن يكون الداعي واجب الطاعة ، ومن ذلك:

أ ـ الاستجابة للنبي ﷺ. فقد كان واجبا على كل صحابي سمع النبي ﷺ يناديه أن يستجيب له، لقوله تعالى: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾(٢) على أحد الأقوال في تفسير الآية.

قال الرازي وهو اختيار القفال والمبرد، قال: أي ولا تجعلوا أمره إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض، إذ كان أمره فرضا لازما. (٣)

هذا وتجب الاستجابة لدعاء النبي الله سواء أكان المدعوفي غير صلاة، أو كان في صلاة فرض، أو صلاة نفل. وفي بطلان الصلاة بالاستجابة له بالقول خلاف، وذلك لما روى أبو سعيد بن المعلى، قال: «كنت أصلي فمربي النبي الله منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: أتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: في المناها الله وللرسول إذا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم (١) ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد...

\$\$ - ب - أن يكون الداعي هو الأب أو الأم، إذ من العقوق لهما أن يسمعهما يدعوانه فلا يستجيب لهما، فإن دعواه جميعا أجاب الأم أولا، ويدل لأصل المسألة في الوجوب قصة جريم العابد، وفيه: «أنه كان يتعبد في صومعة فجاءت أمه، فرفعت رأسها تدعوه، فقالت: ياجريم أنا أمك كلمني. فصادفته يصلي، ياجريم أنا أمك كلمني، فاختار صلاته، الحديث، وفيه أنها دعت عليه فاستجاب الله دعاءها. (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال / ٢٤

<sup>(</sup>٢) حديث أبي سعيد بن المعلى. أخرجه البخاري (الفتح / ٢٠٧ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) قصة جريج العابد. أخرجها مسلم (٤/ ١٩٧٦ ـ ١٩٧٨ ـ) ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) البدائع ٦/ ٢٢٤ ، والشرح الصغير ١/ ٨٧ ، وشرح المنهاج ٤/ ٣٢٩ ، ـ ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة النور/ ٦٣

<sup>(</sup>٣) تفسير فخر الدين الرازي ٢٤/ ٣٩ \_ ٤٠

قال الحنفية كها في الدرّوردّ المحتار: لودعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به واستغاثة غير الأبوين كذلك وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه، فيجب إغاثته وقطع الصلاة، وفي النفل إن علم الذي ناداه من أب أو أم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه، لأن نداءه له مع علمه أنه في صلاة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن لم يعلم أنه في صلاة فإنه لم يعلم أنه في معلة فإنه يجيبه، لما في قصة جريج العابد. (١)

وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التهادي فيها، وحكى القاضي أبو الوليد (ابن رشد) أن ذلك يختص بالأم دون الأب وقال به من السلف مكحول. (٢)

وقال النووي في شأن حديث قصة جريج: قال العلماء: في هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل، والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب، وعقوقها حرام. (٣)

وقال ابن حجر: جواز قطع الصلاة مطلقا لإجابة نداء الأم نفلا كانت أو فرضا وجه في

(۱) رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر ١/ ٤٧٨

(٢) فتح الباري ٦/ ٤٨٢ كتاب ٢٠، أحاديث الأنبياء باب ٤٨ قول الله (واذكر في الكتاب مريم).

(٣) شرح النووي على صحيع مسلم ١٠٥/١٦ المطبعة المصرية.

مذهب الشافعي، حكاه الروياني، والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذّى الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا، وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة، وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين، وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع.

ج ـ أن يكون الداعي هو الزوج إذا دعا امرأته إلى فراشه، لما في الحديث: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح». (١)

7 - أن يكون الداعي هو إمام المسلمين أومن ينوب عنه في الولاية، كأمير الحج، وأمير الجيش، والوالي ونحوهم، فتجب الاستجابة لهم بمقتضى الولاية، ما لم تكن دعوتهم إلى عدم



<sup>(</sup>۱) حديث: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح». أخرجه البخاري(الفتح ٩/ ٢٩٤ - السلفية)، ومسلم (٢/ ١٠٦٠ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

# تراجم الفقهاء

الواردة أسماؤهم في الجزء العشرين

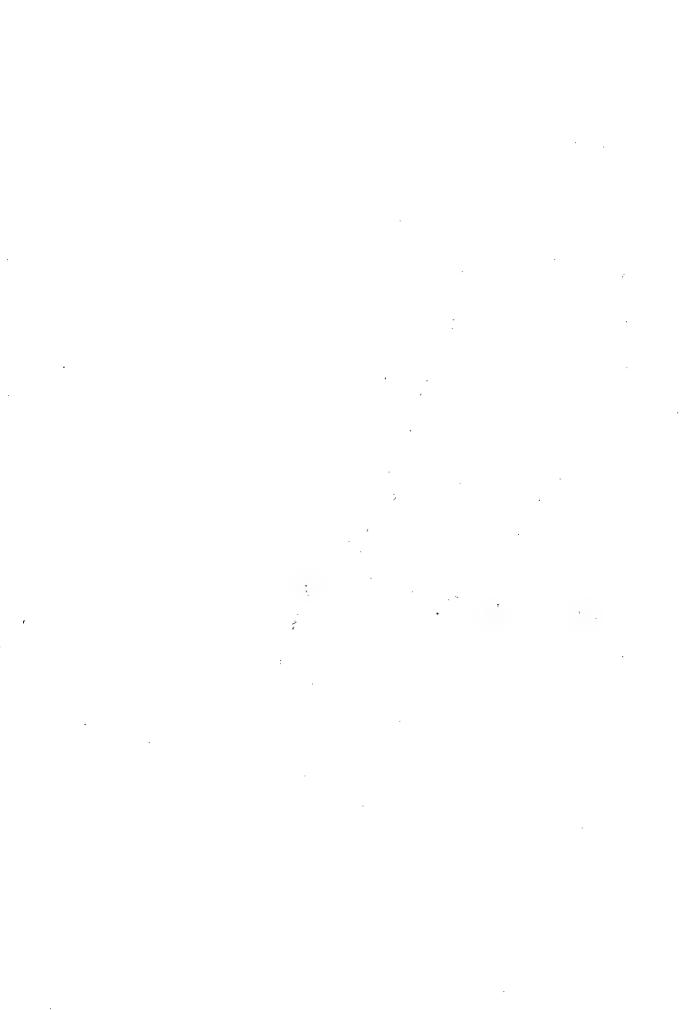

ابن تميم: هو محمد بن تميم: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٦٦

ابن تيمية (تقي المدين): هو أحمد بن عبدالحليم:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

ابن جريج. هو عبدالملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

> ابن جزي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن حامد: هو الحسن بن حامد: تقدمت ترجمته في ج۲ ص٣٩٨

ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٩٩

ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٩

ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

> ابن رجب: هو عبدالرحمن بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

2

أبان بن عثمان : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٣٩

ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

> ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

ابن أبي هريرة: هو الحسين بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٦٥

ابن الباجي ( ٢٩١ ـ ٣٧٨ هـ )

هو عبدالله بن محمد، أبو محمد، المعروف بابن الباجي، فقيه مالكي. سمع من ابن لبابة، وأسلم بن عبدالعزيز، وأحمد بن خالد، وقاسم بن أصبغ وغيرهم. وسمع منه ابنه أحمد، وحفيده محمد بن أحمد، وابن الفرضي، والأصيلي وغيرهم.

[شجرة النور الزكية ص ١٠٠]

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

ابن الروزجار ( ؟ ـ ؟ )

هو الحسن بن ثابت، أبو الحسن الأحول، الثعلبي الكوفي، المعروف بابن الروزجار، تابعي. روى عن إساعيل بن أبي خالد، وعبدالله بن الوليد بن عبدالله المزني وهشام بن عروة وغيرهم. وعنه ابن المبارك وإبراهيم بن موسى الرازي، ويحيى بن آدم وغيرهم. قال على بن الجنيد: سمعت ابن نمير يقول: هو ثقة.

[تهذیب التهذیب ۲۰۸/۲]

ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٥٩

ابن السني: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٢

ابن سيرين: هو محمد بن سيرين: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٢٩

ابن شاش: هو عبدالله بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٢٩

ابن شبرمة: هو عبدالله بن شبرمة: تقلمت ترجمته في ج٢ ص٠٤٠

ابن شميل: ر: النضر بن شميل

ابن شهاب هو محمد بن مسلم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ابن عباس: هو عبدالله بن عباس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ابن عبد البر: هو يوسف بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٠٠

ابن عبد السلام: هو محمد بن عبدالسلام: تقدمت ترجمته في ج إص ٣٣١

ابن عتاب ( ٤٣٣ ـ ٢٠٥ هـ )

هوعبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن، أبو محمد، الأندلسي. القرطبي. فقيه

مالكي. شارك بالقراءات والتفسير واللغة. تفقم عند أبيه. قال ابن فرحون: كان عالما بالقراءات السبع، وكثير من تفسير القرآن

وغريبه ومعانيه، وكان صدرا فيها يستفتي فيه.

من تصانيفه: «شفاء الصدر»، في الزهد

[السديب الح ص١٥٠، والأعسلام ١٠٣/٤، ومعجم المؤلفين ٥/١٨٤]

> ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

> > ابن عقيل: هو علي بن عقيل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠١

ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

ابن غازي: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣١٣

ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

ابن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

ابن القاسم: هو محمد بن قاسم: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٢

ابن قاضي سهاوة: هو محمود بن إسرائيل: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٦٨

> ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

> ابن کنانة: هو عثمان بن عیسی: تقدمت ترجمته فی ج۱۱ ص۳۹۹

ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

> ابن ماجه: هو محمد بن يزيد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢١

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج۲ ص۲۰۶

ابن ناجي: هو قاسم بن عيسى: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤١

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

> ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن الهام: هو محمد بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

أبو إسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن علي: تقدمت ترجمته ج٢ ص٤١٤

أبو إسحاق الفزاري (؟ ـ ١٨٥، وقيل ١٨٨هـ)

هوإبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسهاء بن خارجة بن حصين بن حذيفة ، أبوإسحاق ، الفراري الكوفي . فقيه ، محدث . حدث عن أبي إسحاق السبيعي وعطاء بن السائب وسهيل بن أبي صالح ويحيى بن سعيد الأنصاري والشوري وشعيب بن أبي حمزه وغيرهم . وعنه : الأوزاعي والثوري وابن المبارك ومروان بن معاوية الفزاري وعاصم بن يوسف واحد العجلي وابن معين وسفيان بن عيينة : ثقة وأحمد العجلي وابن معين وسفيان بن عيينة : ثقة مأمون أحد الأثمة . قال أبوحاتم : اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به بلا مدافعة . وقال الحميدي : قال الشافعي لم مدافعة . وقال الحميدي : قال البن عيينة في يصنف أحد في السير مثله . قال ابن عيينة في قصة : والله ما رأيت أحدا أقدمه عليه .

[تهذيب التهذيب ١٥١/١، وتذكرة الحفاظ ٢٧٣/١، والكامل لابن الأثير ٢٧٢/٦]

> أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن زيد: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٥

> > أبو بكر الصديق: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦

أبو بكر بن الفضل (؟ - ٣٨١هـ)

هو محمد بن الفضل: أبوبكر الفضلي الكهاري. نسبة إلى (كهار) قرية ببخارى. فقيه، مفت. قال اللكنوي: كان إماما كبيرا وشيخا جليلا معتمدا في الرواية مقلداً في الدراية، ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته، أخذ الفقه عن عبدالله السبذموني، وأبي حفص الصغير وغيرهما. وتفقه عليه القاضي أبوعلي الحسين بن الخضر النسفي، والحاكم عبدالرحمن بن محمد الكاتب، وعبدالله الخيزاخزي وغيرهم.

[الجواهر المضية ١٠٧/٢، والفوائد البهية ص١٨٤]

> أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٦

أبو حفص البريكي: هو عمر بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٢

> أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٦

أبوزيد : هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٩ ص٢٨٦

أبو زيد الدبّوس: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠

أبو طالب: هو أحمد بن حميد الحنبلي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

> أبو العالية: هو رفيع بن مهران: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٣

أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو مسعود البدري: هو عقبة بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٨

> أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

أحمد بن حنبل:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

إسحاق بن راهويه: تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳٤٠

إسحاق بن هاني (۲۱۸ ـ ۲۷۵ هـ)

هو إسحاق بن إبراهيم بن هاني، أبو يعقوب. النيسابوري. قال أبويعلي: خدم إمامنا (أحمد بن حنبل) وهو ابن تسع سنين. قال أبو بكر الخلال: نقل عن أحمد بن حنبل مسائل كثيرة. منها قال: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الذي يشتم معاوية، نصلي خلفه؟ قال: لا، ولا كرامة.

[طبقات الحنابلة ١٠٨/١ ـ ١٠٩]

الْأَسْرُوشَني ( ؟ ـ ٦٣٢ هـ)

هو محمد بن محمود بن حسين، أبو الفتح، عجد الدين، الأُسْرُوشَني، وقيل: الأستروشني، نسبة إلى وأسروشنة، وهي بلدة في شرقي سمرقند. فقيه حنفي. أخذ عن أبيه، وعن

صاحب الهداية، وعن السيد ناصر الدين السمرقندي، وظهير الدين محمد بن أحمد البخاري وغيرهم.

من تصانيفه: «الفصول» في المعاملات، و«جامع أحكام الصغار» في الفروع و«الفتاوى»، و«قرة العينين في إصلاح الدارين».

[كشف الظنون ١٩/١، ١٢٦٦، والفوائد البهية ص٢٠٠، والأعلام ٣٠٧/٧، معجم المؤلفين ٢١/١١، واللباب في تهذيب الأنساب 1/٤٥].

الإسنوي: هو عبدالرحيم بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٩

> أصبغ: هو أصبغ بن الفرج: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ ص ٣٥٠

> أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٢٠٤

الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١ على شهادة، وهويبيع بالربا، ثم جاءني فقال: تعالى اشهد عند السلطان؟ قال: لا تشهد له، إذا كان معاملته بالربا.

[طبقات الحنابلة ١١٩/١ ـ ١٢٠]

البهوتي: هو منصور بن يونس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤

البُوَيْطي: هو يوسف بن يحيى: تقدمت ترجمته في ج١٥ ص٣٠٦

٣

الثوري: هو سفيان بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

3

جابر بن سمرةً: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٧٤



البابرتي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٢

الباجي: هو سليهان بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٢

بريدة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٦٠٤

البعلي الحنبلي: تقدمت ترجمته في ج١٩ ص٣١٢

البغوي: هو الحسين بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٣

بكر بن محمد ( ؟ ـ )

بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي البغدادي، ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبدالله (أحمد بن حنبل) يقدمه ويكرمه، وعنده مسائل كثيرة سمعها من أبي عبدالله. منها قال: سألت أبا عبدالله عن رجل استشهدني

جابر بن عبدالله:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

جبير بن مطعم : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٣

جعفر بن محمد: تقدمت ترجمته في ج۳ ص٣٥٣

2

الحسن البصري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦

الحسن بن ثابت : ر: ابن الروزجار

حسن الزجّاجي (؟ - توفى في جدود ٠٠٤هـ)
هو حسن بن محمد بن العباس، أبوعلي،
الزجاجي، الطبري، المعروف بالزجاجي.
محدث. فقيه شافعي، تولى القضاء. أخذ
العلم عن ابن القاص، والقاضي أبي الطيب
الطبري، وأخذ عنه فقهاء آمل.

من تصانيفه: «التهـذيب» في فروع الفقـه الشافعي، و«زيادة المفتاح»، و«كتاب الدر».

[طبقمات الشافعية ١٤٦/٣، وطبقمات الفقهماء ص ٣٦، ومعجم المؤلفين ٢٨٤/٣].

الحسن بن زیاد : تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳٤۷

الحصكفي: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

الحطاب: هو محمد بن عبدالرحمن تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

خ

خالد بن الوليد : تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٧

الخرقي: هو عمر بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨

الخطابي: هو حمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

الخطيب الشربيني : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

خليل: هو خليل بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

داود الظاهري: هو داود بن علي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٦

الدردير: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠

الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠



J

الرازي: هو محمد بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥١ الرافعي: هو عبدالكريم بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥١

الرملي: هو خير الدين الرملي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩ الروياني: هو عبدالواحد بن اسهاعيل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٢

ز

الزركشي: هو محمد بن بهادر:
تقدمت ترجمته في ج٢ ص٢٤ زفر: هو زفر بن الهذيل:
تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣ الزيلعي: هو عثمان بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣ تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣ سلمة بن الأكوع: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٩

السيوطي: هو عبدالرحمن بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٥ س

السبكي : هو علي بن عبدالكافي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

سحنون: هو عبدالسلام بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٢

> السرخسي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

السرخسي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

سفيان بن عيينة : تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٣٠

سلمان الفارسي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٨

ش

الشافعي: هو محمد بن إدريس: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٥٥

الشبيبي ( ؟ - ؟ )

هوعبدالله بن محمد بن يوسف، أبو محمد، البلوي الشبيبي القيرواني. فقيه. أخذ عن أبي الحسن العواني، وأبي عمران المناوي، وأبي عبدالله الغلال، ومحمد المسكوري وغيرهم. وعنه أبو القاسم بن ناجي، والسبرزلي، وأبو حفص المسراتي. وفي شجرة النور الزكية: أقام الشبيبي نحواً من خمس وثلاثين عاما يدرس.

[شجرة النور الزكية ص٢٢٥، ونيل الابتهاج ص١٤٩].

الشرواني: هو الشيخ عبدالحميد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

شريح : هو شريح بن الحارث : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

الشعبي: هو عامر بن شراحيل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

.

الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١ ص٣٥٧

ص

صاحب الحاوي: هـو عـــلي بن محمد الماوردي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

صاحب الحاوي : ر : القزويني

صاحب الشامل: هو عبدالسيد محمد بن عبد الواحد:

تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٢

صاحب العدة: هو عبدالرحمن بن محمد الفوراني:

تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٨٥

صاحب غاية المنتهى: هو مرعي بن يوسف: تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٤١

صاحب الفتاوى السراجية: ر: علي بن عثمان الأوسي.

صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر المرغيناني:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

ط

الطحاوي: هو أَحْمَدُ بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

ع

عائشة:

تقدمت ترجمتها في ج١ ص٣٥٩

# عبد الغفار القزويني ( ؟ ـ ١٦٥هـ)

هو عبدالغفار بن عبد الكريم بن عبدالغفار، نجم الدين، القزويني، فقيه عالم بالحساب. من فقهاء الشافعية.

من تصانيفه: «الحاوي الصغير»، و«العجائب في شرح اللباب» وكلاهما في فسروع الفقه الشافعي، وكتاب في «الحساب». [طبقات الشافعية ٥/١٨، ومرآة الجنان ١٦٧/٤، والأعلام ٤/٧٥، ومعجم المؤلفين ٥/٧٧].

# عبدالله بن عكيم : تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٣٩

عبدالله بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۱

# عبد الملك بن مروان ( ٢٦ - ٨٦هـ)

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو الوليد، المدني الدمشقي. من أعاظم الخلفاء ودهاتهم. كان فقيها واسع العلم. روى عن أبيه وعثمان ومعاوية وجابر وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم. وعنه ابنه محمد وعروة ابن الزبير والزهري وخالد بن معدان وغيرهم، واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن وغيرهم، وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه

وظهر بمظهر القوة واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير في حربها مع الحجاج الثقفي، ونقلت في أيامه المدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية، وهو أول من صك الدنانير في الإسلام، وكان عمر بن الخطاب قد صك الدراهم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم.

[تهذيب التهذيب 7/٢٢]، وميزان الاعتدال ١٥٣/٢، ابن الأثير ١٩٨/٤، والأعلام ٢١٢/٤].

# العُتْبِي ( ؟ - ٢٥٤ هـ)

هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عتبة بن جيل، أبو عبدالله. الأموي العُتبي القرطبي الأندلسي، فقيه مالكي، محدث أخذ بالأندس من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان وغيرهما، ورحل فسمع مع سحنون وأصبغ، وكان حافظا للمسائل جامعا لها عالما بالنوازل. كان ابن لبابة يقول: لم يكن هنا أحد يتكلم مع العُتبي في الفقه ولا كان بعده أحد يفهم فهمه إلا من تعلم عنده. وقال الصدفي: كان من أهل الخير والجهاد والمذاهب الحسنة. روى عنه محمد بن وغيرهم. من تصانيفه: «المستخرجة العتبية وغيرهم. من تصانيفه: «المستخرجة العتبية على الموطأ»، و«كراء الدور والأرضين».

[شندرات الندهب ۱۲۹/۲، والديباج ص ۲۳۸، واللباب ۱۱۹/۲، والأعلام ۱۹۷/۳، معجم المؤلفين ۲۳۸].

عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

عروة بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤١٧

عز الدين بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن عبدالسلام:

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

عطاء بن أبي رباح: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

العقباني: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ۱۷ ص۳۵۱

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦١

علي بن عثمان الأوسي ( ؟ ـ ٥٦٩هـ)

هو علي بن عشمان بن محمد، سراج الدين، الأوسي الفرغاني. عالم، أديب ناظم. له

القصيدة المشهورة في أصول الدين ستة وستون بيتا.

من تصانيف : «الفتاوى السراجية»، و«مشارق الأنوار في شرح نصاب الأخبار»، و«مختلف الرواية»، و«شرح منظومة عمر النسفي في الخلاف»، و«القصيدة اللامية» في أصول الدين.

[كشف الظنون ٢/٢٢٤، والجواهر المضية ١٣٦٧/١ ، ومعجم المؤلفين ١٤٨/٧].

عمران بن حصين:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٧

عمر بن الخطاب :

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

عمر بن عبد العزيز:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

عمرو بن حزم:

تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٥

عمرو بن شعیب : .

تقدمت ترجمته في ج ٤ ص٣٣٧

عوف بن مالك:

تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٨٤

العيني: هو محمود بن أحمد:

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٨

غ

الغزالي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٣

ف

فضالة بن عبيد:

تقدمت ترجمته في ج١٢ ص٣٤٢

فضل بن سلمة:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٣

الفقهاء السبعة:

تقدم بيان المراد وبهذا اللفظ في ج١ ص٣٦٤

الفيومي: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١٥ ص٣١٦

ق

القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٣

القاضي أبويعلي: هو محمد بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٤

القاضي حسين: هو حسين بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩

القاضي زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

> قاضیخان: هو حسن بن منصور: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۹۰

قتادة بن دعامة: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٥

القرطبي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩

القفال: هو محمد بن أحمد الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

> القليوبي: هو أحمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٦

5

الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

الكرخي: هو عبيد الله ابن الحسن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

ل

اللقاني: هو شمس الدين محمد بن حسن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨

الليث بن سعد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨

ليلى بنت قانف (؟ -؟) هي ليلى بنت قانف الثقفية. صحابية.



كانت فيمن شهد غسل أم كلشوم بنت رسول الله على ووصفت ذلك فأتقنت.

عن داود بن عروة بن مسعود الثقفي، أن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلشوم بنت رسول الله على: قالت: فأول ما أعطانا رسول الله على من كفنها الحقو، ثم الدرع، ثم الخار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الأكبر، ورسول الله على خلف الباب بناولنا.

[الإصابة ٢/٤، والاستيعاب ١٩١٠/، وأسد الغابة ٢/٤٠٦]

6

المازري: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٨

مالك: هو مالك بن أنس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

الماوردي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٩

المتولي: هو عبدالرحمن بن مأمون: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٠

> مجاهد بن جبر: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٩

مجمع بن جارية ( ؟ ـ نحو ٥٠ هـ)

[الإصابة ٣٦٦/٣، وأسد الغابة ٢٩٠/، والإعلام وتهذيب التهذيب الاعلام [77٦].

محمد بن الحسن الشيباني: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٧٠

المحلي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٠

المرغيناني: هو علي بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٧١

المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢١

المزني: هو إسهاعيل بن يحيى المزني: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

> مطرف بن عبد الرحمن: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٤

المطلب بن عبدالله بن حنطب (؟ ـ كان حيا في حدود ١٢٠هـ)

هو المطلب بن عبدالله بن حنطب بن الحارث، القرشي المخزومي المدني، روى عن عمر وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت وأبي هريدة وعائشة وابن عباس وابن عمر وأنس وغيرهم. وعنه أبناه عبدالعزيز والحكم والأوزاعي وزهير بن محمد التميمي وابن جريح وكشير بن زيد وغيرهم. وقال أبوزرعة والدارقطني: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج وقال أبو يرسل كثيرا. قال الزبير بن بكار: بحديثه لأنه يرسل كثيرا. قال الزبير بن بكار:

[تهذيب التهذيب ١٠/١٧، وطبقات خليفة ص ٢٤٥، والجرح والتعديل ٨/٣٥٩، وتهذيب الكمال ٥/١٣٣، وسير الأعلام النبلاء ٥/٣١٧].

> معاوية بن الحكم: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣٣٣

المقدسي: هو عبدالغني بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٨

ن

نافع: هو نافع المدني: أبو عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٢

النخعي: هو ابراهيم النخعي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

النضر بن شميل (١٢٢ ـ ٢٠٣هـ) هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم، أبو الحسن، المازني التميمي. فقيه،

محدث، لغوى، نحوى، وقال ابن العماد: كان إماما حافظا جليل الشأن. وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع بلاد خراسان. روى عن حميد وهشام بن عروة وغيره من أئمة التابعين، وسمع عليه ابن معين وابن المدني وغيرهم.

من تصانيفه: «كتاب السلاح»، و«غريب الحديث»، و«المعاني» و«الصفات» في اللغة في خمسة أجزاء.

[شـذرات الـذهب ٧/٢، وبغيـة الـوعاة ٣١٦/٢، والأعلام ٨/٣٥٧، ومعجم المؤلفين ۱۰۱/۱۳ وطبقات ابن قاضي شبهة .[ \ \ \ \ \

> النعمان بن بشير: تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٤٨

> النووي: هو يحيى بن شرف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٣

الونشريسي: هو أحمد بن يحيي: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٥٧



يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٤





هشام ابن اسهاعیل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٦٩

## فهرس تفصيلي

|   |   | , |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |   |
| · |   |   | • |   | , |
|   |   |   | · |   |   |
|   |   |   |   | , |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   |
|   | • |   |   |   |   |

| الفقرات    | الموضوع                           | الصفحة |
|------------|-----------------------------------|--------|
| 1 • = 1    | خار                               | 1 0    |
| 1          | التعريف                           | ٥      |
|            | الألفاظ ذات الصلة :               | ٥      |
| <b>Y</b>   | أ۔ الحجاب                         | ٥      |
| ٣          | ب ـ القناع                        | o      |
| <b>£</b>   | جـ ـ النقاب                       | ٦      |
| ٥          | د_البرقع                          | 7      |
|            | الأحكام المتعلقة بالخمار          | ٦      |
| ٩          | أولا: ارتداء المرأة الخهار عموما  |        |
| V          | ثانيا: المسح على الخيار في الوضوء | ٦      |
| ٨          | ثالثا: لبس الخمار في الصلاة       | ٧      |
| •          | رابعا: لبس الخمار في الإحرام      | ٨      |
| ١.         | خامسًا: الخمار في كفن المرأة      | 4      |
|            | خو                                | ١.     |
|            | انظر: أشربة                       |        |
| 10-1       | خمس                               | Y1-1.  |
| 1          | التعريف                           | 1.     |
|            | الألفاظ ذات الصلة:                | 1.     |
| <b>Y</b> , | أ ـ المرباع                       | 1.     |
| ٣          | ب ـ الصفي                         | 11     |
| <b>£</b>   | جـ النشيطة                        | • 11   |
| ٥          | د_الفضول                          | 11     |
| ٦          | الحكم التكليفي                    | 17     |
|            | الأموال التي تخمس                 | 17     |
| V          | أولا : الغنيمة                    | 14     |
| ٨          | القول الأول                       | ۱۳     |

| الفقرات       | الموضوع                        | الصفحة |
|---------------|--------------------------------|--------|
| 9             | القول الثاني                   | 17     |
| ١.            | القول الثالث                   | ١٨     |
| 11            | القول الرابع                   | ١٨     |
| 1 7           | القول الخامس                   | 14.    |
| ١٣            | ثانيا: الفيء                   | 19     |
| 1 &           | ثالثا: السلب                   | ۲.     |
| 10            | رابعا: الركاز                  | ۲.     |
| <b>1 _ PY</b> | خنثى                           | 47-71  |
| ١             | التعريف                        | *1     |
|               | الألفاظ ذات الصلة:             | *1     |
| *             | المخنث                         | ۲۱     |
|               | أقسام الخنثي                   | 77     |
| ٣             | أ_الخنثي غيرالمشكل             | **     |
| ٤             | ب_الخنثي المشكل                | **     |
| ٥             | ما يتحدد به نوع الخنثي         | **     |
| V             | أحكام الخنثى المشكل            | 74     |
| ٨             | عورته                          | 74     |
| 4             | نقض وضوئه بلمس فرجه            | 7 £    |
| ١.            | وجوب الغسل على الخنثى          | 7 £    |
| 1 7           | وقوفه في الصف في صلاته الجماعة | 40     |
| ١٣            | إمامته                         | 40     |
| 1 £           | حجه وإحرامه                    | 77     |
| 10            | النظر والخلوة                  | 77     |
| 17            | نکاحه                          | **     |
| 14            | رضاعه                          | **     |
| 1.4           | إقرار الخنثى                   | ٨      |

|            | الموضوع                               | الصفحة  |
|------------|---------------------------------------|---------|
| 19         | . شهادة الخنثي وقضاؤه                 | ۲۸      |
| Y •        | الاقتصاص للخنثي، والاقتصاص منه        | 44      |
| <b>Y1</b>  | دية الخنثى                            | YA      |
| **         | وجوب العقل (الدية) على الخنثي         | 44      |
| 74         | دخوله في القسامة                      | 79      |
| 7 £        | حد قاذفه                              | 44      |
| Y0         | ختانه                                 | ٣.      |
| 47         | لبسه الفضة والحرير                    | ٣.      |
| **         | غسله وتكفينه ودفنه                    | ٣١      |
| 44         | إرثه                                  | **      |
| 14-1       | خنزير                                 | 47-41   |
| 1          | التعريف                               | 44      |
| <b>Y</b>   | أحكام الخنزير                         | 44      |
| •          | أولا: دباغ جلد الخنزير                | 4.5     |
| ٦          | ثانيا: سؤر الخنزير                    | 4.5     |
| <b>V</b> . | ثالثا: حكم شعره                       | 40      |
| ٨          | رابعا: حكم التداوي بأجزائه            | 40      |
| 9          | خامسا: تحول عين الخنزير               | 40      |
| 1 •        | الاعتبار الثالث: اعتبار مالية الخنزير | 40      |
| 11         | إقرار أهل الذمة على اقتناء الخنزير    | 47      |
| 14         | سرقة الخنزير أو إتلافه                | **      |
| 0_1        | خنق                                   | ۲۸ - ۴۸ |
| 1          | التعريف                               | 47      |
|            | الحكم الإجمالي                        | 47      |
| <b>Y</b>   | أولا: في الصيد والدباغ                | ٣٨      |
| ٣          | ثانيا: في القتل                       | 44      |

| الفقرات    | الموضوع                          | الصفحة |
|------------|----------------------------------|--------|
| •          | ثالثا: في الأيهان                | ٤٠     |
|            | خوارج                            | ٤١     |
|            | انظر: فرق                        |        |
|            | _ خوف                            | ٤١٠    |
|            | انظر: صلاة الخوف                 |        |
| 11-1       | خيار                             | ٤٨-٤١  |
| 1          | التعريف                          | ٤١     |
|            | الألفاظ ذات الصلة                | 23     |
| <b>Y</b>   | أ_عدم اللزوم                     | ۲ ع    |
| ٣          | ب_ الفسخ للفساد                  | 23     |
| ٤          | ج_ الفسخ للتوقف                  | 24     |
| •          | د_الفسخ في الإقالة               | ٤٤     |
|            | تقسيهات الخيار                   | ٤٤     |
| / ٦        | أولا: التقسيم بحسب طبيعة الخيار  | ٤٤     |
| / v        | ثانيا: التقسيم بحسب غاية الخيار  | ٤٤     |
| <b>/ ^</b> | ثالثا: التقسيم بحسب موضوع الخيار | ٤٥     |
| 1          | حكمة تشريع الخيار                | ٤٦     |
| ١٨         | الخيار سالب للزوم                | ٤٧     |
|            | خيار اختلاف المقدار              | ٤٨     |
|            | انظر: بيع                        |        |
|            | خيار الاستحقاق                   | ٤٨     |
|            | انظر: استحقاق                    |        |
|            | خيار التأخير                     | ٤٩     |
|            | انظر: خيار النقد، بيع            |        |
|            | خيار تسارع الفساد                | ٤٩     |
|            | انظر: خيار الشرط                 |        |

| الفقرات   | الموضوع                                    | الصفحة |
|-----------|--------------------------------------------|--------|
|           | خيار التشريك                               | ٤٩     |
|           | انظر: بيع الأمانة                          |        |
|           | خيار التصرية                               | ٤٩     |
|           | انظر: تصرية                                |        |
|           | خيار تعذر التسليم                          | ٤٩     |
|           | انظر: بيع فاسد، بيع موقوف                  |        |
| 14-1      | خيار التعيين                               | 93_70  |
| 1         | التعريف                                    | ٤٩     |
| *         | تسميته                                     | ۰۰     |
|           | الألفاظ ذات الصلة:                         | ٥٠     |
| ٣         | خيار الشرط                                 | ٥٠     |
| ٤         | خيار التعيين في الثمن                      | ٥٠     |
| •         | الحكم التكليفي                             | 01     |
| ٦         | دليل مشروعية خيار التعيين                  | ٥٢     |
|           | شرائط قيام خيار التعيين                    | ٥٢     |
| <b>V</b>  | أ-ذكر شرط التعيين في صلب العقد             | ٥٢     |
| ٨         | ب_أن يكون محل الخيار من القيميات           | 04     |
| . 4       | ج ـ أن تكون مدة الخيار معلومة              | ۳٥     |
| <b>\•</b> | د_عدم زيادة الأفراد المختاربينها على ثلاثة | ۳٥     |
| 11        | هــ العدد المختار من العاقد                | ٥٣     |
| 1 7       | و_اقترانه بخيار الشرط                      | ٥٣     |
| ١٣        | من يشترط له الخيار (صاحب الخيار)           | ٥٤     |
|           | أثر خيار التعيين على العقد                 | ٥٤     |
| 1 £       | أثره في حكم العقد                          | ٥٤     |
| 10        | تبعة الخيار في خيار التعيين                | 00     |
| 17        | توقيت خيار التعيين                         | 70     |

| الفقرات       | الموضوع                     | الصفحة |
|---------------|-----------------------------|--------|
| 17            | سقوط خيار التعيين           | 07     |
| ١٨            | انتقال خيار التعيين         | 07     |
| ۸-۱           | خيار تفرق الصفقة            | 74-01  |
| 1             | التعريف                     | ٥٧     |
|               | الألفاظ ذات الصلة           | ٥٧     |
| ۲             | أ_تعدد الصفقة               | ٥٧     |
| ٣             | ب ـ بيعتان في بيعة          | ٥٨     |
| ٤             | تقسيم وأحكام موجزة          | ٥٨     |
| ٥             | موجب خيارات تفريق الصفقة    | ٦.     |
| ٧             | أولا: خيار الاستحقاق الجزئي | ٦.     |
| ٨             | ثانيا: خيار الهلاك الجزئي   | 77     |
|               | خيار التفليس                | 75     |
|               | انظر: إفلاس                 |        |
|               | خيار تلقي الركبان           | 75     |
|               | انظر: بيع منهي عنه          |        |
|               | خيار التولية                | 75     |
|               | انظر: تولية                 |        |
| <b>79</b> - 1 | خيار الرؤية                 | V7-78  |
| ١             | التعريف                     | 3.5    |
| ۲             | خيار الرؤية والمذاهب فيه    | 3.5    |
| ٣             | مشروعية بيع الغائب          | ٥٦     |
| ٤             | مشروعية خيار الرؤية         | 70     |
| •             | أدلة الحنفية ومن معهم       | 70     |
| ٦             | دليل المانعين               | 77     |
| ٧             | سبب ثبوت الخيار             | 77     |
| ٨             | المراد بالرؤية              | 77     |
|               |                             |        |

| الفقرات | الموضوع                                        | الصفحة     |
|---------|------------------------------------------------|------------|
| ٩       | الرؤية في المثليات                             | 77         |
| ١.      | الرؤية في القيميات                             | ٧٢         |
|         | صورخاصة من الرؤية                              | ٦٧         |
| 11      | دور العرف في تحديد الرؤية الجزئية الكافية      | ٨٦         |
|         | شرائط قيام خيار الرؤية                         | ٨٦         |
| 17      | أ ـ كون المحل المعقود عليه عينا                | ٨٦         |
| 14      | ب_كون المعقود عليه في عقد                      | 79         |
|         | يقبل الفسخ: أي ينفسخ بالرد                     |            |
| 1 £     | ج_عدم الرؤية عند العقد، أوقبله، مع عدم التغير  | 79         |
| 10      | د_رؤية المعقود عليه، أوما هوبمنزلتها بعد العقد | ٧٠         |
| 17      | من يثبت له الخيار                              | ٧٠         |
| 17      | العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية              | ٧١         |
| ١٨      | وقت ثبوت الخيار                                | <b>Y Y</b> |
| 19      | إمكان الفسخ قبل الرؤية                         | . **       |
| ٧.      | أمد خيار الرؤية                                | ٧٧         |
| 71      | أثر الخيار في حكم العقد قبل الرؤية             | ٧٣         |
| **      | أثر الخيار على حكم العقد بعد الرؤية            | ٧٣         |
| .74     | سقوط الخيار                                    | ٧٣         |
|         | أ ـ التصرفات في المبيع بما يوجب حقا للغير      | ٧٣         |
|         | ب_تغير المبيع بغيرفعله                         | ٧٤         |
|         | جــ تعيب المبيع في يد المشتري                  | ٧٤         |
|         | حكم صريح الإسقاط في خيار الرؤية                | ٧٤         |
| 4 \$    | انتهاء الخيار                                  | ٧٥         |
|         | انتهاؤه بالإٍجازة                              | ٧٥         |
| 40      | الإجازة الصريحة أوبها يجري مجراها              | ٧٥         |
| 77      | الإجازة بطريق الدلالة                          | ٧٥         |

| الفقرات       | الموضوع                                             | الصفحة    |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| **            | انتهاء الخيار بالفسخ                                | ٧٥        |
| 44            | شرائط الفسخ                                         | 77        |
| 79            | انتقال خيار الرؤية                                  | ٧٦        |
|               | خيار الرجوع                                         | ٧٦        |
|               | انظر: بيع                                           |           |
| 00-1          | خيار الشرط                                          | 117-77    |
| ١             | التعريف                                             | VV        |
| ٤             | مشر وعيته                                           | ٧٨        |
| ٥             | صيغة الخيار                                         | <b>V9</b> |
| ٦             | شرائط قيام الخيار                                   | ۸۰        |
| ٧             | أولا: شريطة المقارنة للعقد                          | ۸۰        |
| ٨             | ثانيا : شريطة التوقيت أومعلومية المدة               | ٨٢        |
| <b>\</b> *    | الاتجاه الأول ـ التفويض للمتعاقدين مطلقا            | ۸۳        |
| 11            | الاتجاه الثاني ـ التفويض للمتعاقدين في حدود المعتاد | ۸۳        |
| 17            | العقار                                              | ٨٤        |
| ١٣            | الدواب                                              | ٨٤        |
| 1 &           | بقية الأشياء                                        | ٨٤        |
| 10            | الاتجاه الثالث: التحديد بثلاثة أيام                 | ٨٤        |
| 17            | الزيادة على الثلاث                                  | ٨٥        |
| 17            | الخيار المطلق                                       | ۲۸        |
| 18            | تأبيد الخيار                                        | ۸۷        |
| 19            | التوقيت بوقت مجهول                                  | ۸٧        |
| ۲.            | ثالثا ـ شريطة الاتصال، والموالاة                    | AV        |
| <b>**</b> *** | رابعا ـ تعيين مستحق الخيار                          | ٨٨        |
| 74            | ما يثبت فيه خيار الشرط                              | ٨٨        |
| 7 £           | اشتراط الخيار للمتعاقدين                            | ٩.        |

| الفقرات    | الموضوع                                      | الصفحة |
|------------|----------------------------------------------|--------|
| Y0         | اشتراط الخيار للأجنبي عن العقد               | 41     |
| 77         | شرط الاستئهار ( أو المؤامرة ) أو المشورة     | 9 Y    |
| **         | النيابة في الخيار                            | 94     |
|            | آثار الخيار                                  | 9 8    |
| 44         | أولا: أثر الخيار على حكم العقد               | 9 8    |
|            | ثانيا: أثر الخيار على انتقال الملك           |        |
| 44         | أ_كون الخيار للمتعاقدين                      | 90     |
| ٣.         | ب-كون الخيار لأحدهما                         | 90     |
| ٣1         | ثالثاً : أثر الخيار على ضمان المحل           | 7 7    |
| 40         | أثر الخيار علمي زيادة المبيع وغلته ونفقته    | 99     |
| 47         | الزيادة المنفصلة غير المتولدة                | ١      |
| **         | الزيادة المتصلة المتولدة                     | 1 • 1  |
| 47         | رابعا: أثر الخيار على تسليم البدلين          | 1.4    |
| 44         | سقوط الخيار                                  | 1.4    |
| ٤٠         | أ ـ بلوغ الصبي مستحق الخيار                  | 1.4    |
| ٤١         | ب ـ طروء الجنون ونحوه                        | 1.4    |
| 43         | جـــ تغير محل الخيار                         | 1.4    |
| <b>£</b> £ | د_إمضاء أحد الشريكين                         | ١٠٤    |
| \$0        | هــموت صاحب الخيار                           | 1.0    |
| ٤٦         | انتهاء الخيار                                | 1.0    |
| <b>{V</b>  | السبب الأول: إمضاء العقد بالاجازة أوبمضي مدة | 1.0    |
|            | الخياردون فسخ                                |        |
| ٤٨         | إمضاء العقد بالإجازة                         | 1.0    |
| ٤٩         | أنواع الإجازة                                | 1.0    |
| ٥٠         | إنهاء الخيار بعوض                            | 1.7    |
| 01         | ثانياً ـ انتهاء الخيار بمضي المدة            | 1.7    |

| الفقرات | الموضوع                                                 | الصفحة  |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|
| ٥٢      | السبب الثاني: انتهاء الخيار بفسخ العقد                  | 1.4     |
| ٥٣      | شرائط الفسخ                                             | 1 9     |
|         | انتقال خيار الشرط:                                      |         |
| ٤٥      | أولا ـ انتقال الخيار بالموت                             | 11.     |
| 74-1    | خيار العيب                                              | 181-114 |
| 1       | التعريف                                                 | 114     |
| *       | مشروعية خيار العيب                                      | 114     |
| ٣       | وجوب الإعلام بالعيب وأدلته                              | 118     |
| ٤       | حكم البيع مع الكتمان                                    | 110     |
| ٥       | وجوبه على غير العاقد                                    | 110     |
|         | حكمة تشريع خيار العيب                                   | 117     |
| ٦       | شرائط خيار العيب                                        | 117     |
| ٧       | الشريطة الأولى ظهورعيب معتبر                            | 117     |
| ٨       | الأمر الأول ـ نقص القيمة، أو فوات غرض صحيح.             | 117     |
| 4       | الأمر الثاني ـ كون الأصل سلامة أمثال المبيع من العيب    | 111     |
| ١.      | الرجوع للعرف في تحقيق ضابط العيب                        | 11A     |
|         | شرائط تأثير العيب                                       | 119     |
| 11      | ١ ـ أن يكون العيب في محل العقد نفسه                     | 119     |
| 1 Y     | ۲ ـ أن يكون العيب قديها                                 | 119     |
| 14      | ٣- أن لا يكون العيب بفعل المشتري قبل القبض              | 14.     |
| 1 8     | ٤ ـ أن لا يكون العيب باقيا بعد التسليم ومستمرا حتى الرد | 14.     |
| 10      | <ul> <li>أن لا تمكن إزالة العيب بلا مشقة</li> </ul>     | 171     |
| 17      | طرق إثبات العيب                                         | 141     |
| 17      | الشريطة الثانية (الجهل بالعيب)                          | 174     |
| ۲.      | الشريطة الثالثة: عدم البراءة                            | 178     |
| 71      | مسائل البراءة                                           | 178     |
|         |                                                         |         |

| الصفحة | الموضوع                                         | الفق         |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|
| 170    | تلخيص مذاهب العلماء في اشتراط البراءة:          | 77           |
| 140    | أقسام وأحكام البراءة                            | 74           |
| 177    | العقود التي يثبت فيها خيار العيب                | 40           |
| 1 7 7  | توقيت خيار العيب                                | **           |
| 144    | الرأي الأول: هو على الفور                       |              |
| ۱۲۸    | الرأي الثاني : أنه على التراخي                  | 44           |
| 179    | الرأي الثالث: توقيته بيوم أويومين               | 44           |
| 1 79   | أثر خيار العيب على حكم العقد                    | ٣٠           |
| 179    | صفة العقد مع خيار العيب                         | 41           |
| 141    | الرد وشرائطه                                    | ٣٣           |
| 144    | تفرق الصفقة بتعدد العاقد                        | 41           |
| ١٣٤    | علم العاقد الأخر بالفسخ                         | 47           |
| ١٣٤    | كيفية الرد                                      | 44           |
| ١٣٥    | صيغة الفسخ وإجراءاته                            | 44           |
| 147    | طبيعة الرد وآثارها في تعاقب البيع               | ٤٠           |
| 141    | الإمساك مع الأرش (أو الرجوع بنقصان الثمن)       | ٤٢           |
| ١٣٨    | طريقة معرفة الأرش                               | ٤٣           |
| ١٣٨    | موانع الرد                                      | ٤٤           |
| ١٣٨    | أولاً: المانع الطبيعي                           | ٤٥           |
| 149    | ثانيا: المانع الشرعي                            | ٤٦           |
| 181    | ثالثا: المانع العقدي (العيب الحادث)             | <b>6</b> • · |
| 184    | سقوط الخيار وانتهاؤه                            | 01           |
| 1 £ 8  | أولا: زوال العيب قبل الرد                       | ٥٢           |
| 1 8 8  | ثانيا: وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة              | ٥٣           |
| 1 8 0  | ثالثًا: إسقاط الخيار بصريح الإسقاط والإبراء عنه | ٥٤           |
| ١٤٥    | رابعا: الرضا بالعيب صراحة                       | 00           |

| الفقرات    | الموضوع                                           | الصفحة  |
|------------|---------------------------------------------------|---------|
| ٥٦         | خامسا: التصرفات الدالة على الرضا                  | 127     |
| ٥٧         | ١ ـ تصرفات استعمال للمبيع واستغلال له وانتفاع منه | 187     |
| ٥٨         | ٢ ـ تصرفات إتلاف المبيع                           | 187     |
| 09         | ٣_تصرفات إخراج عن ملكه                            | 187     |
| 71         | إثبات خيار العيب                                  | 154     |
| ٦٢         | إثبات العيب، والاختلاف فيه                        | 1 8 1   |
| 74         | انتقال خيار العيب                                 | 1 & A   |
| 10-1       | خيار الغبن                                        | 108-181 |
| ١          | التعريف                                           | ١٤٨     |
| <b>Y</b> . | الخيارات المرتبطة بالغبن                          | 189     |
| ٣          | ضابط الغبن المعتبر، وشرطه                         | 1 8 9   |
| ٤          | وشرط خيار الغبن                                   | 10.     |
| •          | موجب الخيار                                       | 10.     |
| ٦          | مسقطاته                                           | 10.     |
| V          | خيار غبن المساومة                                 | 101     |
| ٨          | خيار الغبن في مذهب المالكية                       | 101     |
| ٩          | حكم الغبن عند الحنفية                             | 101     |
|            | خيار غبن المسترسل                                 | 101     |
| ١.         | تعريف المسترسل                                    | 101     |
| 11         | خيار غبن المسترسل (عند المالكية)                  | 107     |
| 14         | خيار المسترسل (عند الحنابلة)                      | 104     |
| . 14       | خيار غبن القاصر (وشبهه)                           | 104     |
| 1 £        | موجب خيار غبن القاصر                              | 104     |
| 10         | مسقطات خيار غبن القاصر                            | 104     |
| 0_1        | خيار فوات الشرط                                   | 301_701 |
| 1          | التعريف                                           | 108     |

| الفقرات | الموضوع                               | الصفحة  |
|---------|---------------------------------------|---------|
| 4       | الألفاظ ذات الصلة                     | 108     |
| ٣       | الأحكام المتعلقة بخيار فوات الشرط     | 108     |
| ٤       | انتقاله بالموت                        | 701     |
| ٥       | سقوطه وبقية أحكامه                    | 701     |
| 18-1    | خيار فوات الوصف                       | 174-104 |
| ١       | التعريف                               | 104     |
| *       | تسميته                                | 104     |
| ٣       | مشروعية اشتراط الوصف في البيع         | 104     |
| ٤       | مشروعية خيار فوات الوصف               | 101     |
| •       | شرائط قيام خيار فوات الوصف            | 109     |
| ۳ .     | شرائط الوصف المعتبر                   | 109     |
| ٧       | شرائط تخلف الوصف ( أو فواته )         | 171     |
| ٨       | حد الفوات                             | 171     |
| ١.      | موجب خيار فوات الوصف                  | 177     |
| 11      | العقود التي يثبت فيها خيار فوات الوصف | 174     |
| 14      | توقيت خيار فوات الوصف                 | 175     |
| ١٣      | انتقاله بالموت                        | 174     |
| 1 &     | سقوطه                                 | 174     |
|         | خيار القبول                           | 174     |
|         | انظر: بيع                             |         |
| ٣-١     | خيار كشف الحال                        | 177-178 |
| 1       | التعريف                               | 178     |
| *       | مشروعيته                              | 178     |
| ٣       | شرائط صحة العقد مع خيار الكشف         | 170     |
| ٤-١     | خيار الكمية                           | 174-177 |
| 1       | التعريف                               | 177     |
|         | •                                     |         |

| الفقرات  | الموضوع                            | الصفحة |
|----------|------------------------------------|--------|
| <b>Y</b> | مشروعيته                           | 177    |
| ٣        | أحكام خيار الكمية                  | 177    |
| 11-1     | خيار المجلس                        | 11-179 |
| 1        | التعريف                            | 179    |
| <b>Y</b> | مشروعية خيار المجلس                | 14.    |
| ۳.       | زمن ثبوت الخيار                    | 177    |
| ٤        | أمد الخيار                         | 177    |
| •        | انتهاء الخيار                      | 174    |
| ٩        | أولا: التفرق                       | ۱۷۳    |
| ٧        | ثانيا: التخاير                     | ۱۷۳    |
| ٨        | الخلاف في التخاير                  | 174    |
| ٩.,      | أحكام التخاير                      | 175    |
| . 1•     | اختيار فسخ العقد                   | 140    |
| 11       | ثالثا: التصرف                      | 140    |
| 1 4      | رابعا: إسقاط الخيار ابتداء         | 771    |
|          | أسباب انتقال الخيار                | 177    |
| ١٣       | أولا: الموت                        | 177    |
| 1 &      | ثانيا: الجنون ونحوه                | ۱۷۸    |
| 10       | آثار خيار المجلس                   | 174    |
|          | أولا: الأثر الأصلي                 | 174    |
| 17       | منع لزوم العقد                     | 174    |
|          | ثانيا: الآثار الفرعية              | 174    |
| 14       | انتقال الملك                       | 174    |
| 11       | أثرخيار المجلس على العقد بخيار شرط | ۱۸۰    |
|          | خيار المرابحة                      | 1.1    |
|          | انظر: بيع الأمانة                  |        |

| الفقرات  | الموضوع                                | الصفحة   |
|----------|----------------------------------------|----------|
|          | خيار المسترسل                          | 1.4.1    |
|          | انظر: بيع المواصفة                     |          |
|          | انظر: بيع الأمانة                      |          |
|          | خيار النجش                             | •        |
|          | انظر: بيع منهي عنه                     |          |
| 7-1      | خيار النقد                             | 146-141  |
| 1        | التعريف                                | 1.4.1    |
| <b>Y</b> | مشروعيته                               | 141      |
| ٣        | صاحب الخيار                            | ١٨٣      |
| ٤        | مدة خيار النقد                         | ١٨٣      |
| •        | سقوطه وانتقاله                         | ١٨٤      |
| ٦        | صورة مشهورة من خيار النقد (بيع الوفاء) | 115      |
|          | خيار الهلاك                            | 112      |
|          | انظر: بيع                              |          |
|          | خياطة                                  | ۱۸٤      |
|          | انظر: ألبسة                            |          |
|          | خيط                                    | ۱۸٤      |
|          | انظر: ألبسة                            |          |
| 10-1     | خيانة                                  | 19 - 110 |
| 1        | التعريف                                | 110      |
|          | الألفاظ ذات الصلة:                     | 1:10     |
| *        | أ_الغش                                 | 110      |
| ٣        | ب_النفاق                               | 110      |
| ٤        | ج ـ الغصب والسرقة                      | 110      |
| ٥        | الأحكام المتعلقة بالخيانة              | ١٨٥      |
|          | _ ***                                  |          |

| الصفحة  | الموضوع                     | الفقرات             |
|---------|-----------------------------|---------------------|
| 141     | الخيانة في بيوع الأمانة     | ٦                   |
| 141     | خيانة عامل المساقاة         | V                   |
| ۱۸۷     | أخذ اللقطة بنية الخيانة     | ٨                   |
| ۱۸۷     | خيانة أهل الصنائع           | 4                   |
| ١٨٨     | قطع يد الخائن               | ١.                  |
| 144     | خيانة المهادنين             | 11                  |
| 14.     | خيانة أهل الذمة             | 14                  |
| 14+     | خيانة المسلم أهل الحرب      | 14                  |
| 14.     | خروج الخائن في الجيش        | ١.٤                 |
| 14.     | مواطن البحث                 | 10                  |
| 194-191 | خيل                         | <b>V</b> – <b>1</b> |
| 141     | التعريف                     | •                   |
| 141     | الحكم الإجمالي              | <b>Y</b> .          |
| 141     | زكاتها                      | ٣                   |
| 144     | أكلها                       | ٤                   |
| 144     | سهمها في الغنيمة            | •                   |
| 194     | المسابقة بينها              | ₹                   |
| 194     | خيلاء                       |                     |
|         | انظر: اختيال                |                     |
| 194     | داتورة                      |                     |
|         | انظر: مخدر                  |                     |
| 194-198 | داخل                        | 7-1                 |
| 198     | التعريف                     | 1                   |
| 198     | الألفاظ ذات الصلة           |                     |
| 198     | أالخارج                     | *                   |
| 198     | الحكم الإجمالي ومواطن البحث | ٣                   |

,

| الفقرات | الموضوع                                | الصفحة      |
|---------|----------------------------------------|-------------|
| ٤       | أولا: البينة على دعوى الملك المطلق     | 190         |
| ٥       | ثانيا: البينة على الملك المضاف إلى سبب | 197         |
| ٦       | ثالثا: البينة على الملك المؤرخ         | 177         |
| ۸-۱     | دار                                    | Y • • - 14A |
| ١       | التعريف                                | 144         |
|         | الألفاظ ذات الصلة                      | 144         |
| ۲       | أ_البيت                                | 194         |
| ٣       | ب- الحجرة                              | 199         |
| ٤       | جــ الغرفة                             | 144         |
| ٥       | د-الخدر                                | 144         |
| ٦       | هــ المنزل                             | 199         |
| ٧       | و_المخدع                               | 199         |
| ٨       | الأحكام المتعلقة بالدار                | . 144       |
| 17-1    | دار الإسلام                            | 1.4-3.4     |
| ١       | التعريف                                | 7.1         |
|         | الألفاظ ذات الصلة                      | Y•1         |
| 4       | أ ـ داد الحرب                          | 7.1         |
| ٣       | ب_دار العهد                            | 7.1         |
| ٤       | ج ـ دار البغي                          | 7.1         |
| ٥       | الحكم التكليفي                         | * Y•1       |
| ٦       | تحول دار الإسلام إلى داركفر            | 7.7         |
| ٧       | دخول الحربي دار الإسلام                | 7.4         |
| ٨       | مال المستأمن وأهله                     | 7.4         |
| 4       | استيطان غير المسلم دار الإسلام         | 3.4         |
| ١.      | إحداث دور عبادة لغير المسلمين          | 3 • Y       |
| 11      | اللقيط وأثر الدارفي دينه               | 3.7         |
|         |                                        |             |

| الفقرات | الموضوع                                                 | الصفحة         |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 17      | إحياء غير المسلم موات دار الإسلام، وحفر معادنه          | Y• £           |
| ٣-1     | دار البغي                                               | 7.7_7.0        |
| 1       | التعريف                                                 | 7.0            |
| ٣       | أحكام دار البغي                                         | 7 . 0          |
| 17-1    | دار الحرب                                               | 717_7.7        |
| 1       | التعريف                                                 | 7.7            |
|         | الأحكام المتعلقة بدار الحرب                             | 7.7            |
| . *     | الهجرة                                                  | 7.7            |
| ٣       | التزوج في دار الحرب                                     | 7.7            |
| ٤       | الربا في دار الحرب                                      | Y•X            |
| ٥       | إقامة الحد على المسلم في دار الحرب                      | 7.9            |
| ٦       | حد من أصاب حدا من أفراد الجيش                           | ۲۱.            |
| ٧       | حصول الفرقة باختلاف الداربين الزوجين                    | ۲1.            |
| ٨       | قسمة الغنيمة في دار الحرب                               | 711            |
| 11      | قضاء القاضي المسلم في منازعات حدثت أسبابها في دار الحرب | 717            |
| 11      | عصمة الأنفس والأموال في دار الحرب                       | 317            |
| 10      | التجارة في دار الحرب                                    | 710            |
| 17      | أثر اختلاف الدار في أحكام الأسرة والتوارث               | 717            |
| 7-1     | دار العهد                                               | <b>***-***</b> |
| 1       | التعريف                                                 | 717            |
| ,       | الألفاظ ذات الصلة                                       | 717            |
| *       | أ_دار الحرب                                             | 717            |
| ٣.      | ب-دار الإسلام                                           | *17            |
| ٤       | ج_دار البغي                                             | *17            |
| ٥       | الأحكام المتعلقة بدار العهد                             | 717            |
| ٦       | الأمان لأهل دار العهد                                   | 719            |

| الفقرات | الموضوع                     | الصفحة  |
|---------|-----------------------------|---------|
| 0_1     | دالية                       | 777_77. |
| 1       | التعريف                     | ***     |
|         | الألفاظ ذات الصلة           | ***     |
| ۲       | السانية                     | ***     |
| ٣       | الناعورة                    | 771     |
| ٤       | الحكم الإجمالي              | 771     |
| ٥       | نصب الدالية على الأنهار     | 771     |
| Y - 1   | دامعة                       | 777-777 |
| 1       | التعريف                     | 777     |
| *       | الحكم الإجمالي              | 774     |
| Y - 1   | دامغة                       | 377_977 |
| 1       | التعريف                     | 377     |
| ۲       | الحكم الإجمالي              | 377     |
| Y - 1   | دامية                       | 077_777 |
| 1       | التعريف                     | 770     |
| *       | الحكم الإجمالي              | 777     |
| 18-1    | دباغة                       | 777-777 |
| 1       | التعريف                     | 777     |
|         | الألفاظ ذات الصلة           | 777     |
| *       | أ_الصباغة                   | . 777   |
| ٣       | ب_التشميس                   | 777     |
| ٤       | ج_التتريب                   | 777     |
| ٥       | مشروعية الدباغة             | 777     |
| ٦       | ما يقبل الدباغة             | 777     |
| ٧       | ما تحصل به الدباغة          | ٨٢٢     |
| 4       | أثر الدباغة في تطهير الجلود | 779     |

| الفقرات    | الموضوع                             | الصفحة    |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 17         | غسل الجلد المدبوغ َ                 | 747       |
|            | طرق الانتفاغ بالجلد المدبوغ         | 744       |
| ١٣         | أ_أكل جلد الميتة المدبوغ            | 747       |
| 18         | ب_استعمال الجلد المدبوغ والتعامل به | 777       |
| 0_1        | دباء                                | 140-144   |
| ١          | التعريف                             | 744       |
|            | الألفاظ ذات الصلة                   | 744       |
| *          | أ_الحنتم                            | 744       |
| ٣          | ب-المزفت                            | 377       |
| <b>£</b> . | ج ـ النقير                          | . 74.     |
|            | الحكم الإجمالي :                    | 377       |
| •          | الانتباذ في الدباء                  | 377       |
| 14-1       | دبر                                 | 744 _ 740 |
| 1          | التعريف                             | 740       |
|            | الألفاظ ذات الصلة                   | 740       |
| *          | أ _ القبل                           | 740       |
| ٣          | ب ـ الفرج                           | 740       |
|            | الأحكام المتعلقة بالدبر             | 747       |
| ٤          | أ ـ النظر إلى الدبر ومَسه           | 747       |
| •          | ب ـ نقض الوضوء بمس الدبر            | . 777     |
| ٦          | الاستنجاء                           | 747       |
| ٧          | أثرما يخرج من الدبر                 | YYV       |
| ٨          | أثرما يدخل في دبر الصائم            | 747       |
| •          | الاستمتاع بدبر الزوجة               | 747       |
|            | الوطء في الدبر                      | 744       |
|            |                                     |           |

| الصفحة  | الموضوع                           | الفقرات    |
|---------|-----------------------------------|------------|
| 744     | أ_وطء الذكور                      | 1.         |
| 744     | ب ـ وطء الأجنبية في دبرها         | 1          |
| 744     | ج ـ وطء الزوجة في دبرها           | 14         |
| . 774   | د_وطء البهيمة والحيوان            | ١٣         |
| 71-71-  | دخان                              | 0_1        |
| 78.     | التعريف                           | 1          |
| 78.     | الأحكام المتعلقة بالدخان          |            |
| 74.     | دخان النجاسة                      | <b>Y</b>   |
| 78.     | فساد الصوم بالدخان                | . <b>"</b> |
| 751     | القتل بالدخان                     | ٤          |
| 137     | إيذاء الجار بالدخان               | •          |
| 717-717 | دخول                              | 10_1       |
| 727     | التعريف                           | 1          |
| 787     | الألفاظ ذات الصلة:                |            |
| 727     | أ_الخروج                          | *          |
| 787     | الحكم التكليفي                    | ٣          |
| 737     | أولا: أحكام الدخول بالإطلاق الأول |            |
| 787     | دخول المسجد                       | ٤          |
| 737     | دخول مكة                          | •          |
| 737     | دخول الحائض والجنب المسجد         | ٦          |
| 337     | دخول الصبيان والمجانين المسجد     | V          |
| 337     | دخول الكافر المسجد                | ٨          |
| 750     | دخول الحيام                       | 4          |
| 720     | دخول الخلاء                       | ١.         |
| 710     | دخول مكان فيه منكر                | 11         |
|         |                                   |            |

| الفقرات | الموضوع                                     | الصفحة  |
|---------|---------------------------------------------|---------|
| 14      | دخول المسلم الكنيسة والبيعة                 | 750     |
| ١٣      | دخول البيوت                                 | 787     |
|         | ثانيا: أحكام الدخول بالإطلاق الثاني (الوطء) | 727     |
| 1 8     | أثر الدخول في المهر                         | 787     |
| 10      | أثر الدخول في العدة                         | . 787   |
|         | درء الحد                                    | 787     |
|         | انظر: (شبهة ، حدود )                        |         |
| 14      | اعتباروزن الدرهم الشرعي في الحقوق الشرعية   | 405     |
| ,       | المقدرة بالدراهم                            |         |
| 1.4     | ما يجوز التصرف فيه بالدراهم وما لا يجوز     | 700     |
|         | دردي الخمر                                  | 700     |
|         | انظر: أشربة                                 | •       |
|         | . د <b>رك</b>                               | 700     |
|         | انظر: ضمان الدرك                            |         |
| Y*-1    | دعاء                                        | 779_707 |
| 1       | التعريف                                     | 707     |
| ٥       | الألفاظ ذات الصلة                           | 707     |
| *       | أ_الاستغفار                                 | 707     |
| ٤       | ب_الذكر                                     | . YOV   |
| •       | حكم الدعاء                                  | Y0V     |
| ٦       | فضل الدعاء                                  | 701     |
| . •     | أثر الدعاء                                  | 109     |
|         | آداب الدعاء                                 | ***     |
| 4       | الدعاء مع التوسل بصالح العمل                | 377     |
| 1.      | تعميم الدعاء                                | 770     |

| الفقرات | الموضوع                                             | الصفحة      |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 11      | الاعتداء في الدعاء                                  | 770         |
| ١٢      | الدعاء بالمأثور وغير المأثور                        | 770         |
| 14      | الدعاء في الصلاة                                    | 770         |
| 1 &     | طلب الدعاء من أهل الفضل                             | 777         |
| 10      | فضل الدعاء بظهر الغيب                               | 777         |
| 17      | استحباب الدعاء لمن أحسن إليه                        | 777         |
| 17      | الدعاء للذمي إذا فعل معروفا                         | 777         |
| 14      | دعاء الإنسان على من ظلمه أو ظلم المسلمين            | 777         |
| 19      | نهي المُحلف عن دعائه على نفسه وولده                 | 779         |
| ۲.      | الأدعية في المناسبات                                | 779         |
| 79-1    | دعوى                                                | 419-44.     |
| 1       | التعريف                                             | 77.         |
|         | الألفاظ ذات الصلة                                   | 77.         |
| ۲       | أ_القضاء                                            | 77.         |
| ٣       | ب_ التحكيم                                          | <b>YV</b> • |
| ٤       | ج_ الاستفتاء                                        | YV1         |
| •       | الحكم التكليفي                                      | 771         |
| ٦       | أركان ال <i>دعوى</i>                                | 777         |
| •       | كيفية التمييزبين المدعي والمدعى عليه                | 777         |
| 17      | الفائدة المترتبة على التمييزبين المدعي والمدعى عليه | 777         |
| 14      | مكان الدعوى                                         | TVV         |
| 18      | أولا: مجلس القضاء                                   | YVV         |
| 10      | ثانيا: القاضي المختص بنظر الدعوى                    | YVA         |
| 19      | أنواع الدعاوي                                       | 441         |
| · • Y • | أنواع الدعاوي باعتبار صحتها                         | 7.1         |
| 4.5     | أنواع الدعاوي باعتبار تنوع الشيء المدعى             | 715         |
|         | _ YAY _                                             |             |

| الفقرات    | الموضوع                                     | الصفحة     |
|------------|---------------------------------------------|------------|
| ٣.         | شروط الدعوى                                 | ***        |
| 41         | أولا: ما يشترط في القول الذي يصدر عن المدعى | YAY        |
|            | ويطلب به حقا لنفسه                          |            |
| 40         | ما يرتفع به التناقض                         | 79.        |
| ٤.         | ثانيا: شروط المدعي والمدعى عليه             | 747        |
| 13         | شرط الصفة                                   | 3 9 7      |
| 24         | دعوى الحسبة                                 | 797        |
| ٤٦         | ثالثا: شروط المدعى به                       | 799        |
| ٤٧         | حدود هذا الشرط                              | 799        |
| ٤A         | كيفية العلم بالمدعى به في دعاوي العين       | ٣٠٠        |
| 19         | في دعوى المنقول                             | ٣٠١        |
| ٥.         | العلم بسبب الاستحقاق في دعوى المنقول        | 4.4        |
| - 01       | كيفية العلم بالمدعى به في دعوى الدين        | 4.4        |
| 04         | كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد        | 4.0        |
| ٥٤         | ذكر السبب في الدعاوي الجنائية               |            |
| 00         | الاستثناءات الواردة على شرط المعلومية       | 4.1        |
| 07         | الشرط الثاني                                | ***        |
| <b>0 V</b> | الشرط الثالث                                | <b>***</b> |
|            | الأثار المترتبة على الدعوى                  | 4.4        |
| ٥٨         | أولا: نظر الدعوى                            | . 41.      |
| 04         | ثانيا: حضور الخصم                           | ۳۱.        |
| 71         | كيفية إحضار المدعى عليه                     | ٣١٢        |
| 77         | ثالثا: الجواب على الدعوى                    | 717        |
| 74         | أوجه الجواب                                 | 418        |
| 74         | انتهاء الدعوى                               | 717        |

| الفقرات  | الموضوع                                       | الصفحة        |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| ٤٤-١     | دعوة                                          | <b>454-44</b> |
| 1        | التعريف                                       | **            |
| *        | أولا: الدعوة بمعنى الدين «أو المذهب» أو بمعنى | 411           |
|          | الدخول فيهما                                  |               |
|          | الألفاظ ذات الصلة                             | 477           |
| ٤        | أ_الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر             | 444           |
| •        | ب- الجهاد                                     | ***           |
| ٦        | جــ الوعظ                                     | ***           |
| ٧        | حكم الدعوة                                    | 477           |
| <b>A</b> | فضل الدعوة إلى الله                           | ***           |
| ٩        | الوجه الأول                                   | **            |
| ١.       | الوجه الثاني                                  | **            |
| 11       | الوجه الثالث                                  | **            |
| 14       | الوجه الرابع                                  | 478           |
| 14       | أهداف الدعوة وحكمة مشروعيتها                  | 377           |
| 18       | الدعوة إلى الباطل                             | 440           |
| 10       | بيان ما يدعي إليه                             | 447           |
| 17       | واجب من بلغته الدعوة إلى الحق                 | ***           |
| ١٨       | من لم تبلغهم دعوة الإسلام                     | 447           |
| 14       | المكلف بالدعوة إلى الله                       | 779           |
| *1       | شروط الداعية                                  | mr.           |
| **       | أخلاق الداعية                                 | 44.           |
| 74       | طرق الدعوة وأساليبها                          | 444           |
| 40       | وسائل الدعوة                                  | **            |
| 77       | القسم الثاني: الدعوة (إلى الطعام)             | th.           |
| **       | مسقطات وجوب إجابة الدعوة                      | 44.8          |
|          | _ ***                                         |               |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |               |

| الفقرات   | الموضوع                                       | الصفحة |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|
| YA        | من الأداب التي يراعيها الداعي في دعوته        | و٣٣٠   |
| 44        | التطفل على الدعوات                            | 440    |
| <b>**</b> | الدعوة بمعنى النداء أوطلب الحضور              | ***    |
| 41        | الحكم التكليفي للدعوة                         | 441.   |
| ١٣١       | تكرار الدعوة                                  | 777    |
| 44        | حكم إجابة الدعوة                              | 777    |
| ٣٣        | إجابة دعوة الفقراء والإجابة على الطعام القليل | 777    |
| 45        | الأداب الشرعية للدعوة بمعنى المناداة          | 777    |
| **        | الحكم التكليفي للدعوة والإجابة إليها          | 4.     |

